

## 

### تقديم د. محمد بن خالد الفاضل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: فقد أطلعتني الباحثة الكريمة الأستاذة: كاملة الكواري، على كتابها الموسوم بـ (الوسيط في النحو) ورغَّبَتْ إِليَّ النظر فيه وكتابة مقدمته، وقد قرأتُ فصولًا من الكتاب تزيد عن ثُلُثيُه، واستعرضْتُ الباقي استعراضًا متأنِّيًا. وقد شدَّنِي الكتاب ونال إعجابي لأمور كثيرة، منها:

- ♦ أنه شرح موجز لألفية ابن مالك، وتقريب لبعض شروحها المشهورة وبخاصة: شرح ابن عقيل، وأوضح المسالك لابن هشام، في عبارة واضحة جدًّا، وأسلوب سهل ميسَّر يُناسِبُ طلَّاب العلم المتوسِّطِين.
- ❖ أنه حمل بعض اللفتات البديعة التي أمْتَعتني وأفادتني، ومن النادر العثور عليها خارج مطوَّلات النحو وشروحه، ولولا خشية الإطالة لأوردت نهاذج منها.
- تعلية الكتاب بنهاذج إعرابية، وتوشِيتُهُ بخلاصات في نهاية كل باب، تَلُمُّ الشَّتَاتَهُ، وتُدْنى أطْرافَهُ المتباعدة، وتُيسِّرُه لطلاب العلم الجادِّين.
- ❖ البُعْد عن الخلافات والآراء الغريبة الشاذة، مع الإشارة الموجزة إلى ما تـدعو
   إليه الحاجة منها.
- ÷ خِدْمة القواعد النحوية بالشواهد الفصيحة، ومن أهمها القرآن الكريم، شم
   الشعر العربي، مع عدم الإسراف في ذلك، والحرص على إعراب كثير من
   شواهد القرآن.
- ♦ استفادت الباحثة من ألفية ابن مالك، واستخدمتها بمهارة واقتدار، وتجلّى ذلك في ختمها كل فصل، بل كل مسألة بأبيات الألفية التي تخصُّها، مع توضيح بعض الأبيات وضبطها بالشكل، وفي الألفية ما هو دقيق وعويص.

❖ كشف الكتاب عن موهبة المؤلفة النحوية واستيعابها لقضايا النحو ومسائله، على الرغم من أنها غير متخصصة فيه، وإنها هي ذات تخصص شرعي ولها فيه عدد من المؤلفات؛ ولذا يُحمد لها التأليف في النحو والإبداع فيه بهذه الصورة.

وقد يستوقف قارئ الكتاب – وبخاصة من اعتادوا على الصرامة والدقة في تطبيق أصول البحث العلمي ودقائقه – أمورٌ قد يعدها قصورًا في العمل أو خدشًا لكهاله؛ كالتخفف من الإحالة على المراجع في كل جزئية، وعدم العناية بالدقة في تخريج الشواهد، وعندي أن ذلك كان مقصودًا من الكاتبة، ولم يكن جهلًا أو عجزًا أو نسيانًا، وكأني بها عامَلَتْ كتابها معاملة الكتب التعليمية وكتب المناهج التي تتحاشى الصرامة في جوانب التوثيق والتخريج، اكتفاءً بالإشارة إلى المراجع في نهاية الكتاب، وبفطنة القارئ الذي سيدرك من خلال التتبُّع والنظر في الحواشي أن معلومات الكتاب الأساسية تكاد تدور في فلكِ بِضْعَة كُتُبٍ تكرَّرتُ الإحالة عليها في الحواشي، وهي: شرح ابن عقيل، وأوضح المسالك، وشرح الأشموني، وشرح المفصل، وشرح التصريح، وهمع الهوامع. ولست بهذا أعتذر عن الباحثة، وإنها أقرر ما ظهر لى من خلال قراء ق للكتاب.

أخيرًا أكرر الشكر للكاتبة، والإشادة بِعَمَلِهَا، وأرَحِّبُ بها على مائدتنا أهل النحو، بعد أن أتَحَفَّتِ المكتبة الشرعية بِعَدَدٍ من المؤلفات القيّمة، وقد أشفقتُ عليها من السباحة في محيط النحو، لكن كتابها هذا قد مَنْحَهَا شهادة العبور بكل مهارة واقتدار، وأسأل الله أن ينفعها وينفع بها، وأن يستعملنا جميعًا والمسلمين في طاعته ورضاه.

د. محمد بن خالد الفاضل أستاذ اللغة العربية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأمير سلطان الرياض - 1/ ٣/ ١٤٢٩ هـ

# أقوال مأثورة في الحض على تعلم العربية

«تعلموا العربية فإنها تزيد من العقل والمروءة».

[عمر بن الخطاب]

ومن أحب الله تعالى أحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ومن أحب النبي العربي..أحب العرب..

ومن أحب العرب... أحب لغتهم العربية التي نزل بها القرآن الكريم أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم...

ومن أحب العربية عُنِيَ بها وثابر عليها ... وصرف همته إليها.

وَمَنْ هداه الله تعالى للإسلام، وشرح صدره للإيهان.. وآتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خير الرسل..، والإسلام خير الملل..، والعرب خير الأمم.. والعربية خبر اللغات والألسنة.

والإقبال على تفقهها من الديانة...

إذ هي أداة العلم.

ومفتاح الثقة في الدين.

وسبب إصلاح المعاش والعباد..

[الثعالبي]

# 

# مُقتِّلُمْتُهُ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فهذا كتاب «الوسيط في النحو» جعلته على ترتيب «قطر الندى» لابن هشام، وجمعت فيه بدائع ما سطَّره السابقون، ولطائف ما كتبه المعاصرون، وأكثرت فيه من ضَرْب الأمثلة وصناعة الإعراب، ليكون دُرْبَةً للراغب، وتَذْكِرَةً للطالب.

وكان الباعث من تأليف هذا الكتاب تسهيل النحو للجيل المعاصر من طلبة العلوم وأصحاب الثقافات ليكون عونًا على حسن الأداء وصواب النطق والسلامة من اللحن المخلّ للمعنى.

وكُتُبُ علم النحو كثيرة جدًّا ومتنوعة؛ ففيها النشر، والنظم، والمتن، والشرح، والخاشية، وقد نقلت منها ما يُوافِقُ مقصود التصنيف، وأما كتب المعاصرين، فقد نقلت من جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني، والنحو الوافي لعباس حسن، والنحو الميسر للدكتور محمد خير حلواني، والنحو الشافي للدكتور محمد حسني مغالسة، والنحو المصفى للدكتور محمد عيد، والنحو الكافي لأيمن أمين عبد الغني، والنحو الشامل للدكتور عبد المنعم سيد عبد الله، والوافي في النحو والصرف للدكتور حبيب مغنية، والتطبيق النحوي للدكتور عبده الراجحي، ودليل المعلم والمتعلم للدكتور سليان بن عبد الرحن الحقيل.

وأسأل الله أن يوفقنا ويهدينا إلى الصراط المستقيم.

قال الحريري في ملحته:

وَإِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلَا فَجَلَّ مَنْ لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا كَبِته كتبته كتبته كاملة الكواري

# التأليف في النحو

المكتبة الإسلامية زاخرة بكتب النحو، فلا يكاد يوجد قرن إلا وهناك تآليف كثيرة في التراث النحوي، وبنظرة يسيرة عليها يجد القارئ أنها متنوعة إلى أنواع، وهي:

- 1 «المتون»: كـ «اللَّمع» لابن جني ت سنة (٢٠٣هـ)، و «المفصَّل» للزنخ شري ت سنة (٣٠٢هـ)، و «الكافية» لابن الحاجب ت سنة (٣٧٣هـ)، و «الآجرُّ ومية» لابن آجرّوم ت سنة (٣٧٣هـ)، و «قطر الندى» و «شذور الذهب» لابن هشام الأنصاري، ومن أشهر المتون النظمية: «مُلْحَة الحريري» ت (٢٧٦هـ)، و «ألفية ابن مالك» ت سنة (٢٧٢هـ).
- ٢- «شروح المتون»: كـ «شرح المفصل» لابن يعيش ت (٦٤٣هـ)، و «شرح الكافية» للرضيّ ت (٦٧٦هـ) وللملاجامي المسمى بـ «الفوائد الضيائية»، و «شرح الألفية» لابن الناظم، وابن قاسم المرادي، وابن عقيل، والسيوطي، والأشموني وغيرهم.
- ٣- «حواشي الشروح»: كـ «حاشية الخضري على ابن عقيل»، و «الصبان على الأشموني»، و «حاشية الأزهري على التصريح».
- ٤- «حواشي الحواشي»: كـ «حاشية ياسين الحمصي على حاشية الأزهري على التصريح».
- ٥ «التقريرات»: وهي ما يلقيه المدرِّس من تعليهات، و «ملاحظات على الحاشية» كـ «تقريرات الإنبابي على حاشية السجاعي على شرح القطر».
- 7-وهناك تصانيف أخرى كـ «الأمالي»، و«المسائل». وفي العصر الحديث ظهرت تآليف؛ كالنحو الوصفي، والنحو الـوظيفي، والنحو التطبيقي أو التطبيق النحوي.

#### الاعتناء بالمتون:

كان الاعتناء بالمتون هو دأب الناس على مر العصور، لما فيه من ترسيخ العلم وتثبيته، ولهذا وجدنا الشروح الكثيرة عليها، بل إن المتن الواحد قد يحظى بعشرات الشروح، كـ «الآجرُّ ومِيَّة» وغيرها، ويمكن النظر في كتاب «فهرست الكتب النحوية المطبوعة» للدكتور عبد الهادي الفضلي للوقوف على أهم ما في ذلك.

\* \* \*

# باب الكلمة والكلام

#### تعريف الكلام:

هو اللفظ المفيد، فلا يُطْلق الكلام حقيقة إلا على ما أفاد، فإن لم يُفِدْ كان قولًا، ومن هنا أُطلق على القرآن الكريم كلام الله دون قول الله(١).

### شرح التعريف:

(اللفظ): تعريفه في اللغة:

الطرح والرمي، كقولنا: أكلتُ الثَّمَرَةَ ولفظْتُ النَّوَاةَ؛ أي: أخرجتُ النواة وطرحْتُها.

# وفي الاصطلاح:

صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، تحقيقًا ك: محمد، وشجرة، ونحوهما، عما هو ظاهر من الكلام؛ أو تقديرًا كالضائر المستترة، مثل: عليٌّ يـذاكر دروسه، أي: يذاكر هو، وهند تصفِّفُ شعرها، أي: هي، فاللفظ، أو اللفظة جنس للكلمة، وذلك أنها تشمل المهمل والمستعمل؛ فالمهمل ما يمكن ائتلافه من الحروف، ولم يضعها الواضع بإزاء معنى، نحو: صصّ، كقّ، ونحوها، فهذا وما كان مثله لا يسمى الواحد منها كلمة؛ لأنه ليس شيئًا من وضع الواضع، ويسمى لفظة؛ لأنه مجموعة حروف ملفوظ بها، هكذا قال سيبويه – رحمه الله – فكل كلمة لفظة، وليس كل لفظة كلمة (٢)، فاللفظ إذًا يشمل كل ما له معنى، أو ليس له معنى، فمن خص اللفظ بها له معنى المعنى المسبوية بيا في الله معنى المناه معنى المسبوية بيا في الله معنى المناه المناه مناه المناه مناه المناه مناه المناه ال

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل، لابن مالك: ١/٥.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل، لابن يعيش: ١٩/١.

ويخرج باللفظ الدوال الأربعة، وهي: الإشارة، والكتابة، أي: الخط والعقد، نحو الأصابع الدالة على أعداد مخصوصة، والنُّصُب أي: العلامات المنصوبة ك: المحراب، وغيرها.

\* \* \*

## أقسام اللفظ

ينقسم اللفظ إلى أقسام:

### القسم الأول: اللفظ المفرد:

وله اصطلاحان:

أ- عند النحاة: هو لفظ يدل على معنى مفرد، نحو: فرس، شجرة، وبيت.

ب- عند المناطقة: ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، ف: غلام زيد مركب عند الفريقين، وعبد الله - عَلَمٌ - مركَّب عند النحاة، مفرد عند المناطقة.

### القسم الثاني: القول:

وهو كل لفظ نطق به الإنسان، ودلَّ على معنى مفردًا كان أو مركبًا، مفيدًا أو غير مفيد، فيشمل الكلمة والكلام، والكلم، وينفرد القول في نحو: غلام زيد، فهو قول، وليس بكلمة؛ لأنه مركب، والكلمة لا تطلق إلا على المفرد، وليس بكلام؛ لأن الكلام مختص بالمفيد، وليس بكلم؛ لأن الكلم: ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر.

ويخرج بالقول ما كان مهملًا كمقلوب زيد: (ديز)، فإنه لفظ، وليس قولًا.

### القسم الثالث: الكلمة:

### ولها تعريفان:

الأول: الكلمة: قول مفرد. وإليه جنح ابن هشام، ولم يعبر باللفظ؛ لأنه جنس بعيد يشمل المهمل والمستعمل، والقول جنس قريب، واستعمال الأجناس القريبة محبب عند أهل النظر.

الثاني: الكلمة: هي اللفظ الموضوع لمعنَّى مفرد، وهذا التعريف لابن عقيل (١)، ولم يعبر بالقول؛ لأنه يشمل نطق الحال، كما في قول القائل (٢):

امْ تَلاَ الحَوْضُ وقال قَطْنِي مهلًا رُوَيْدَكَ قَدْ مَلَاْتَ بَطْنِي (٣)

والكلمة تنقسم إلى: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى، كما سيأتي.

### القسم الرابع: الكلم:

وهو ما تَرَكَّبَ من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد معنى، مثل: قد قام زيد، وكقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ اللَّوْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١] أم لم يُفِدْ، مثل: إن جاء زيد.

# القسم الخامس: الكلام، أو الجملة المفيدة:

الكلام هو: اللفظ المفيد، وكل تركيب أفاد فائدة تامة بحيث يحسن السكوت عليه يُسمى جملة، أو كلامًا، نحو: النصر قريب، وجاء الحق، واعمل، أي: اعمل أنت.

قال ابن مالك:

وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفُ الْكَلِمْ وَكِلْمَةٌ بَا كَلَامٌ قَدْ يُوَمُ (٤) كَلَامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كَاسْتَقِمْ وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ وَالْقَوْلُ عَـمْ

\* \* \*

(١) شرح ابن عقيل: ١٦/١.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في شرح المفصل، لابن يعيش: ٢/ ١٣١، ٣/ ١٢٤، ولم ينسبه لأحد، وورد في كتاب الإنصاف: ١/ ١٣٠، وابن منظور، وشارح القاموس، مادة (ق ط ط).

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان من الرجز المشطور، والشاهد في قوله: «وقال قطني»، حيث أطلق القول على ما يشهد بـه الحال وتدل به الطبيعة.

<sup>(</sup>٤) أشار بقوله: «وكلمة بها كلام قد يؤم»، إلى أن الكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام، نحو قولهم: «لا إله إلا الله»، كلمة الإخلاص، ونحو قول الله تعالى: ﴿كُلّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ [ المؤمنون: ١٠٠] إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِّجًا فِيهَا تَرَكْتُ ﴾، وقال عليه الصلاة والسلام: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل». ينظر: ابن عقيل: ١١ / ١٦، وشرح الأشموني: ١١ / ١٦، وشرح الأشموني:

### أقسام الجملة (الكلام المفيد)

تنقسم الجملة إلى قسمين:

#### الأول: الجملة الفعلية:

وهي التي تبدأ بفعل مضارع، نحو قول الله تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللهُ ٱللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّهِ عَالَى: ﴿ الْحُولُمَ مَرْجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١] أو أمر، نحو قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ [النحل: ١٢٥]، أو فعل ماض، مثل: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائِيلَ ﴾ [الإسراء: ٤]، وركناها الأساسيان: الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل.

#### الثاني: الجملة الاسمية:

وهي التي تبدأ باسم مفرد، أو مثنى، أو جمع، وركناها الأساسيان هما: «المبتدأ والخبر»، نحو: العلم نور، والجنديان شجاعان، والعلماء ورثة الأنبياء، الراحمون يرحمهم الله، والمؤمنات طاهرات، وتبقى الجملة على اسميتها ولو سبقها (إنَّ) أو إحدى أخواتها، نحو: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣]، وقد يجيء الخبر (ظرفًا)، نحو قوله: ﴿ يَدُ الله قُوقَ أَيْدِيمِمُ ﴾ [الفتح: ١٠] أو (جارًا ومجرورًا)، نحو قوله تعالى: ﴿ النُورَ: ٣٥]، وعندها يسمى هذا الخبر شبه الجملة.

وإنها سُمِّيَ الظرف أو (الجار والمجرور) شبه الجملة؛ لأنه قام مكان الجملة وناب عنها.

وهذا هو الإسناد الذي عناه النحويون بقولهم: هو (تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما تعلق بالأخرى على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدة)(١). ويسمى: تركيب الإسناد(٢).

<sup>(</sup>١) شرح المفصل: ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل: ١/ ٢٠.

وهناك نوع آخر من التركيب، وهو تركيب الإفراد، وهو (أن تأتي بكلمتين، فتركبها، وتجعلها كلمة واحدة بإزاء حقيقة واحدة بعد أن كانتا بإزاء حقيقتين، وهو من قبيل النقل، ويكون في الأعلام)(١).

فالتركيب أنواع ثلاثة:

أ- المركب الإضافي:

وهو المكون من مضاف ومضاف إليه، نحو: عبد الله، وعبد الرحمن أضيفت الأولى إلى الثانية، فصارتا مثل الكلمة الواحدة.

### ب- المركب الإسنادي:

وهو أن تركب كلمتين تنسب إحداهما إلى الأخرى، ويتركب إما من جملة فعلية - فعل مع فاعله -، نحو: ضُرِبَ محمدٌ، فعل مع نائب فاعله -، نحو: ضُرِبَ محمدٌ، وسُرَّ مَنْ رَأَى. وإما من جملة اسمية مبتدأ وخبر، نحو: زيد قائم.

### ج- المركب المزجي:

وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا حتى صارتا مثل الكلمة الواحدة، نحو: شاهدتُ بعليكَ، ومرَرْتُ بحض موتَ.

\* \* \*

(١) شرح المفصل: ١/ ٢٠.

# أقسام الكلمة

تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: الاسم، والفعل، الحرف.

### الأول: الاسم<sup>(١)</sup>:

وهو الكلمة التي تدل بذاتها على شيء محسوس، أو غير محسوس، وليس الزمان جزءًا من دلالتها، وقد تدل على إنسان، نحو: محمد، وعلي، أو حيوان، نحو: جمل، وفرس، أو جماد، نحو: قصر، وباب، أو نبات، نحو: فُلّ، وشجرة.

### علامات الاسم:

يُعْرَف الاسم بما يلي من العلامات:

#### أ- الجر:

إما بالحرف، أو بالإضافة، أو بالتبعية، ويجتمع كل ذلك في نحو: مررت بغلام زيد الفاضل، ف (غلام) مجرور بالإضافة، و(الفاضل) مجرور بالإضافة، و(الفاضل) مجرور بالتعبة (٢).

#### ب- التنوين:

وهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظًا ووصلًا، وتفارقه خطًّا ووقفًا، لغير توكيد، نحو: زيدٌ (٣)، ونحو: مررت بسيبويه وسيبويه (٤) آخر، ونحو: مسلماتٍ (٥)، ونحو: حينئذ (٦)، في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ حِينَئِذِ تَنْظُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٤].

(١) عرَّفَهُ ابن عصفور بقوله: «هو لفظ يدل على معنى في نفسه، ولا يتعرض ببنيته لزمان، ولا يدل جـزء مـن

أجزائه على جزءٍ من أجزاء معناه». شرح المقرب: ١/ ٤٥.

(٢) شرح ابن عقيل: ١٧/١.

(٣) وهو تنوين التمكين اللاحق للأسياء المعربة.

(٤) وهو تنوين التنكير اللاحق للأسماء المبنية للدلالة على تنكيرها.

(°) وهو تنوين المقابلة: أي مقابلة النون في جمع المذكر السالم.

(٦) وهو تنوين العِوَض، ويَلْحَقُ الاسم عوضًا عن محذوف، والتقدير في هذا المثال: ﴿وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ﴾ أي: حين بلغت الروح الحلقوم.

#### جـ - النداء:

والمراد بالنداء: أن تكون الكلمة مناداة، مثل: (يا زيدٌ) إذ يدل النداء على أن المنادى اسم.

#### د- (أل):

والمراد بها المعرِّفة، نحو: الكتاب، والقلم، والـدرس، دون (أل) الموصولة، وهي التي تدخل على مشتق، وإنها كان التعريف خاصًّا بالاسم؛ لأن الاسم يُحدَّثُ عنه، والمحدث عنه لا يكون إلا معرفة، والفعل خبر، وحقيقة الخبر أن يكون نكرة، ولا يصح أيضًا تعريف الحرف؛ لأنه لما كان معناه في الاسم والفعل صار كالجزء منها، وجزء الشيء لا يوصف بكونه معرفة ولا نكرة، فلذلك كانت أداة التعريف (أل) مختصة بالاسم (۱).

#### هـ - الإسناد إليه:

وذلك بأن تنسب لاسم ما تحصل به الفائدة، تقول: جاء زيد، فريد، اسم، بدليل إسناد الفعل إليه، وتقول: سعدت، فنسبة السعادة للتاء التي للفاعل يدل على اسميتها، وهي مضمومة للمتكلم، ومفتوحة للمخاطب، ومكسورة للمخاطبة.

\* \* \*

## أقسام الاسم

أولًا: باعتبار الظهور وعدمه:

ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ- مظهر:

<sup>(</sup>١) شرح المفصل: ١/ ٢٥.

وهو ما كان واضح الدلالة على مفهومه، سواء أكان معرفة، أم نكرة، دالًا على: حيوان، أو جماد، أو نبات، أو غر ذلك.

#### ب- مضمر:

سواء أكان ضمير متكلم كـ: أنا، ونحن، أم ضمير مخاطب نحو: أنت وأنتم، أم ضمير غيبة، كـ: هو، وهي، وهو في كل حالة يحتاج إلى ما يفسره ويوضحه.

#### جـ - مبهم:

ك: أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وسميت مبهمة؛ لأن دلالتها غير واضحة إلا بشيء خارجي، هو في اسم الإشارة: ما يصاحبه من إشارة حسية، وفي الاسم الموصول: صلة الموصول، واقتصر «الأزهري» في شرح الآجُرُّ ومية على اسم الإشارة، فلم يدخل الموصول في المبهم، واعترض عليه الشُّرَّاح.

### ثانيًا: باعتبار التذكير والتأنيث:

فينقسم إلى: مذكر، ومؤنث.

#### ١ - الاسم المذكر:

وهو ما دل على ذكر، ويُشَارُ إليه باسم الإشارة هذا، نحو قولك: هذا رجل، وهذا فرس، وهذا كتاب.

#### ٧- المؤنث:

وهو ما دل على أنثى، ويشار إليه باسم الإشارة «هذه»، وهو نوعان:

أحدهما: المؤنث الحقيقي؛ وهو الذي يلد ويتناسل، ولو كان تناسله عن طريق البيض والتفريخ، ولا بد في لفظ المؤنث الحقيقي من علامة تأنيث ظاهرة، أو مقدَّرة، مثل: سكينة، سلمي، وهند، وبقرة، ويهامة.

والآخر: المؤنث المجازي؛ وهو الذي لا يلد ولا يتناسل، سواء أكان لفظه مختومًا بعلامة تأنيث ظاهرة، كـ: سفينة، ومائدة، أم مقدرة، مثل: شـمس، ودار، والـسبيل إلى معرفة تأنيث الكلمة (تأنيثًا مجازيًّا) هو السماع الوارد عن العرب.

#### علامات التأنث:

أ - تاء التأنيث، الظاهرة، أو المقدرة، في مثل: (عزيزة - أرض).

ب- ألف التأنيث المقصورة، في مثل: (حُبْلَى - بشرى - سلوى - رضوى).

جـ - ألف التأنيث الممدودة، في مثل: (عاشوراء - حسناء - علياء).

د - عود الضمير مؤنثًا على الكلمة، مثل: الأثواب الجديدة لبستها، فمجيء الضمير (ها) مؤنثا دلّ على أن الأثواب مؤنثة.

\* \* \*

### أقسام المؤنث

وينقسم المؤنث عند البعض إلى أربعة أقسام:

أ- مؤنث لفظى ومعنوي:

وهو ما دل على مؤنث حقيقي، ولحقته علامة التأنيث، مثل: فاطمة، وسُعْدَى، الخنساء.

#### ب- مؤنث معنوى فقط:

وهو ما دل على مؤنث حقيقي، ولم تلحقه علامة التأنيث، مثل: سعاد، وهند، ونوال، وزينب.

### جـ - مؤنث لفظى فقط:

وهو ما دل على مذكر، ولحقته علامة التأنيث، مثل: عنترة، وحمزة، وطلحة، وعُتْبَة، ومعاوية.

#### د- مؤنث مجازى:

وهو ما دل على مؤنث غير حقيقي، وعاملته العرب مجازًا معاملة المؤنث، مثل: الشمس، والأرض، دار، عين، صحراء، منضدة.

### الثاني: من أقسام الكلمة وهو الفعل:

#### تعريفه:

الفعل: لفظ يدل على معنى في نفسه، ويتعرض ببنيته للزمان(١)، ومعنى هذا أن الفعل هو: ما يدل على الحدث مقترنًا بأحد الأزمنة الثلاثة؛ لذا فالفعل ثلاثة أنواع:

- ١- الفعل الماضي: وهو ما دلَّ على حدوث الفعل في الزمن الماضي، ك.:
   ضرب، وشرب، وبزغ، وغزا.
- ۲- المضارع: وهو ما دَلَّ على حدوث الفعل في الزمن الحاضر، أو المستقبل،
   نحو: يضرب، يشرب، ينطلق، تدري.
- ٣- الأمر: وهو ما دلَّ على طلب حدوث الفعل في الزمن المستقبل، نحو:
   اكتب، ذاكر، ولكل نوع منها علامات تميِّزُه من غيره.

\* \* \*

### علامات الفعل الماضي

للفعل الماضي علامتان:

أ - أن يقبل في آخره تاء التأنيث الساكنة، مثل: نجحتْ، واستقامتْ، نالتْ. ب- أن يقبل في آخره تاء الفاعل المتحركة، مثل: أتيتُ للمتكلم. و: أحسنتَ للمخاطب. و: رأيتِ للمخاطبة.

\* \* \*

(۱) شرح المقرب: ۱/ ۶۵.

#### علامات الفعل المضارع

وعلامة الفعل المضارع: أن يقبل واحدة مما يأتي:

أ - دخول أدوات النصب عليه، مثل: يسرني أن تنجح، ولن يفلتَ مهمِلُ من العقاب.

ب- دخول أدوات الجزم عليه، نحو قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ [الإخلاص: ٣]. جـ- أن يقبل السين في أوله، مثل قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيمِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ﴾ [فصلت: ٣٥]، وقوله: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَن الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴾ [القمر: ٢٦].

د- أن يقبل دخول: «سوف» عليه، نحو قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧].

هـ - أن تتصل به نون التوكيد مثل: لأستسهلنَّ الصَّعب.

وللمضارع باعتبار أوله حالتان:

أ- يُضَم أوله إن كان الماضي منه أربعة أحرف، سواء كانت كلها أصولًا، نحو: دحرج، ومضارعه يُدَحرج، أم كان بعضها زائدًا، نحو: أَكْرَم ومضارعه يُكْرِم.

ب- يُفْتح أوله إن كان ماضيه أقل من أربعة أحرف، مثل: كتب يكتب، أو أكثر من أربعة أحرف نحو: انطلق ينطلق.

\* \* \*

### علامات فعل الأمر

ومن علاماته: الدلالة على الطلب، مع قبول ياء المخاطبة، أو نوني التوكيد الثقيلة، أو الخفيفة، قال تعالى: ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ﴾ [مريم: ٢٦].

وقال: ﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ﴾ [النحل: ٦٩]، فالأفعال: كلي، واشربي، وقري، واسلكي - للأمر - والدليل على ذلك قبول ياء المخاطبة، مع الدلالة على الطلب.

وقبول الفعل لنوني التوكيد - مع دلالته على الطلب بصيغته - الخفيفة، نحو: أقبلَنْ، والثقيلة نحو: أقبلنَّ.

فإن دلَّت الكلمة على الطلب دون قبول ياء المخاطبة، أو إحدى نوني التوكيد كانت اسم فعل، مثل: (صَهٍ) بمعنى: اسكت، و(مَهٍ) بمعنى: اكفف، ومن أفعال الأمر: هَلُمَّ، هات، تعال، وفيها الخلاف كالتالي:

١ - هلمَّ:

وفيها لغتان:

الأولى: اسم فعل أمر بمعنى «ائت» إذا التزمت حالة واحدة ولم تُسْنَد إلى النهائر، ولا يختلف لفظها، سواء أُسْنِدَت لمفرد، أو لجماعة، مثل قوله تعالى: ﴿ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب: ١٨]، أي: ائتوا إلينا، وهي لغة أهل الحجاز؛ لأنهم يقولون: هلُمَّ للواحد، والاثنين، والجماعة على لفظ واحد(١).

الثانية: فعل مثل سائر الأفعال، فتلحقها الضهائر بحسب مَنْ هي مسندة إليه، فيقال: هلمَّ، هلمُّوا، وهي لغة بني تميم؛ «لأنهم يقولون للواحد: هلُمَّ، وللاثنين: هلُكَّا، وللجهاعة: هلموا، ولجهاعة النسوة: هلمُمْنَ، وللواحدة: هَلُمِّي، وإنها هي (لُمُّ) لحقتها الهاء، فعلى هذا تقول: هلُمُّنَ يا رجال، وهلُمِّنَ يا امرأة، هلمُمْنَانَ يا نسوة، فيكون بمنزلة سائر الأفعال»(٢)، وإلى هذا الرأي أشار سيبويه بقوله: «وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في هلمَّ لغة بني تميم؛ لأنها عندهم بمنزلة رُدَّ، ورُدَّا، ورُدِّي، واردُدْنَ، كها تقول: هَلُمَّ، وهَلُمَّي، وهلمُّي، وهلمُمْنَ؛ والهاء فضلة، وإنها هي (ها) التي للتنبيه، ولكنهم حذفوا الألف لكثرة استعها هذا في كلامهم»(٣).

<sup>(</sup>١) المقتضب، للمبرد: ٣/ ٢٥، وينظر: الكتاب، لسيبويه: ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) المقتضب، للمبرد: ٣/ ٢٥، همع الهوامع، للسيوطي: ٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) الكتاب، لسيبويه: ٣/ ٢٩٥.

٢ - هات:

تقول: هاتى، هاتيا، هاتين، هاتوا، والتاء مكسورة دائمًا إلا في (هاتُوها).

٣- تعال:

تقول: تعالَيْ، تعالَيا، تعالَوا، تَعَالَيْنَ، واللام مفتوحة دائيًا، ودلالة هاتين الكلمتين: هات، تعال، على الطلب وقبولهم ياء المخاطبة دليل على كونهما فعل أمر.

الثالث من أنواع الكلمة: الحرف:

وهو لفظ يدل على معنى في غيره لا في نفسه (١).

وعلامة الحرف أنه لا يَقْبَل شيئًا من علامات الاسم، ولا من علامات الفعل، مثل: هل، ولم، وفي.

\* \* \*

# أنواع الحروف

والحروف ثلاثة أنواع:

أ- نوع مختص بالأسهاء:

لا يدخل إلا عليها، فيعمل فيها، وهي: حروف الجر، ولذلك جُعِلَ حَرْفُ الجر علامة على أن ما بعده اسم؛ لأن الجر خاص بالأسماء.

ب- نوع مختص بالأفعال:

لا يدخل إلا عليها فيعمل فيها وهو: أدوات الجزم والنصب، مثل قول الله تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ [الإخلاص: ٣] ونحو قوله تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالَ الله ۖ خُومُهَا ﴾ [الحج: ٣٧]، فكل مِنْ (لم)، (لن) حرفان؛ لأنها عملا الجزم والنصب فيها بعدهما من الأفعال.

جـ - نوع مشترك يدخل على الأسماء والأفعال:

<sup>(</sup>١) شرح المقرب، لابن عصفور ١/ ٥٥.

مثل: هل، نحو قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ [الإنسان: ١]، فقد دخل الحرف (هل) على الفعل، وقوله: ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٨]، فقد دخل الحرف: (هل) على الاسم، و(ما)، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ الحرف: (هل) على الاسم، و(ما) كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤]، حيث أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤]، حيث دخلت (ما) على الفعل، وقوله: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦] فقد دخلت (ما) على الاسم.

والحروف قليلة في بنيتها، وهي من الأحادية إلى الخماسية، وهي في اللغة العربية لا تكاد تبلغ المئة.

\* \* \*

# باب المعرب والمبني أولًا: البناء

#### تعريفه:

البناء لغة: وضع شيء على شيء على صفة يُرَاد بها الثبوت.

وفي اصطلاح النحويين: ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، من حركة، أو حرف، أو سكون، أو حذف، وليس حكاية أو اتباعًا أو نقلًا، أو تخلصًا من سكونين.

## والمبنى:

هو ما لا يتغير شكل آخره، ولو اختلفت العوامل الداخلة عليه، أو هو ما لا يتغير شكل آخره مهما تغيّر موقعه في الكلام، فالهمزة في هؤلاء مكسورة دائمًا، ولو اختلفت العوامل، مثل: جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء، ففي المثال الأول: وقعت كلمة هؤلاء مبنية في محل رفع فاعل، ومع ذلك لزم آخرها الكسر، فهي: مبنية على الكسر في محل رفع فاعل، وفي الثاني: وقعت مفعولًا به مبنيًّا في محل نصب، ومع ذلك لزم آخرها الكسر، فهي: مبنية على الكسر في محل نصب، وفي المثال الثالث: وقعت اسمًا مبنيًّا في محل جر، ومع ذلك لزم آخرها الكسر، فهي: مبنية على الكسر في محل جر. فكلمة «هؤلاء» إذن مبنية للزوم آخرها حالة واحدة وفي كل التراكيب.

\* \* \*

# المبني من الكلمات

### أولًا: الحرف:

والحروف كلها مبنية «وهذا ما عليه الإجماع؛ إذ ليس فيه ما يقتضي الإعراب؛ لأنه لا يَعْتَوِرُهُ من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب»(١)؛ لأن الحرف وحده لا يؤدي معنى في نفسه، وإنها يدل على معنى في غيره، بعد وضعه في جملة.

والحروف مبنية على ما تلفظ به، فتُبْنَى على السكون إذا كان آخرها ساكنًا، نحو: (مِنْ، وكَمْ، وعَنْ)، وتُبْنَى على الفتح إن كان آخرها مفتوحًا، نحو: (إنَّ، لكنَّ، رُبَّ)، وتُبْنَى على الضم إذا كان آخرها مضمومًا، نحو: (منذُ).

#### قال ابن مالك:

وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَا وَالْأَصْلُ فِي الْمُنْكِيِّ أَنْ يُسسَكَّنَا

واختلفوا في بعضها؛ هل هي أسهاء، أو حروف، ومنها: (إذما)، (مهم)، ورجح ابن هشام أنها أسهاء (٢).

و(ما) المصدرية، و(لما) الرابطة، ورجح ابن هشام أنهم حرفان (٣).

### ثانيًا: الفعل الماضي:

وله أحوال:

١ - البناء على الفتح:

إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، مثل: صافحَ محمد ضيفه، وجلسَ الضيف في الحجرة، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، مثل: قالَتْ هند الحق، أكرمت

<sup>(</sup>١) شرح الأشموني ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: مغنى اللبيب (إذ ما): ١/ ٨٧، (مهم): ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغنى اللبيب (ما) المصدرية: ١/ ٣٠٥، (لما): ١/ ٢٨١.

فاطمة جاريَتَها، أو اتصلت به ألف الاثنين، مثل: الـشاهدان قالا الحـق، والمحمدان ضربًا اللص، فيعرب كل من: (صافح، جلس، قال، نال، ضربًا فعلًا ماضيًا مبنيًا على الفتح.

#### ٢- البناء على السكون:

يُبْنَى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، نحو تاء الفاعل، مثل: فرحْتُ بالنجاح، وشكرْتُ الله على التوفيق، و(نا) الدالة على الفاعلين، نحو: خرجْنا في رحلة طيبة، وركبنا سيارة فاخرة، أو (نون النسوة)، نحو: الطالبات الْتَحَقْنَ بالجامعة، وفُرْنَ في المسابقة، فيُعْرَب كل من (فرح، شكر) فعلًا ماضيًا مبنيًّا على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وكذلك كل من (خرج، ركب) يُعْرب فعلًا ماضيًا مبنيًّا على السكون لاتصاله بنيًّا على الدالة على الفاعلين، وكذلك كل من: (التحق، فاز) يعرب فعلًا ماضيًا مبنيًّا على السكون لاتصاله بنيًّا على السكون لاتصاله بنون النسوة.

ولك أن تقول - في إعراب ما سبق - مبني على فتح مقدَّر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض؛ لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيها هو كالكلمة الواحدة.

### ٣- البناء على الضم:

يُبْنَى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به: واو الجماعة، مثل: الجنود خرجُوا للجهاد، وضربُوا رؤوس الأعداء، ف: (فخرجُوا، وضربُوا) كل منهما يُعْرَب فعلًا ماضيًا مبنيًّا على الضم، لاتصاله بواو الجماعة، أو مبنيًّا على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة؛ لأن الواو لا يناسبها إلا ضم ما قبلها.

### ٤ - البناء على الفتح المقدَّر:

يبنى الفعل الماضي على الفتح المقدَّر، إذا كان معتل الآخر بالألف، نحو: نادى المنادي للجهاد، وعادى عليُّ أخاه، فكلُّ من (نادى، عادى) يُعربُ فعلًا ماضيًا مبنيًا على الفتح المقدر؛ لأنه معتل الآخر بالألف.

### ثالثًا: فعل الأمر:

وله أربعة أحوال، تفصيلها كالآتي:

١ - البناء على السكون:

يُبْنَى على السكون في الحالين الآتيين:

أ- إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، مثل: «اكتبْ»، فعل أمر مبني على السكون، ونحو قولك: اعملُ لدنياك وآخرتك، واجتهدْ في طلب العلم، فكل من (اعملْ، اجتهدْ) فعل أمر مبنى على السكون لعدم اتصاله بشيء.

ب- إذا اتصلت به نون النسوة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [ الأحزاب: ٣٣]، فكل من (قلن، قرن) فعل أمر مبنى على السكون، لاتصاله بنون النسوة.

#### ٢- البناء على حذف النون:

يُبْنَى فعل الأمر على حذف النون في الحالات الآتية: إذا اتصلت به:

أ - واو الجهاعة، نحو: قوموا يا رجال، ونحو قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ونحو قوله: ﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخُيْرَ ﴾ [الجج: ٧٧]، فيقال في كل فعل من الأفعال السابقة (قوموا - كلوا - اشربوا - اركعوا - اسجدوا - اعبدوا - افعلوا): فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجهاعة: ضمير متصل مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

ب- ألف الاثنين، نحو: قوما، ومنه قوله تعالى: ﴿ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ﴾ [طه: ٤٣] ف «قوما»، واذهبا، فعلا أمر مبنيان على حذف النون لا تصالحها بألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير متصل مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

جـ - ياء المخاطبة، نحو: قومي يا فتاة، ونحو قوله تعالى: ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ﴾ [مريم: ٢٦]، فالأفعال (قومي - كلي - اشربي - قري): كلها أفعال أمر مبنية على حذف النون لاتصالها بياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

### ٣- البناء على حذف حرف العلة من آخره:

وذلك إذا كان معتل الآخر، نحو: اخْشَ الله يا رجل، واسْعَ في الخيريا فتى، ونحو قوله تعالى: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٧٧] ونحو قوله: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ [النحل: ١٢٥]، فيقال في الأفعال: (اخش، اسع، اقض، ادع) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة؛ لأنه معتل الآخر.

### ٤ - البناء على الفتح:

وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، نحو: احفظَنَّ درسَك، وأقبلَنَّ على الامتحان بجدِّ، أو الخفيفة، نحو: احفظنْ درسَك، وصاحبنْ كريمَ الأخلاق، ويُقال في الأفعال: (احفظنَّ، أقبلَنَّ، واحفظنْ، وصاحبَنْ) فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبنى لا محل له من الإعراب.

### رابعًا: الفعل المضارع:

ويُبنى على النحو التالي:

### ١ - البناء على الفتح:

إذا اتصل الفعل المضارع اتصالًا مباشرًا بإحدى نوني التوكيد - الثقيلة، أو الخفيفة - فإنه يُبْنَى على الفتح، والاتصال المباشر ضابطه أن يكون مبنى الفعل مسندًا إلى

الواحد لا إلى ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، وإلا كان معربًا، مثال ذلك: لأحافظن على الصلاة في وقتها، فالفعل (لأُحَافظَنَّ): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴾ الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، فالفعلان (يُنْبَذَنَّ، أَصْنَامَكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، فالفعلان (يُنْبَذَنَّ، أكيدَنَّ) كل منها فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.

أما إذا لم يكن الفعل مباشرًا للنون، فإنه يكون معربًا، كأن يتصل به ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، وقد يكون هذا ظاهرًا كما في ألف الاثنين، أو مقدرًا كما في واو الجماعة، وياء المخاطبة.

أ- مثال: اتصاله بألف الاثنين: (لتنجحانً)، ونحو قولك: (هذان الطالبان ليقومانً بعملها) فالفعلان (تنجحانً، ويقومانً) أصلها (تنجحانِ + نَّ، يقومانِ + نَّ) وهي نون التوكيد الثقيلة التي هي نونان، فحُذِفَت نون الفعل للتخفيف، ونقول في إعرابها: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لالتقاء الأمثال، والألف: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون: حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكنه كُسِر هنا للمأثور عن العرب.

مثال آخر: قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَانً سَبِيلَ الَّذِينَ كَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٨٩] نقول في إعرابه: تتبعان: فعل مضارع مجنزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، والألف: ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، ونون التوكيد: حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكنه كسر هنا مراعاة للمأثور عن العرب.

ب- مثال: اتصاله بواو الجهاعة: قوله تعالى: ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَنَسْمَعُنَ ﴾ [ آل عمران: ١٨٦ ] لتبلؤنَّ ولتسمعُنَّ أصلهها (تبلَوْنَ + نَّ، تسمعون + نَّ)، حُذِفَت منهها نون الفعل لتوالى الأمثال (نون الفعل، نون التوكيد) تبلونْن، تسمعونْن،

فالتقى ساكنان (واو الجماعة، والنون الأولى من نون التوكيد الثقيلة)، فحذفت الواو؛ لأن ضمة الحرف الذي قبلها تدل عليها فصار: تبلوُنَّ، تسمعُنَّ.

الإعراب: ونقول في إعرابها: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو محذوفة لالتقاء الساكنين: وهي ضمير مبني في محل رفع فاعل، ونون التوكيد: حرف مبني لا محل له من الإعراب، ومثلها ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ ﴾ [القصص: ٨٧].

جـ - مثال: اتصاله بياء المخاطبة: لتنجحِنَّ، فأصلها: (تنجحين + ن):

- حذفت نون الفعل؛ كراهة توالى الأمثال، فالتقى ساكنان.
- حذفت ياء المخاطبة لدلالة الكسرة قبلها عليها فصارت تنجحِنَّ (١).

#### ٢ - البناء على السكون:

يُبْنَى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به (نون النسوة)، مثل: يَقُمْنَ، فهو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ ﴾ [ البقرة: ٣٣٣]، فيرضعن: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة: ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.

مثال آخر: قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ [ البقرة: ٢٣٧ ].

| حرف مصدري ونصب، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب.           | أن    |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| فعل مضارع، مبني على السكون؛ لاتصاله بنون النَّسوة، في محل نصب بـ | يعفون |
| «أن»، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل.           |       |

### خامسًا: بعض الأسماء المبنية:

١ - الضمائر، مثل: أنا، أنت، هو، ... وسيأتي ذكرها.

<sup>(</sup>١) التطبيق النحوي. د. عبده الراجحي، ص ٣٣.

- ٢- أسماء الإشارة، مثل: هذا، هذه، هؤلاء، ... ويستثنى من ذلك هذان، هاتان،
   فهما معربان ... وسيأتي ذكر ذلك.
  - ٣- الأسماء الموصولة، مثل: الذي، التي، ...، وسيأتي الحديث عن ذلك.
- ٤- أسماء الشرط، وهي: إما أن تكون حروفًا، مثل: إن، لو، إذ ما، عند ابن هشام،
   وإما أسماء، وهي الباقي، عدا (أي) فهي معربة.
- ٥- أسماء الاستفهام، وكل الكلمات التي تستعمل في الاستفهام أسماء ما عدا كلمتين هما: هل، والهمزة، فهما حرفان، وكل أسماء الاستفهام فهي مبنية فيما عدا كلمة واحدة وهي (أي)، فهي معربة غالبًا.
- ٦- الأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر، ما عدا اثني عشر، واثنتي عشرة؛ فإن الجزء الأول منها معرب، والثاني مبني علي الفتح لا محل له من الإعراب، وليس هذا موضع إعرابها.
  - ٧- ما ركب من الظروف، مثل: ليل نهار، صباح مساء.
    - ٨- أسماء الأفعال، وسيأتي الكلام عنها.
  - 9 اسم لا النافية للجنس، إذا كان مفردًا، وسيأتي بيانه.
  - ٠١ المنادى، إذا كان نكرة مقصودة أو علمًا مفردًا، وسيأتي بيانه.
    - ١١ أسماء متفرقة، لا يجمعها باب واحد، مثل:
- أ- العلم المختوم بـ «ويه» مثل: (سيبويه)، (نفطويه)، (حمارويه) فنقول: كتب سيبويه كتابًا، فسيبويه: علم مبني علي الكسر في محل رفع فاعل.
- ب- ما كان سبًّا للمؤنث على وزن فَعَال، ولا يكون إلا في النداء، ويُبْنَى على الكسر، مثل: خباث، ف (خَبَاثِ): منادى مبني على النضم المقدر منع من ظهوره البناء الأصلي على الكسر في محل نصب على المفعولية.

- جـ ما جاء على وزن فَعالِ اسم فعل أمر، ويُبنّى على الكسر، مثل: حَـذارِ، مـن فعل الأمر (احذر).
- د- ما كان علمًا على المؤنث، على وزن فَعَال، مثل حَذامِ، سَجاحِ، قطام، وله إعرابان:
  - الأول: أنه يُبْنَى على الكسر مطلقًا، وعليه أهل الحجاز.
- \* مثال الرفع: جاءت حذام، نقول في إعرابها: «جاء» فعل ماض مبني على الفتح لا تصاله بتاء التأنيث، والتاء للتأنيث ضمير متصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، حذام: علم مبنى على الكسر في محل رفع فاعل.
- \* مثال النصب: رأيت حذام، ف: حذام علم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به.
  - \* مثال الجر: مررت بحذام، ف: حذام علم مبني على الكسر في محل جر. الثاني: أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، وهذه لغة بني تميم (١).
    - هـ كلمة (أمس)، إذا دلت على اليوم السابق مباشرة، ففيها إعرابان: الأول: البناء على الكسر مطلقًا، وهذه لغة أهل الحجاز.
    - \* مثال الرفع: مضى أمس، فأمس: فاعل مبنى على الكسر في محل رفع.
- \* مثال النصب: اعتكف محمد أمس، ف أمس: مفعول فيه (ظرف) مبني على الكسر في محل نصب.
  - \* مثال الخفض: ما رأيته مُذْ أمسٍ، ف أمسِ مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل: ٤/ ٦٥.

الثاني: إعراب الممنوع من الصرف -وهي لغة بني تميم - وتكون الضمة علامة الرفع، وتكون الفتحة علامة النصب والجر، تقول: مضى أمس، واعتكف أمس، وما رأيته مذ أمس.

17 - بعض الظروف، مثل: (إذْ، الآنَ، حيثُ، إذا)، فتُبنى (إذْ) على السكون، و(الآن) على الفتح، و(حيثُ) على الضم، و(إذا) على السكون.

إذ ظرف للزمن الماضي: مثل قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٨٦] إذا ظرف للزمن المستقبل، مثل: (يزهر الشجر إذا أقبل الربيع).

17 - الظروف المبهمة التي قُطِعت عن الإضافة لفظًا لا معنًى، مثل: (فوقَ، تحت، أمامَ، خلفَ، قبلَ، بعدَ) فمثل هذه الظروف إذا حذف المضاف إليه، ونُويَ معناه في نفس المتكلم استحق البناء على الضم في هذه الحالة، مثل: ﴿ للهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ اللهِ الروم: ٤].

والمبني يقال في إعرابه: إنه مبني على حركة آخره.

- فالمضموم يُبْنَى على الضم، نحو: حيثُ.
  - والمفتوح يبني على الفتح، نحو: الآنَ.
- والمكسور يُبْنَى على الكسر، نحو: حذام.
- والساكن يُبْنَى على السكون، نحو: مَنْ.

### ثانيًا: الإعراب

#### تعريفه:

ومعنى تعرب عن نفسها أي: تذكر رأيها قبولًا أو رفضًا.

والمعرب: هو ما يتغير شكل آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، أو: هو ما يتغير شكل آخره بتغير وضعه في الكلام، نحو: زيد، في قولك: جاء زيد، ورأيت زيدًا، ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر كلمة (زيد) قد تغير لتغير العوامل الداخلة عليه. ففي المثال الأول: وقعت فاعلًا فتعين الرفع، وفي المثال الثاني: وقعت مفعولًا به فتعين النصب، وفي المثال الثالث: سُبِقَت بحرف جر فتعين الخفض، فريد إذًا كلمة معربة لتغير آخرها.

ولو كان التغيُّر في غير الآخر لم يكن إعرابًا، مثل: (فِلس) فإذا صَغَّرْته قلت (فُلس) وإذا جمعته جمع تكسير قلت: فلوس، فذلك لم يكن إعرابًا؛ لأن التغيُّر ليس في آخر الكلمة، وإنها في صيغتها.

وأما الإعراب في اصطلاح النحويين: أثر ظاهر، أو مقدّر يجلبه العامل في آخر الكلمة، أو ما نزل منزلة آخرها(٢).

فالإعراب: هو العلامة التي تقع في آخر الكلمة، وتحدد موقعها من الجملة، أي: تحدد وظيفتها فيها، وهذه العلامة لا بد أن يتسبب فيها عامل معين، ولما كان موقع الكلمة يتغير حسب المعنى المراد، كما تتغير العوامل فإن علامة الإعراب تتغير كذلك.

<sup>(</sup>١) همع الهوامع: ١٣/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني: ١/ ٥٤ بتصرف.

مثال: ذهب محمد إلى المدينة صباحًا.

نرى أن كلمة (محمد) مرفوعة وعلامة رفعها هي الضمة، وهي علامة إعرابها التي تدل على موقعها أو وظيفتها وهي كونها فاعلًا، فكلمة (محمـدٌ) هي المعرب، والفعـل (ذهب) هو العامل، و(الضمة) هي علامة الإعراب.

وكذلك كلمة (المدينة) اسم مجرور وعلامة الجرهي الكسرة، فهو معرب، والعامل هو الحرف (إلى)، و(الكسرة) هي علامة الإعراب.

وكلمة (صباحًا) ظرف منصوب وعلامة النصب هي الفتحة، فهي اسم معرب، والعامل فيه هو الفعل (ذهب)، و(الفتحة) هي علامة الإعراب.

وكل اسم من هذه الأسماء المعربة معمول للعامل الذي عمل فيه الإعراب، فالإعراب - إذًا - له أركان لا بد أن تكون محيطًا بها عند إعرابك للكلمة، وبيانها كالتالى:

### أركان الإعراب:

#### ١ - العامل:

وهو الذي يجلب العلامة، كـ (ذهب) في المثال السابق، فإنها عملت الرفع في (محمد)، والنصب في (صباحًا).

#### ٧- المعمول:

وهو الكلمة التي تقع في آخرها العلامة، نحو: (محمد، صباحًا، المدينة).

### ٣- الموقع:

وهو الذي يحدد معنى الكلمة، أي: وظيفتها، مثل: الفاعلية، والمفعولية، والظرفية، وغيرها.

#### ٤ - العلامة:

وهي التي ترمز إلى كل موقع على ما تعرفه في أبواب النحو(١)، ظاهرة أو مقدرة، أصلية، أو فرعية.

# أنواع الإعراب:

والإعراب أربعة أنواع: وهي الرفع، والنصب، والجر، والجزم، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- ما يشترك فيه الأسماء والأفعال، وهو: الرفع، والنصب.

٢- ما يختص بالأسهاء، وهو: الجر.

٣- ما يختص بالأفعال، وهو: الجزم.

#### علامات الإعراب:

هناك نوعان من علامات الإعراب:

الأول: علامات أصلية:

وهي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم.

الثانى: علامات فرعية (٢):

وهي منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء، واثنين في الأفعال.

| العلامة الدالة عليه                            | الإعراب |
|------------------------------------------------|---------|
| - الألف في المثنى.                             | الرفع   |
| - الواو في جمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة. |         |
| - ثبوت النون في الأفعال الخمسة.                |         |

<sup>(</sup>١) التطبيق النحوي، د. عبده الراجحي، ص ١٦.

(٢) الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، والحروف فرع عليه، وإنها كانت الحركات هي الأصل لسببين: أحدهما: أنها أخف وأقل من الحروف.

والثاني: أنه لما كانت الكلمات مركبة من حروف جعلت العلامات بالحركات دون الحروف للمغايرة بين تركيب الكلمة والعلامة الدالة على معناها. انظر: ابن يعيش: ١/ ٥١ بتصرف.

| - الياء في المثنى، وجمع المذكر السالم.                  | النصب |
|---------------------------------------------------------|-------|
| - الألف في الأسماء الخمسة.                              |       |
| - الكسرة في جمع المؤنث السالم.                          |       |
| - حذف النون في الأفعال الخمسة.                          |       |
| - الياء في المثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة. | الجر  |
| - الفتحة في الممنوع من الصرف.                           |       |
| - حذف النون في الأفعال الخمسة.                          | الجزم |
| - حذف حرف العلة في الأفعال المعتلة.                     |       |

ويأتي بيان هذا في أبوابه كما يأتي:

# أولًا: الأسماء الستة

الأسهاء الستة هي: أب، أخ، حم، فو، ذو، هَنُ (كناية عن شيء يُسْتَقْبُح ذكره).

إعرابها: تكون الواو علامة الرفع نيابة عن الضمة، وتكون الألف علامة النصب نيابة عن الفتحة، وتكون الياء علامة الجر نيابة عن الكسرة، فهي معربة بعلامات فرعية في الأحوال الثلاثة.

وهذه هي اللغة المشهورة في إعراب الأسماء الستة بالحروف نيابةً عن الحركات، وتسمى هذه اللغة لغة الإتمام.

### شروط إعرابها بالحروف:

ويُشْتَرطُ في إعرابها بالحروف ستة شروط:

١ - أن تكون مفردة:

فإذا ثُنِّيتُ أُعْرِبَتْ إعراب المثنى، بالألف رفعًا، وبالياء نصبًا وجرَّا. مثال: جاءني أبوان، ورأيت أبوين، ومررت بأبوين، وإن جُمِعت جمع تكسير أُعْرِبَت إعرابه بالحركات، نحو: جاءني آباؤك، ورأيت آباءَك، ومررت بآبائِك.

### ٢ - أن تكون مكبَّرة:

فلو صُغِّرَتْ أُعْرِبَتْ إعراب المفرد - أي بالحركات -، نحو: هذا أُخَيُّكَ، ونصرت أُخَيَّكَ، ونصر أُخَيَّكَ، ومررتُ بأُخيِّكَ.

فَأُخَيُّكَ: مرفوعة وعلامة الرفع هي الضمة في المثال الأول، ومنصوبة وعلامة النصب هي الفتحة في المثال الثاني، ومجرورة وعلامة الجرهي الكسرة في المثال الثالث.

## ٣- أن تكون مضافة:

فإن لم تضف، مثل: (أب، أخ) أُعْرِبَت إعراب المفرد - أيضًا - نحو: هذا أبٌ، ورأيت أبًا، ومررت بأب.

## ٤ - أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم:

فلو أضيفت لياء المتكلم، مثل: (أبي، وأخي) أُعْرِبَتْ بالحركات المقدرة على ما قبل الياء نحو: سافر أخي، وسلمت على أخي.

### ٥ - يشترط في (فو):

أَن تَخلو من الميم، وإلا أُعْرِبَتْ بالحركات، نحو: هذا فَمُكَ، إِنَّ فَمَكَ نظيفٌ، جرت كلمة الحقِّ على فَمِكَ.

### ٦ - ويشترط في (ذو):

أن تكون بمعنى صاحب، وأن تُضَاف إلى اسم جنس ظاهر، نحو: ذو علم، وذو مال، وذو فضل، والنكرة تسمى اسم جنس عند جمهرة من النحاة، ولا بد أن يكون اسم الجنس اسمًا ظاهرًا، فلا يجوز إضافة (ذو) إلى ضمير يرجع إلى اسم جنس، مثل:

الفضل ذوه أنت، وكذلك لا يجوز إضافتها إلى مشتق، نحو: محمد ذو فاضل، ولا إلى عَلَم، نحو: ذو محمد.

وإذا لم تكن (ذو) بمعنى صاحب كانت اسمًا موصولًا عند طيئ، وهذه لا تكون معربة، بل تكون مبنية ويكون آخرها الواو رفعًا ونصبًا وجرًّا، نحو قولك: جاءني ذو قام؛ أي: الذي قام.

مثال ما توافرت فيه الشروط:

مثال الرفع:

قولنا: جاء أبوك، ويعرب هذا المثال كالآتي:

جاء: فعل ماض مبنى على الفتح.

أبوك: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأساء الستة، وأبو (مضاف)، والكاف: ضمير متصل مبنى على الفتح في محل جر (مضاف إليه).

ومثال النصب:

رأيت أباك.

رأيت: رأى: فعل ماضٍ مبني على السكون، لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل: ضمير متصل مبنى على الضم في محل رفع (فاعل).

أباك: أبا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

ومثال الجر:

مررت بأبيك:

مررت: فعل ماض مبني على السكون، لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع (فاعل).

بأبيك: الباء: حرف جر، أبي: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الستة، وهو (مضاف)، والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر (مضاف إليه).

ومن أمثلة ما اكتملت فيه الشروط: قوله تعالى: ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٣].

وقوله: ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [يوسف: ٨].

إعرابان آخران للأسماء الستة:

#### ١ - القصر:

وهو أن تُعْرَب بالألف رفعًا، ونصبًا، وجرًّا، ومنه قول الشاعر(١):

إِنَّ أَبَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

ففي قوله: (أباها) – الثانية – جاءت مجرورة بالإضافة، وأُتِي فيها بالألف على لغة القصر. تقول: جاء أباه، ورأيت أباه، ومررت بأباه. فكلمة (أباه) في المثال الأول مرفوعة، وفي المثال الثاني منصوبة، وفي الثالث مجرورة، وفي كلِّ لزمتها الألف وهي لغة القصر، أي: جعلت اسمًا مقصورًا، يُعْرَبُ بحركات مقدرة على آخره (٢).

#### ٢ - النقص:

وهو حذف (الواو، والألف، والياء)، والإعراب بالحركات الظاهرة تقول: هذا أبك، ورأيت أبك، ونظرت إلى أبك. ومنه قول الشاعر (٣):

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في شرح المفصل: ١/ ٥٣، وشرح الأشموني: ١/ ٧٢، والإنصاف: ١٨/١، ومغني اللبيب: ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ولغة القصر هذه تكون في ثلاثة أسهاء وهي: أب، أخ، حم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف: ١٨/١.

بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الْكَرَمْ وَمَنْ يُسَابِهُ أَبَهُ فَا ظَلَمْ

فقوله: (بأبه) جاءت على لغة النقص بحذف الياء منها، وإعرابها أنها مجرورة وعلامة الجر الكسرة، وكذلك قوله: (أَبُهُ) نُصِبَتْ وعلامة النصب الفتحة دون الحروف.

وهذه اللغات أشهرها: الإتمام، ثم القصر، ثم النقص، لكن (هَنُ) ليس له إلا إعرابان، هما:

الإتمام: إذا جاء مضافًا نقول: هذا هنوك، إنَّ هَناك، ومررْتُ بَهَنِيكَ. وهو قليل. النقص: وهو الأشهر، ويُعْرَب بالحركات، نحو: هذا هَنُك، إنَّ هَنَك، ومررت بهنك، فإذا لم تضف تَعَيَّن النقص، هذا هَنُ.

#### قال ابن مالك:

صِبَنَّ بِالْأَلِفُ وَاجْرُرْ بِيَاءٍ مَا مِنَ الْأَسْمَا أَصِفُ مِصْبَةً أَبَانَا وَالْفَحُمُ، حَيْثُ الْحِيمُ مِنْهُ بَانَا وَالْفَحُمُ، حَيْثُ الْحِيمُ مِنْهُ بَانَا وَالْفَحُمُ، حَيْثُ الْمَاخِيمُ مِنْهُ بَانَا وَالْفَحُمِ وَالْفَحُمُ وَالْفَحُمُ وَالْفَحُمُ وَالْفَحُمُ وَالْفَحُمُ وَالْفَحُمُ وَالْفَحَمُ وَالْفَحُمُ وَالْفِحُمُ وَالْفُومُ وَالْفُومُ وَالْفُومُ وَالْفُومُ وَالْفُومُ وَالْفُومُ وَالْمُومُ وَلِمُ وَالْمُومُ و

وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالْأَلِفْ مِسْ ذَاكَ (ذُو) إِنْ صُصِحْبَةً أَبَانَا (أَبُّ)، (أَخُّ)، (حَمُّ)، كَذَاكَ وَ(هَنُ) وَفِي (أَبٍ)، وَتَالِيَيْ فِي يَنْ لَكُرُ وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ: أَنْ يُصِفَفْنَ لَا

\* \* \*

# ثانيًا: المثنَّى والملحق به

### تعريف المثني:

هو ما دلُّ على اثنين أو اثنتين وأغنى عن المتعاطِفَيْنِ(١).

<sup>(</sup>١) زاد السيوطي: «بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها وعطف مثله عليه» ينظر: همع الهوامع: ١ - ٠٠.

مثاله: «الزيدان» فإنه يغني عن زيد وزيد، وكذلك فاطمتان فإنه يغني عن فاطمة وفاطمة.

إعرابه:

ويعرب المثنى بالألف رفعًا(١)، وبالياء نصبًا وجرًّا، تقول:

\* جاء الزيدان، ف (الزيدان): فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين الذي في المفرد.

\* رأيت الزيدين، ف (الزيدين): مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى.

\* مررت بـ (الزيدين): الزيدين: اسم مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى.

#### الملحق بالمثنى:

ضابطه:

كل ما كان على صورة المثنى ولم يستوف شروطه (٢)، وألفاظه هي:

١ – اثنان واثنتان:

<sup>(</sup>١) كان الأصل أن يرفع بالواو؛ لأن الضمة جزؤها، وينصب بالألف؛ لأن الفتحة جزؤها، وكذلك الجمع ولكنهم رفعوا المثنى بالألف تفريقًا بينه وبين الجمع. ينظر: شرح المفصل: ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) شروط المثنى:

١- أن يكون معربًا، فلا يثني المبني، نحو: هو، هي. أما هذان، واللتان، فقد وردت عن العرب هكذا معربة.

٢- أن يكون مفردًا، فلا يثني جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم.

٣- أن يكون نكرة.

٤ - أن يكون غير مركب، فلا يثني نحو: شاب قرناها.

٥- أن يكون كل من المفردين موافقًا للآخر موافقة تامة في الحروف وعددها وضبطها.

٦- أن يكون كل من المفردين موافقًا للآخر في المعنى.

٧- أن يكون له ثان في الكون، فلا تُتَنَّى كلمة شمس.

٨- عدم الاستغناء عن تسميته بغيره.

وسبب إلحاقهما بالمثنى أنهما لا واحد لهما من لفظهما(١)، ويعربان إعراب المثنى.

تقول: حضر اثنان من الطلاب، ف (اثنان) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه ملحق بالمثنى، ومنه قول الله تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ﴾ [يس: ١٤]، ف (اثنين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء؛ لأنه ملحق بالمثنى.

٢ - كلا وكلتا: كلا «للمذكر» كلتا «للمؤنث»:

وسبب إلحاقهما بالمثنى دلالتهما على المثنى بلا زيادة.

ويعربان إعراب المثنى بشرط أن تضافا لضمير، فإن أضيفتا لاسم ظاهر أعْرِبَتَا إعراب المقصور أي (تقدر عليهما علامات الإعراب).

مثال: ما تو افرت فيه الشروط:

مثال الرفع: جاء الرجلان كلاهما، ف(كلاهما) توكيد معنوي مرفوع، وعلامة رفعه الألف؛ لأنه ملحق بالمثنى.

مثال النصب: رأيت الرجلين كليهما، ف(كليهما) توكيد معنوي منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بالمثنى.

مثال الجر: مررت بالرجلين كليها، ف (كليها) توكيد معنوي مجرور، وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بالمثنى.

\* إضافتهما إلى الاسم الظاهر: وإذا أضيفت (كلا وكلتا) إلى الاسم الظاهر أُعربتا إعراب المقصور (بحركات مقدرة على الألف)(٢).

مثال:

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب الهمع: أن إلحاقهما بالمثنى لغة بني تميم، وهناك من يجعلهما مثنًى حقيقيًّا ومفردهما اثْن. انظر: الهمع: ١١/١١.

<sup>(</sup>٢) وقد أجرته كنانة مجرى المثنى مع الظاهر – أيضًا – فيقولون: جاء كلا أخويك، ومررت بكلي أخويك، رأيت كلي أخويك، ورأيت كلي أخويك. شرح التسهيل، لابن مالك: ١/ ٦٧، وانظر: همع الهوامع: ١/ ١١.

\* جاء كلا الرجلين، (كلا) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف.

\* رأيت كلا الرجلين، (كلا) مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة.

\* مررت بكلا الرجلين، (بكلا) الباء حرف جر (كلا) اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذُّر.

(الرجلين) في المواضع الثلاثة: اسم مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء.

قال ابن مالك:

بِالْأَلِفِ ارْفَعِ المُنَتَى، وَكِلَا إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلًا كَــابْنَيْنِ، وَابْنَتَــيْنِ يَجْرِيَـانِ جَـرًّا وَنَـصْبًا بَعْدَ فَـتْح قَـدْ أُلِـفْ

كِلْتَا كَــذَاكَ، اثْنَـان وَاثْنَتَـان وَتَخْلُفُ اليَا في جَمِيعِهَا الْأَلِفْ

# ثالثًا: جمع المذكر السالم

#### تعريفه:

هو ما دل على أكثر من اثنين، وأغنى عن المتعاطِفِينَ بزيادة في آخره. وسمى سالمًا لسلامة مفرده عند الجمع من التكسير.

إعرابه:

يرفع بالواو، ويُنْصَب ويُجُرُّ بالياء.

أمثلة:

\* مثال الرفع: جاء المسلمون، ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُّؤْمِنُونَ ﴾ [ المؤمنون: ١ ]، فالمسلمون، والمؤمنون: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم. \* مثال النصب: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ المُنافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَّ وَهُـوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: 18٢] ف (المنافقين): اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.

\* مثال الجر: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣] فـ (النبيين): اسم مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.

قال ابن مالك:

وَارْفَعْ بِوَاوٍ، وَبِيَا اجْرُرْ وَانْصِبِ سَالِمَ جَمْعِ: (عَامِرٍ، وَمُلْذِنِبِ) مَا يُجْمَع جمعَ مذكر سالًا:

لا يجمع هذا الجمع إلا شيئان:

١ - العَلَم لمذكر عاقل:

بشرط أن يكون خاليًا من تاء التأنيث، ومن التركيب، مثل: محمد، أحمد، زيد.

٢ - الصفة لمذكر عاقل:

بشرط أن تكون خالية من تاء التأنيث وصالحة لدخولها، ليست من باب أَفْعَل الذي مؤنثه على وزن فَعْلَى. نحو: الذي مؤنثه على وزن فَعْلَاء، ولا من باب فَعْلان الذي مؤنثه على وزن فَعْلَى. نحو: كاتب، قائم. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا يجمع هذا الجمع صفة لمؤنث مثل: «صبور وجريح» إذ «مُرضع»، ولا الصفة التي فيها التاء، مثل: «نابغة»، ولا مثل: «صبور وجريح» إذ يستوي فيها المذكر والمؤنث.

## الملحق بجمع المذكر السالم:

ضابطه:

كل ما كان على صورة جمع المذكر السالم، ولم يستوف شروطه، ومن تلك الألفاظ:

١ - أولو: بمعنى أصحاب وهي اسم جمع:

وألحقت به؛ لأنها لا مفرد لها من لفظها، ولها مفرد من معناها، وهو صاحب، نحو: ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ [ النمل: ٣٣].

## ٢- أهلون:

وألحقت به؛ لأنها جمع أهل، وأهل ليس بعلَم، ولا صفة، نحو قوله: ﴿ شَعَلَتْنَا أَمُوالُنَا وَأَهْلُونَا ﴾ [الفتح: ١١].

# ٣- أُرَضون:

بفتح الراء، ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر، وألحقت به؛ لأنها جمع تكسير لمؤنث لا يعقل، قال الشاعر:

وَأَيَّتُ أَبُلْدَةٍ إِلَّا أَتَيْنَا مِنَ الْأَرْضِينَ تَعْلَمُ فُ نِزَارُ

## ٤ - ألفاظ العقود من (عشرين إلى تسعين):

وهي اسم جمع وليست جموعًا؛ لأنه لا واحد لها من لفظها، فلا يقال: عِشر. قال تعالى: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٥]، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

## ٥ - عِلِّيون، وما أشبهها:

وألحقت لأنها اسم لما لا يعقل – وهو أعلى مكان في الجنة –. قال تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّنَ وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴾ [الطففين: ١٨-١٩]، ويعامل معاملة عليين وما أشبهه ما شُمِّي به من الجموع، فلو سميتَ رجلًا بـ (زيدون)، تقول: هذا زيدُون، ورأيت زيدين، ومررت بزيدين.

## ٦- عالمُون:

ومفردها «عالم» وهو اسم لما سوى الله تعالى، و «العالم) ليس بعلَمٍ ولا صفة، فهي ملحقة بالجمع.

#### ٧- سنون، وبابه:

وهو كل اسم ثلاثي حُذِفَتْ لامه وعوِّضَ عنها تاء التأنيث، ولم يُكسَّر، أي: لم يُسْمَع له جمع تكسير عند العرب، مثل: سنة أصلها: سنو، أو سنه، فحذفت لامها وهي الواو أو الهاء، وعُوِّضَ عنها تاء التأنيث، وأُلِّقت بجمع المذكر السالم لتغير صورة مفردها في الجمع، وكذلك القول في نظائرها، مثل: عِضَة، وعِزَة، وثُبة، وقِلة، ونحو ذلك، قوله سبحانه: ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٢].

### ٨- بَنُون:

لأنها غير علم، ولحذف الهمزة من المفرد حين الجمع، فلا يقال: ابنون. قال تعالى: ﴿ المَّالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحُّيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ٤٦].

#### ٩ - وابلون:

مفرده وابل، وهو المطر الغزير، وهو ليس عَلَمًا ولا صفة، وألحق به؛ لأنه جمع لما لا يعقل.

فهذه الكلمات السابقة تُعْرَب بالواو رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًّا؛ لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم.

### قال ابن مالك:

وَشِبْهِ ذَيْنِ، وَبِهِ عِشْرُونَا وَبَابُهُ أُخِّسَقَ وَالْأَهْلُونَا وَبَابُهُ أُخِّسَقَ وَالْأَهْلُونَا أُولُسِهُ وَعَالَمُونَا وَأَرضُونَا وَأَرضُونَا وَأَرضُونَا وَأَرضُونَا وَعَالَمُ وَالْمَا وَالْمَالُ وَالْمَالُونَا وَالْمَالُمُ وَالْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمَالُمُ وَالْمُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمَالُمُ وَالْمَالُونَا وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمَالُونَا وَالْمُلُونَا وَالْمُلُونَا وَالْمُلْمُ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولُونَا وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولُولُولُولُولُولُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولُولُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولُولُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُمُ ولَالِمُ لَالْمُلُولُولُولُمُ وَلَالْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُل

\* \* \*

## رابعًا: جمع المؤنث السالم

#### تعريفه:

هو الجمع المزيد بألف وتاء في آخره، ولهذا يفضَّل ألاَّ يقال: الجمع المؤنث السالم، إلا على سبيل التغليب؛ لأنه يشمل:

\* ما لم يَسْلَمْ مفرده من التغيير، مثل: سَجْدَة، وسَجَدات، وحبلى، وحبليات، وصحراء، وصحراء، وصحراوات، فالأول تحرَّكَ وَسَطُهُ، والثاني قُلِبَت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته واوًا.

\* ويشمل جمع المذكر، كجمع حمامات وإصطبلات، فالمفرد حمام وإصطبل، وهما مذكران.

وأما التغيير بالألف والتاء بالزيادة ليخرج:

\* ما كانت تاؤه أصلية، مثل: بيت أبيات، وميت وأموات، فإن التاء فيها أصلية، فيقال: ﴿ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ﴾ [البقرة: ٢٨]، وسَكَنْتُ أبياتًا، فهم ليسا من جمع المؤنث السالم.

فهذه الكلمات: (أبيات، أموات، ومثلها أصوات) تنتهي بالألف والتاء، ولكن التاء أصلية، لذلك ليست بجمع مؤنث سالم، فلا تعرب إعرابه. قال تعالى: ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيِّ ﴾ [الحجرات: ٢] فأصوات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا ﴾ [البقرة: ٢٨] أمواتًا: خبركان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وسَكَنْتُ أبياتًا: فأبياتًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وسَكَنْتُ أبياتًا: فأبياتًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

### إعرابه:

يُعرب جمع المؤنث السالم، بالضمة رفعًا، وبالكسرة نصبًا وجرًّا.

الملحق بجمع المؤنث السالم:

وضابطه:

كل ما كان على صورته، ولم يستوف شروطه، وهو:

- كلمات لها معنى جمع المؤنث السالم: ولكن لا واحد لها من لفظها، مثل: أولات، لها مفرد من معناها وهو (ذات) بمعنى صاحبة، وليس لها واحد من لفظها، تقول: الأمهات أولات فضل، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ. . . ﴾ [الطلاق: ٤] أولات: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم.

وقوله: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ مَمْلٍ ﴾ [الطلاق: ٦] أولات: خبر (كُنَّ) منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم.

- كلمات تدل على أعلام: سمي بها من هذا الجمع وصار علمًا لمذكر ومؤنث بسبب التسمية، ووردت على نفس صيغة المؤنث، مثل: أذرعات، وعرفات، وبركات. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾ [البقرة: ١٩٨] ف عرفات: اسم مجرور بعد من، وعلامة جره الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم.

قال الشاعر امرؤ القيس:

تَنَوَّرْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلُهَا بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالِي

ف (أذرعات) اسم مجرور بعد من، وعلامة جرِّه الكسرة؛ لأنه مُلْحق بجمع المؤنث السالم.

قال ابن مالك:

كَذَا أُولَاتُ وَالَّذِي اسْمًا قَدْ جُعِلْ كَأَذْرِعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْ ضًا قُبِلْ

## خامسًا: الممنوع من الصرف

#### تعريفه:

هو الاسم الذي يُمْنَع من التنوين(١)، وذلك مثل: إبراهيم، ومساجد، وأحسن، وغيرها.

#### إعرابه:

يُرْفَع الممنوع من الصرف وتكون النضمة علامة رفعه، وينصب ويُجَرِّ وتكون الفتحة هي علامة النصب والجر. نقول: إبراهيمُ خليل الرحمن، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ ﴾ [هود: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي المُسْنِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٩-١٠].

فكلمة: «إبراهيم» في المثال الأول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفي الآية الأالية الأولى وقعت اسم إنَّ منصوبًا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وفي الآية الثانية وقعت كلمة إبراهيم: اسمًا مجرورًا بعد على، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف.

## ويُسْتَثْني من ذلك الحكم صورتان:

١- أن تدخل عليه (أل)، مثل: المسلمون يصلون في المساجد، فكلمة «مساجد»
 ممنوعة من الصرف على وزن (مفاعل) ثُجُر بالفتحة، فلم دخلت عليها (أل)
 صُر فَت فجُرَّتْ بالكسرة.

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في منع الصرف، هل هو التنوين أو غيره. فذهب جماعة من العلماء إلى أن منع الصرف يعني سلب التنوين من الاسم؛ لأن التنوين علم الخفة، فلما ثقل الاسم بمشابهته للفعل، وهو سبب منع الصرف، زال علم الخفة وهو التنوين، ثم تبعه الجر. وذهب جماعة إلى أن منع الصرف هو سلب التنوين والجر دفعة واحدة وليس أحدهما تابعًا للآخر؛ لأن الفعل لا يدخله جر ولا تنوين. اه... انظر: شرح المفصل: ١/ ٥٨، وهمع الموامع: ١/ ٢٤.

٢- أن يضاف الاسم، مثل قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾
 التين: ٤].

فكلمة (أحسن تقويم): اسم مجرور بعد في، وعلامة جره الكسرة؛ وهو مضاف وتقويم: مضاف إليه مجرور وعلامة الجرهي الكسرة، وفي هاتين الحالتين عاد الاسم إلى طبيعته من الإعراب؛ وذلك لأن سبب منع الاسم من الصرف هو مشابهته للفعل، فلما أضيف الاسم ودخلت عليه (أل) ضعف شبهه بالفعل، فرجع إلى أصله وهو الجر بالكسرة(١).

قال ابن مالك:

وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفْ مَا لَمْ يُضَفْ أَوْ يَكُ بَعْدَ (أَلْ) رَدِفْ

وستأتي العلل التي تمنع الاسم من الصرف في آخر الكتاب.

\* \* \*

### سادسًا: الأفعال الخمسة

#### تعريفها:

هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، مثل: يقو مان، وتقو مان، ويقو مون، وتقو مين.

إعرابها:

ترفع الأفعال الخمسة، ويكون ثبوت النون هو علامة الرفع، وتُنْصَب وتُجْزَم ويكون حذف النون هو علامة النصب أو الجزم.

تقول في حالة الرفع: أنتم تقومون بواجبكم.

أنتم: ضمير منفصل مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ.

<sup>(</sup>١) لم ينون الاسم في الحالتين؛ لأن التنوين لا يدخل على المضاف ولا على الاسم المقترن بـ أل.

تقومون: فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجهاعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ (أنتم).

بواجبكم: الباء حرف جر، وواجب: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على النضم في محل جر مضاف إليه، و «الميم» علامة الجمع. ومنه قوله تعالى: ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ [الرحن: ٢٠].

مثال النصب: لن تقوموا بزيارة الآثار غدًا.

لن: حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

تقوموا: فعل مضارع منصوب بعد «لن»، وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

بزيارة: الباء حرف جر، زيارة: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهو (مضاف).

الآثار: مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة.

ومثال الجزم: لم تقوموا بأداء واجبكم، وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات: ٢٩].

لم: حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

تقوموا: فعل مضارع مجزوم بعد لم، وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل.

بأداء: الباء حرف جر، وأداء: اسم مجرور بعد الباء، وعلامة جره الكسرة وهو (مضاف).

واجبكم: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر (مضاف إليه)، والميم: للجمع.

وقد اجتمع النصب والجزم: في قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤].

ف (تفعلوا) الأولى: فعل مضارع مجزوم، بعد لم وعلامة جزمه حذف النون، و(تفعلوا) الثانية: فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.

قال ابن مالك:

رَفْعً ا، وَتَدْعِينَ وَتَسَشَأَلُونَا كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَ هُ(١)

وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلَانِ النُّونَا وَاجْعَلْ النُّونَا وَكَذْفُهَا لِلْجَرْمِ، وَالنَّصْبِ سِمَهُ

\* \* \*

سابعًا: الفعل المضارع المعتل الآخر

وهو ما كان آخره حرف علة:

وهو ثلاثة أنواع:

1 – ما كان في آخره واو قبلها ضمة، مثل: لن يسمو جاهلٌ، ف: (يسمو): فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو، ويُجْزَم هذا الفعل بحذف الواو – حرف العلة – وبقاء ما قبلها مضمومًا دليلًا عليها، مثل: لم يغز الأعداء أرضنا... فكلمة (يغزُ): فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة «الواو».

٢- ما كان آخره ألفًا قبلها فتحة، مثل: يخشى، ويرضى، وحكمه أن تكون الضمة المقدرة علامة للرفع، وتكون الفتحة المقدرة علامة للنصب، مثل: يخشى المؤمن ربه، ولن يرضى العاقل بالأذى. فالفعل (يخشى): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة

<sup>(</sup>١) الأفعال الخمسة تأتى على خمسة أوزان وهي: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين.

المقدرة للتعذر، والفعل (يرضى): فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر.

ويجزم هذا الفعل، ويكون حذف حرف العلة هو علامة الجزم، ويبقى ما قبلها مفتوحًا دليلًا عليها، مثل: لم يرضَ المؤمن بالمعصية، فكلمة (يرضَ): فعل مضارع مجزوم بعد لم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة.

٣- ما كان آخره ياءً قبلها كسرة، مثل: يربي، ويمشي، ويبني، وحكمه أنه يُرْفَع وتكون الضمة علامة رفع مقدرة، مثل: يبني الشباب مجد أوطانهم، فكلمة (يبني): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل، وينصب هذا الفعل وتكون الفتحة الظاهرة علامة النصب على الياء، مثل: لن يبغي مسلم على أخيه، فالفعل (يبغي): فعل مضارع منصوب بـ (لن)، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء.

ويجزم هذا الفعل، ويكون حذف حرف العلة علامة الجزم نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [لقمان: ١٨] فالفعل (تمشِ): فعل مضارع مجزوم بعد لا، وعلامة جزمه حذف حرف العلة (الياء). والكسرة دليل عليها.

فهذه الأنواع الثلاثة كلها تجزم، وتكون علامة الجزم حذف حرف العلة.

وقد وردت أبيات من الشعر ثبت فيها الألف والياء حال الجزم ولكنه نادر، كقول الشاعر:

وَتَضْحَكُ مِنِّيَ شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ كَأَنْ لَمْ تَرَى قَيْلِي أَسِيرًا يَهَانِيَا<sup>(۱)</sup> وقول الآخر:

أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي بِا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ(١)

<sup>(</sup>١) البيت لعبد يغوث بن وقاص، من كلمة له قالها حين وقع في أسر تميم، وقد ورد هذا البيت في شرح المفصل، لابن يعيش: ٥/ ٩٧، وشرح الأشموني على الألفية: ١١٨/١.

ففي قول الشاعر: (لم ترى): دخلت أداة الجزم على الفعل، ومع ذلك لم تُحُذف الألف، وفي الثاني (ألم يأتيك) دخلت أداة الجزم على الفعل، ومع ذلك لم تُحْذَفِ الياء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا البيت لقيس بن زهير. وورد في شرح الأشموني على الألفية: ١/ ١١٩، واستشهد به الأعلم: ٤٩٠، وو ذكر أن الشاهد فيه إسكان الياء من (يأتيك) في حال الجزم حملا لها على الصحيح وهي لغة لبعض العرب يُجُوُونَ المعتل مجرى السالم في جميع أحواله فاستعملها ضرورة.

### الإعراب الظاهر والإعراب المقدر

الكلمات من حيث ظهور علامات الإعراب عليها، وعدم ظهورها نوعان: نوع لا تظهر عليه العلامات وهو الكلمات صحيحة الآخر، مثل: محمد، ويلعب، ونوع لا تظهر عليه علامة الإعراب التي يقتضيها موقعها في الجملة، وهذا النوع من الإعراب يسمى: الإعراب بالعلامات المقدرة، والعلامات المقدرة قد تكون حركات، كما قد تكون حروفًا، كما يظهر من الأمثلة.

### أسباب الإعراب بالعلامات المقدرة(١):

للإعراب بالعلامات المقدرة أسباب ثلاثة هي:

١ – عدم صلاحية الحرف الأخير من الكلمة لتحمل علامة الإعراب.

٢ - وجود حرف يقتضي حركة معينة تناسبه.

٣ - وجود حرف زائد أو شبهه.

السبب الأول: عدم صلاحية الحرف الأخير من الكلمة لتحمل علامة الإعراب:

وذلك إذا كانت الكلمة منتهية بحرف من حروف العلة، وصار متعذرًا أو ثقيلًا أن يتقبل حركة الإعراب؛ لأن حركات الإعراب في الأساس، هي الضمة، والكسرة، والفتحة، وهذه الحركات – كما يقول اللغويون – أبعاض حروف المد، أي أن الضمة جزء من الواو، والفتحة جزء من الألف، والكسرة جزء من الياء.

والكلمات التي من هذا النوع يمكن ترتيبها على النحو التالي:

أ – الاسم المقصور. ب – الاسم المنقوص. جـ - الفعل المضارع المعتل الآخر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التطبيق النحوي. د عبده الراجحي، ص ٢١ - ص ٢٦ بتصر ف.

### أ - الاسم المقصور

وهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة قبلها فتحة، مثل: بُشْرَى، وحُبْلَ، ورضوى، وموسى، وعيسى، وخرج بقولنا: ما آخره ألف لازمة: ما كان آخره ألفًا مفتوحًا ما قبلها، ولكنها غير لازمة، مثل كلمة (أبا) في قولك: رأيت أبا عبد الله. فكلمة (أبا): مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأسهاء الستة، وإذا ما رفعته جئت بالواو، فقلت: حضر أبو عبد الله، وإذا ما جررته جئت بالياء، فقلت: مررت بأبي عبد الله، فالألف فيه غير لازمة، لذا لم يكن مقصورًا؛ لأن المقصور لا تفارقه الألف في الرفع والنصب والجر.

الأمثلة: قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ الهُدَى هُدَى اللهِ ﴾ [آل عمران: ٧٣]، وقوله: ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّمْ ﴾ [البقرة: ٥].

١ - قل: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره (أنت).

إن: حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب.

الهدى: اسم (إنَّ) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذّر.

هُدَى الله: هُدى: خبر (إنَّ) مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذُّر، وهو (مضاف)، ولفظ الجلالة (الله): (مضاف إليه) مجرور، وعلامة جره الكسرة.

- وجملة: «إنَّ الهدى هدى الله» في محل نصب مفعول به (مقول القول).

٢ – أولئك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب.

على هدى: على: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هدى: اسم مجرور بعد على، وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ.

فكلمة (هدى) جاءت منصوبة ومرفوعة ومجرورة، ومع ذلك لم تظهر عليها علامات الإعراب، بل قُدِّرَتْ على آخرها.

#### سبب تسميته بالقصور:

وإنها سمِّيَ بالمقصور بذلك؛ لأنه منع من المد، وقيل: لأنه قُصِرَ، أي: حُبِسَ عن ظهور حركاتِ الإعراب عليه.

## لماذا تُقَدَّر الحركات الإعرابية في المقصور؟

تُقَدَّر الحَرَكَات الإعرابية الثلاث على ألف المقصور للتعذُّر، أي لاستحالة النطق بالحركة مع وجود الألف، تقول: جاء فتى، ورأيت فتى، ومررت بفتى.

#### قال ابن مالك:

وَسَمِّ مُعْتَلَّا مِنَ الْأَسْاءِ مَا كَالُصْطَفَى وَالْمُرْتَقِ عِي مَكَارِمَا فَي وَالْمُرْتَقِ عِي مَكَارِمَا فَي الْأَوَّلُ الْإِعْرَابُ فِي فِي قُدِّرًا جَمِيعُهُ وَهُ وَالِّذِي قَدْ قُصِرًا فَي الْأَوَّلُ الْإِعْرَابُ فِي فِي قُدِّرًا جَمِيعُهُ وَهُ وَالِّذِي قَدْ قُصِرًا

وإذا كان الاسم المقصور ممنوعًا من الصرف، فإنه لا ينوَّن، مع جره بالفتحة كما هو متبع، فنقول:

جاء موسى (فموسى): فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، مَنَعَ من ظهورهَا التَّعَذِر.

رأيت موسى، فكلمة (موسى): مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدَّرةٌ مَنعَ من ظهورها التعذر.

مررت بموسى، فكلمة (موسى): اسم مجرور، وعلامة جرِّهِ فتحة مقدرة مَنَعَ من ظهورها التعذر

\* \* \*

### ب- الاسم المنقوص

هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل: القاضي والساعي، فخرج بقولنا: (اسم) الأفعال، مثل: (يمشي)، والحروف، مثل: (في)، وخرج بقولنا: (معْرَب) الأسهاء المبنية، مثل: (الذي)، وخرج بقولنا: (ياء لازمة) ما كانت ياؤه غير لازمة كـ: (ياء) المثنى وجمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، وياء الأسهاء الستة في حالة الجر.

### سبب التسمية بالمنقوص:

سمِّيَ منقوصًا لحذف لامه عند تنوينه؛ لأنه نقص فيه بعض حركات الإعراب، ولم يظهر على آخره إلا الفتحة (١) علامة النصب، وتُقَدَّر الضمة والكسرة على الياء استثقالًا؛ لأن النطق بها محن، لكن حذفتا لثقل النطق بها مع هذه الياء.

تقول: جاء القاضي – ومررت بالقاضي.

في المثال الأول: كلمة (القاضي): وقعت فاعلًا مرفوعًا، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل.

وفي المثال الثاني: وقعت كلمة (القاضي): اسمًا مجرورًا بالباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها الثّقل.

<sup>(</sup>١) ذكر السيوطي أن الفتحة قد تتعذر في المنقوص أيضًا، ولكن في الضرورة مثل قول الشاعر: وَلَــــوْ أَنَّ وَاشٍ بِالْيَكَامَـــةِ دَارُهُ وَدَارِي بِأَعْلَى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لِيَــا فكلمة واش: اسم منصوب بالفتحة المقدرة، وحذفت الياء للإضافة. انظر همع الهوامع: ١/٥٣ بتصرف.

مثال النصب: قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ ﴾ [طه: ١٠٨] فكلمة (الداعي): مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة للخفة.

وإذا نوِّنَ الاسم المنقوص حُذِفَت من آخره الياء لفظًا وخطًّا في حالتي الرفع والجر، وتقدَّر حركة الإعراب على الياء المحذوفة، تقول: جاء قاض، ومررت بقاض، فكلمة (قاض) في المثال الأول: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثُقَل.

وفي المثال الثاني كلمة (قاض): اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدَّرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل.

وتثبت الياء في حالة النصب، تقول: رأيت قاضيًا، فكلمة (قاضيًا): مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة للخفة.

فإذا كان المنقوص نكرة، حذفت ياؤه وعُوِّضَ عنها بتنوين يسمى تنوين العوض، وذلك في حالتي الرفع والجر فقط - كما ذكرنا -، تقول: جاء قاض، ومررت بقاض. أما في حالة النصب فينوَّن الاسم المنقوص مع بقاء الياء، تقول: رأيت قاضيًا.

# حكم المنقوص الممنوع من الصرف:

وإذا كان الاسم المنقوص ممنوعًا من الصرف لكونه من صيغة منتهى الجموع، قُدِّرَت فيه علامة الرفع والجر، وحذف تنوين التنكير فيها، وحذفت الياء وعُوِّضَ عنها بتنوين العِوَض، وأظهرت علامة النصب.

مثال الرفع: (هذه جوارٍ): جوار: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، منع من ظهورها الثِّقَل؛ لأنه ممنوع من الصرف.

مثال الجر: (مررت بجوارٍ): جوار: اسم مجرور، وعلامة جرِّه الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة، منع من ظهورها الثقل؛ لأنه ممنوع من الصرف.

مثال النصب: (رأيت جواري)؛ جواري: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

قال ابن مالك:

وَالثَّانِي مَنْقُوصٌ، وَنَصْبُهُ ظَهَرْ وَرَفْعُهُ يُنْوَى، كَذَا أَيْضًا يُجَرْ

قوله: رفْعُهُ يُنْوَى، أي: يُقَدَّر، وقوله: كذا أيضًا يُجُر، أي أن المنقوص حكمه في الجر مثله في الرفع، فيرفع بحركات مقدرة.

الخلاصة:

### الاسم المنقوص:

هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل: القاضي. ويُعْرَب الاسم المنقوص بحركات مقدرة على آخره، وذلك في حالتي الرفع والجر، ويُنْصَب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

\* \* \*

## جـ - الفعل المضارع المعتل الآخر

وهو ما كان آخره حرف علة (ألفًا، أو واوًا، أو ياءً)، وعليه فهو ثلاثة أنواع: ١- ما كان معتل الآخر بالألف، وذلك نحو: يرضى، ويسعى، ويخشى.

وحكم هذا النوع أن تُقَدَّرَ عليه حركتا الرفع والنصب على النحو الذي بينًاه في الاسم المقصور، أي بسبب التعذر، ويجزم بحذف الألف.

مثال الرفع: المؤمن يسعى إلى الخير. (يسعى): فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى ﴾ [عبس: ٨-٩]، فكل من (يسعى) و (يخشى): فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر.

مثال النصب: لن يرضى شجاع الهزيمة.

يرضى: فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، وأما في الجزم فتظهر فيه علامة الإعراب التي هي حذف حرف العلة، فتقول: لا تخش غير الله: لا تخش: لا ناهية، وتخش: فعل مضارع مجزوم بـ (لا) الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة.

٢ – ما كان معتل الآخر بالواو أو الياء، مثل: يدعو، ويغزو، ويرمي، ويجري.

وحكم هذين النوعين، أن تقدر عليهما حركة واحدة فقط، هي الضمة للثقل، وتظهر عليهما الفتحة لخفتها، وكذلك يجذف حرف العلة في الجزم.

مثال الرفع: عليٌّ يدعو الناس إلى الخير. (يدعو): فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثَّقَل.

هو يأتيك بالخبر اليقين: (يأتيك): فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل.

مثال النصب: المحسِنُ يحب أن يعفو عن المسيئ. (يعفو): فعل مضارع منصوب بعد أن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

أحب أن يأتي فصل الربيع: (يأتي): فعل مضارع منصوب بعد أن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

مثال الجزم: لا تدعُ إلى شرِّ. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهَ الْهَ الْحَرَ ﴾ [المؤمنون:١١٧]. (يدع): فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو.

قال تعالى: ﴿ قَالُوا أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠] (يتق): فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة (الياء).

قال ابن مالك:

أَوْ وَاوٌ اوْ يَاءُ، فَمُعْتَلَّا عُرِفْ وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَ(يَدْعُو، يَرْمِي) ثَلَاثَهُ نَ تَقْضِ حُكْاً الاَزِمَا وَأَيُّ فِعْلٍ آخِرٌ مِنْهُ أَلِفْ فَالْأَلِفَ انْوِ فِيهِ غَيْرَ الجَرْمِ وَالرَّفْعَ فِيهِمَا انْوِ وَاحْذِفْ جَازِمَا

#### الخلاصة:

أن الفعل المعتل الآخر قسمان:

١ - معتل الآخر بالألف: يُعْرب رفعًا ونصبًا بحركات مقدرة، ويُجْزَم ويكون حذف
 الألف هو علامة الجزم.

٢- معتل الآخر بالواو، أو الياء: يُرْفَع، وتكون الضمة علامة رفع مقدرة، ويُنْصَب وتكون الفتحة علامة نصب ظاهرة، ويجزم ويكون حذف حرف العلة هو علامة الجزم.

ملحوظة: في حالة الجزم: تكون حركة ما قبل حرف العلة دليلًا على المحذوف، فالفتحة دليل على المخذوف، والكسرة دليل على الياء دليل على الله المحذوفة، والكسرة دليل على الياء المحذوفة.

## السبب الثاني: وجود حرف يقتضي حركة معينة تناسبه:

وذلك في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم؛ لأن ياء المتكلم التي هي (مضاف إليه) تكون بعد الحرف الأخير من الاسم مباشرة، وهذا الحرف الأخير هو موضع علامات الإعراب، ولكن ياء المتكلم تقتضي كسرة تناسبها، نحو قولك: صديقي، ورفيقي. فالحرف الأخير –ما قبل الياء – لا بدَّ أن يكون مكسورًا، وعلامات الإعراب في الاسم – ضمة، أو فتحة، أو كسرة – ولا يمكن تحريك الحرف الواحد بحركتين في وقت واحد: كسرة المناسبة للياء، وحركة الإعراب فتتعذر حركات الإعراب الثلاث بسبب حركة المناسبة على النحو التالي:

- إذا كان الاسم – المضاف لياء المتكلم – مفردًا صحيح الآخر، نحو قولك: جاء صديقي، ورأيت صديقي، وسلمت على صديقي. فتقدر عليه حركات الإعراب الثلاث، فكلمة (صديقي) في المثال الأول وقعت فاعلًا مرفوعًا، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة (الكسرة)، وفي المثال الثاني: وقعت كلمة (صديقي): مفعولًا به منصوبًا، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وفي المثال الثالث: وقعت كلمة (صديقي): اسمًا عجرورًا بـ: على، وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة (۱).

- ويصدق ذلك الحكم أيضًا على جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، فتقول: جاء أصدقائي، وجاءت أخواتي، ورأيت أصدقائي، ورأيت أحدقائي،

<sup>(</sup>۱) من العلماء من ذكر أن الكسرة في الاسم المضاف لياء المتكلم في حالة الجر ليست بمقدرة، فالحركة الموجودة في قولك: سلمت على صديقي، هي حركة الجروهي ظاهرة ولا داعي للتقدير، فلا يقدر إلا الضم والفتح، وقيل: الكسرة مقدرة أيضًا لتقديرها في سائر الأحوال واستحقاق الاسم لها قبل التركيب. انظر: همع الموامع: ١/ ٥٣.

ومررت بأخواتي. فالحركات الثلاث – الضمة والفتحة والكسرة – مقدرة، مَنَعَ من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة.

- إذا كان الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مثنى أو جمع مذكر سالمًا، فلا تقدر عليه علامات الإعراب، فتقول في حالة الرفع في المثنى: جاء صديقاي، ف (صديقاي): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى، والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

وفي حالة النصب: رأيت صديقي، فكلمة (صديقي): مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء المدغمة في ياء المتكلم؛ لأنه مثنى.

وفي حالة الجر: مررت بصديقي، ف (صديقي): اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء المدغمة في ياء المتكلم؛ لأنه مثنى.

## أمثلة الجمع المذكر السالم:

في حالة الرفع: تقول: جاء مهندسيّ، فكلمة (مهندسيّ): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو التي انقلبت ياء، ثم أُدْغِمَت في ياء المتكلم، وقد حذفت النون للإضافة، والأصل: مهندسون في، وحذفت اللام للتخفيف والنون للإضافة، فصار: مهندسوي، ثم اجتمعت الواو والياء فيا هو مثل الكلمة الواحدة، وكان السابق منها ساكنًا، فقُلِبَت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، فصار: مهندسيّ، ثم قُلِبَت ضمة السين كسرة لمناسبة الياء، فصارت: مهندسيّ.

مثال النصب: رأيت مهندسيَّ، كلمة (مهندسيَّ): مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء المدغمة في ياء المتكلم؛ لأنه جمع مذكر سالم.

مثال الجر: مررت بمهندسيّ، فكلمة (مهندسيّ): اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء المدغمة في ياء المتكلم؛ لأنه جمع مذكر سالم.

- إذا كان الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مقصورًا، أو منقوصًا، فتُقَدَّر عليه حركات الإعراب لا بسبب إضافته للياء، واشتغال المحل بحركة المناسبة، بل للأسباب المذكورة آنفًا في حكم إعراب المنقوص والمقصور.

### أمثلة الاسم المقصور:

هذا فتاي: (فتاي): خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

رأيت فتاي ف: فتاي: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

مررت بفتاي: فـ: فتاي: اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

# أمثلة الاسم المنقوص:

جاء محامي : ف (محامي ): فاعل مرفوع، وعلامة رفعه النضمة المقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم. وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني على الفتح في محل جرمضاف إليه.

رأيت محاميَّ: فـ(محاميَّ): مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

مررت بمحاميّ: ف (محاميّ): اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم. وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه.

#### الخلاصة:

النوع الثاني من أسباب الإعراب بعلامات مقدرة:

وجود حرف يقتضي حركة معينة تناسبه، وذلك نحو: الاسم المفرد الصحيح المضاف لياء المتكلم، نحو: صديقي.

وجمع المؤنث السالم، مثل: أخواتي.

وجمع التكسير، مثل: أصدقائي.

أما إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم جَمْعَ مذكر سالًا أو مثنى، فإنه على إعرابه بالحروف، وكذلك الاسم المقصور أو المنقوص فإنه يُعْرَب بحركات مقدرة للتعنشُّرِ أو الثُقَل، وليس لوجود حركة المناسبة.

### قال ابن مالك:

آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا لَمْ يَكُ مُعْتَلَّا كَرَامٍ، وَقَدَى أَوْ يَكُ مُعْتَلَّا كَرَامٍ، وَقَدَى أَوْ يَكُ مُعْتَلَّا كَرَامٍ، وَقَدَي الْوَيَانُ عَلَيْ الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي وَتُدخَمُ الْيَا فِيهِ، وَالْوَاوُ وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوِ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ وَأَلِفًا سَلّمْ، وَفِي المَقْصُورِ عَنْ هُلَيْ انْقِلَا بُهَا يَاءً حَسَنْ وَأَلِفًا سَلّمْ، وَفِي المَقْصُورِ عَنْ هُلَيْ انْقِلَا بُهَا يَاءً حَسَنْ

السبب الثالث: وجود حرف جر زائد، أو شبيه بالزائد:

أولًا: وجود الحرف الزائد:

وحروف الجر الزائدة: هي حروف لا تؤدي المعنى الذي يقتضيه الجر في العربية، ولكنها مع ذلك تؤثر في الاسم الذي بعدها، فيُعْرَب بعلامة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ لأن محل الإعراب لا يتحمل علامتين في وقت واحد، وقد تكون العلامة المقدرة حركة (فتح، أو ضم، أو كسر).

الأمثلة: مثال الرفع: ما جاء من رجل، (من): حرف جر زائد، (رجل): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

مثال النصب: ما رأيت من رجل، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴾ [الزمر: ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾ [الغاشية: ٢٢] فكل من: (رجل، وعزيز، ومسيطر) وقعت منصوبة وعلامة نصبها فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

وقد تكون العلامات المقدرة حرفًا، وذلك ك: جمع المذكر السالم والمثنى، نحو قولك: هل من مخلصين يفعلون ذلك. وهذا مثال الجمع.

من: حرف جر زائد.

مخلصين: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ [الجاثية: ٣٤].

ناصرين: مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

مثال النصب: نحو قولك: ليسوا بمؤمنين، فالباء حرف جر زائد، ومؤمنين: خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الياء المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

مثال المثنى: في النصب تقول: (ليسا بمؤمِنَيْن) الباء: حرف جر زائد، مؤمِنَيْنِ: خبر ليس منصوب، وعلامة نصبه الياء المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

مثاله في الرفع: نقول: ما جاء من رجلين. (رجلين) فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف المقدَّرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

ثانيًا: وجود حرف الجر الشبيه بالزائد:

أما حرف الجر الشبيه بالزائد فه و (رُبَّ) وواوها؛ أي: الواو التي تُقَدَّر بعدها (رب).

مثال: (رب): رب ضارَّةٍ نافعةٌ.

ورُبّ: حرف جر شبيه بالزائد.

ضارة: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد.

نافعة: خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

مثال الواو: قول امرئ القيس:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُ ومِ لِيَبْتِلِي

الواو: واو (رُبُّ)، رُبُّ: حرف جر شبيه بالزائد.

ليل: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، والجملة الفعلية (أرخى سدوله): في محل رفع خبر المبتدأ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التطبيق النحوي، د. عبده الراجحي، ص٢٨.

## إعراب الفعل المضارع

الفعل المضارع: إما أن يكون صحيح الآخر، وإما معتل الآخر، فالمعتل سبق الحديث عنه، وكذلك الأفعال الخمسة، فأما الصحيح: فيرفع وتكون الضمة علامة للرفع، والفتحة علامة للنصب، والسكون علامة للجزم.

# رفع الفعل المضارع:

اختلف النحاة في عامل الرفع أي: في السبب الذي من أجله رُفِعَ الفعل المضارع في حالة عدم سبقه، أي: تجرُّده من أداة نصب، أو جزم على أقوال هي(١):

١ – أنه مرفوع لتجرُّدِهِ من الناصب والجازم: وأصحاب هـذا القـول هـم جمهـور
 الكوفيين خلافًا للكسائي.

وهذا هو الأصح، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، فيقولون: مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، فالعامل على هذا معنوي، وهذا اختيار ابن مالك(٢)، يقول:

ارْفَ عْ مُ ضَارِعًا إِذَا يُجَ رَّدُ مِ نَ نَاصِ بٍ وَجَازِمٍ كَتَ سُعَدُ

# ٢- أنه مرفوع بحرف المضارعة:

وهذا قول الكسائي، فمثلًا الذي رفع (نخرج) هـو الحـرف (نـون)، فهـو العامـل الذي أحدث الأثر؛ لأن أصله خرج، وهو مبني، لكن لَّا دخل عليـه حـرف المضارعة أصبح معربًا.

ورُدَّ على هذا القول: بأن جزء الشيء لا يعمل فيه، فالمؤثر ينبغي أن يكون خارجيًّا لا داخليًّا، كما يلزم - على هذا الرأي - أن يكون المضارع مرفوعًا دائمًا، ولا قائل به.

## ٣- أنه مرفوع لمضارعته للاسم:

<sup>(</sup>١) انظر هذه الآراء: الإنصاف: ٢/ ٤٩، شرح المفصل: ٧/ ١١، شرح التسهيل: ١/ ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر رأى ابن مالك: شرح ابن عقيل: ٤/ ٣.

وهذا قول ثعلب من الكوفيين ورأي الزجاج من البصريين، وقد نسبه إلى سيبويه. ومعنى المضارعة للاسم، أي: مشابهته له، لكون الفعل جاريًا على عدد حركات الاسم وسكناته، كما سيأتي في اسم الفاعل.

ورُدَّ هذا القول: بأن المضارعة إنها اقتضت إعرابه من حيث الجملة – أي رفعًا، ونصبًا، وجزمًا – ويلزم على هذا المذهب أن يكون المضارع مرفوعًا دائمًا، ولا قائل به.

## ٤ - أنه مرفوع لحلوله محل الاسم:

وهو قول البصريين وعلى رأسهم سيبويه، فهم يرون أنه يقع حيث يصح وقوع الاسم.

ويُرَدُّ على هذا: بأن المضارع يُرْفَع، في نحو: (هلا يقوم)، والاسم لا يقع بعد حروف التحضيض، ومع هذا كان الفعل بعدها مرفوعًا.

\* \* \*

## نصب الفعل المضارع

من المعلوم أن علامة النصب هي الفتحة ظاهرة، أو مقدرة للتعذر، فتظهر إذا كان الفعل صحيح الآخر، أو معتلًا بالواو أو الياء، نحو: يسرني أن تذهب إلى المسجد، ويسرُّنِي أن تدعو إلى الله، ولن يرمي مجاهد في سبيل الله إلا ويؤجر، وأنَّ حذف النون هو علامة النصب في الأفعال الخمسة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

\* \* \*

#### نواصب الفعل المضارع

يُنْصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد الحروف الناصبة، وهي: أن - لـن - كي - إذن - حتى - فاء السببية - لام الجحود - واو المعية - لام التعليل وغيرها، وسيأتي تفصيله فيها يلي:

وهي خاصة بنفي الفعل المضارع، ونصبه، وجعله خالصًا للاستقبال، فهي حرف نفي، لنفي الفعل في المستقبل، لكن هل يقتضي التأبيد أو لا ؟ ذهب الزمخشري إلى ذلك، لأجل معتقده الفاسد في نفي رؤية الله يوم القيامة، والصحيح أنها لا تفيده (١).

مثاله: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.

لن: حرف نفى ونصب واستقبال مبنى على السكون، لا محل له من الإعراب.

تبلغ: فعل مضارع منصوب بـ: لن، وعلامة نصبه الفتحـة الظاهرة، ومنه قولـه تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا عِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

لن: أداة نفى ونصب واستقبال مبنى على السكون، لا محل له من الإعراب.

تنالوا: فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجهاعة ضمير متصل مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

البر: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

قال ابن مالك:

وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ، كَذَا بِأَنْ لَا بَعْدَ عِلْمٍ وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ ٢- كى المصدرية:

وإنها تكون مصدرية إذا سبقتها اللام (لام التعليل)(٢).

أ- لفظًا: مثل: ﴿ لِكَمْ لَا تَأْسَوْا ﴾ [الحديد: ٢٣] وإعرابها مثل ما يلي:

<sup>(</sup>١) ذكر ابن هشام في كتاب مغني اللبيب: ولا تفيد لن توكيد النفي، خلافًا للزمخشري في كشافه، ولا تأبيده خلافًا له في أنموذجه، وكلاهما دعوى بلا دليل، قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في: ﴿فَلَنْ أَكُلُّمَ الْيُوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]، ولكان ذكر الأبد في ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبُدًا﴾ [ البقرة: ٩٥] تكرارًا، والأصل عدمه. اهـ. ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) وإنها نَصَبَتِ المضارع لشبهها بـ (أن) في كونها مصدرية مختصة بالمستقبل، وهي على حرفين؛ أولهما مفتوح، وثانيهما ساكن. انظر: شرح التسهيل: ٣/ ٣٨٣.

لكيلا: اللام: حرف تعليل، كي: حرف مصدري ونصب.

لا: نافىة.

تأسوا: فعل مضارع، منصوب بـ (كي)، وعلامة نصبه حـ ذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجهاعة: ضمير متصل، مبني على السكون في محـل رفع فاعـل، والمصدر المنسبك من كي وما بعدها: مجـرور بـلام التعليـل، والتقـدير: لعـدم أسـاكم (حزنكم).

ب- تقديرًا: مثل: جئتك كي تكرمني، فإذا قدرْت أن الأصل (لكي) وأنك حذفت اللام استغناء عنها بينتها في نصب الفعل المضارع، كما قالوا في قولك: جئتك كي تكرمني.

#### وهاك إعرابه:

جئتك: فعل ماض، مبني على السكون، لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل: ضمير متصل مبني على الفتح في متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.

كي: حرف مصدري ونصب.

تكرمني: تكرم: فعل مضارع، منصوب بـ (كي)، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت، والنون: للوقاية، والياء: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والمصدر المنسبك من كي وما بعدها مجرور باللام المقدرة، والتقدير: جئتك لإكرامك إياي.

فإن لم تقدَّر اللام قبلها كانت (كي) حرف جر مفيد للتعليل، والفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبًا، كما سيأتي.

قال ابن مالك:

وَبِلَنِ انْصِبْهُ، وَكَيْ كَذَا بِأَنْ لَا بَعْدَ عِلْمٍ، وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ

(إذن): حرف يفيد الجواب والجزاء، فلا يصحب إلا جملة هي جواب شرط مذكور، نحو قولهم: إن تأتني إذن أكرمَك (١)، وإنها ينصب بثلاثة شروط:

شروط النصب بـ: (إذن):

أ – أن تكون في صدر الكلام، كما تقول: إذن أُكْرِ مَك، جوابًا لمن قال: أنا أزورك. فإن وقعت (إذن) في حشو الكلام بأن اعتمد ما بعدها على ما قبلها – أُهْمِلَت –، وذلك في ثلاثة مواقع:

أحدها: أن يكون ما بعدها خبرًا لما قبلها، نحو: أنا إذن أُكْرِ مُكَ.

الثانى: أن يكون ما بعدها جوابًا لشرط قبلها، نحو: إن تأتني إذن أكرمُكَ.

الثالث: أن يكون ما بعدها جوابًا لقسم قبلها، نحو: والله إذن لا أخرجُ.

- ففي هذه المواضع يجب إهمالها، ورفع الفعل بعدها.

ب- أن يكون الفعل بعدها مستقبلًا، نحو قوله: إذن أكرمَك، لمن قال لك: أزورك غدًا. وتُعرب هكذا:

إذن: حرف نصب، مبني على السكون، يفيد الجواب والجزاء.

أُكْرِمَك: أُكْرِمَ: فعل مضارع، منصوب بعد (إذن)، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره (أنا)، والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، فإذا كان الفعل بعدها دالًا على الحال أُهْمِلَت ورُفِعَ الفعل بعدها، نحو: إذا حدثك صديقك بحديث، فقلت: إذن تصدقُ، فالفعل تصدق مرفوع؛ لأنه دلً على الحال، ونحو قولك: إذن تصدقُ لمن قال لك: أحبُّك.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل: ٣٤٢/٣.

جـ- أن يكون الفعل متصلًا بـ (إذن)، أو منفصلًا بالقسم، مثل: إذن - والله - أُكْر مَك (بالنصب).

فإن فُصِلَ بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم أهملت، ووجب رفع الفعل بعدها، مثل: إذن - يا زيدُ - أكرمُك (بالرفع)، وإذن في الدار أكرمُك (بالرفع).

#### ملحوظة:

(إذن) تسمى بحرف جواب، وجزاء، ويظهر في المحاورة التي تجري بين اثنين، نحو: زيد يقول لعمرو: أنا أذاكر.

فيقول عمرو: إذن تنجح، أو إذن – والله – تنجح، فصارت إذن جوابًا للقول: أنا أذاكر، وجزاء على المذاكرة، والفعل دل على المستقبل، ووقع في صدر الكلام، ولم يفصل بين إذن والفعل فاصل، أو فصل بينها بالقسم، فوجب نصب الفعل بـ: إذن، لكن لو فصلت بغير القسم، فقلت: إذن يا زيد تنجح، رفعت الفعل (تنجح)، وجوّز النصبَ ابنُ عصفور.

رفع الفعل ونصبه بعد (إذن): إذا وقعت (إذن) بعد عاطف، جاز رفع الفعل بعدها ونصبه، مثل: زيد يأتيك وإذن يُكْرِمُكَ (بالنصب والرفع) فالرفع على إهمال إذن، والنصب على إعمالها، وبالوجهين قُرئ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٦]، وإذن لا يلبثوا خلافك.

#### قال ابن مالك:

وَنَصِصَبُوا بِصِإِذَنِ الْمُصِسْتَقْبَلَا إِنْ صُلِّرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلَا أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا إِذَا (إِذَنْ) مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا إِذَا (إِذَنْ) مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا عَلَى الْعَدِرِية:

(أن) بفتح الهمزة وسكون النون هي أُمُّ النواصب، ويعلل ذلك أبو حيان بقوله: بدليل الاتفاق عليها والاختلاف في لن، إذن، كي. أي أصلها؛ وذلك لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة.

#### شروط عملها النصب:

ويشترط في (أَنْ) المصدرية الناصبة شروط:

١ - ألا تُسْبق (أن) بـ «عِلْم» مطلقًا:

أي: من الأفعال التي تدلَّ على العلم، أو اليقين، نحو: عَلِمَ، تَحَقَّقَ، تَيَقَّنَ، ونحوها، فإنها حينئذ المخففة من الثقيلة، نحو: ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ﴾ [المزمل: ٢٠] فيتعين رفع الفعل بعدها، وتُعْرَب كالتالي:

علم: فعل ماض مبني على الفتح، من أخوات ظن، تنصب مفعولين، وفاعله مستتر جوازًا، تقديره: هو.

أنْ: حرف توكيد ونصب، مخففة من الثقيلة، تنصب الاسم، وترفع الخبر، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبًا، تقديره: هو.

سيكون: السين: حرف للاستقبال، يكون: فعل مضارع ناسخ ناقص مرفوع، لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة – وهو مضارع متصرف من كان الناسخة – يرفع الاسم وينصب الخبر.

منكم: من: حرف جر، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الكاف: ضمير متصل مبني على الضم، في محل جرب: من، الميم: علامة الجمع، والجار والمجرور: شبه جملة متعلق بمحذوف تقديره: (كائنًا) خبر يكون.

مَرْضَى: اسم يكون مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر؛ لأنه اسم مقصور.

وجملة يكون واسمها وخبرها: في محل رفع خبر أن المخففة، والمصدر المنسبك من أن وما بعدها سدّ مسدّ مفعولي علم، والتقدير: علم كون مرضى منكم.

فإذا تقدم عليها ما يفيد الظنّ، أو الشك جاز في الفعل بعدها وجهان: الرفع، والنصب، نحو قولك: ظننت أنْ تُذَاكرُ، وأن تذاكرَ، وأخال أَنْ تسافِرُ، وأنْ تُسَافِر، وأنتدير – مع الرفع – ظننت أنك تقومُ، فخففت أَنْ، وحذف اسمها وبقي خبرها، وهو الفعل وفاعله، وكذلك في: أخال أنك تسافرُ.

وقد قرئ بالوجهين قول الله تعالى: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [ المائدة: ٧١](١) قرئ (تكونُ) باعتبار الفعل دالًا على العِلْمِ واليقين، وقرئ بالنصب على اعتباره دالًا على الظن والشك.

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

وَبِلَـنِ انْـصِبْهُ وَكَـيْ كَــذَا بِــأَنْ فَانْصِبْ بِهَا، وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِـدْ

لَا بَعْدَ عِلْمٍ، وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ تَعْدِ ظَنْ تَعْدِ ظَنْ تَعْفِيفَهَا مِنْ أَنَّ فَهْ وُ مُطَّرِدُ

٢- ألا تكون زائدة:

وهي التي تقع في حشو الكلام، ولا يختل الكلام مع حذفها، وإن كانت تفيد التوكيد، وهي حرف زائد، لا محل له من الإعراب، كأن تأتي بين القسم ولو، نحو: أقسم بالله أن لو يقوم ريدٌ لأكرمته، فالفعل يقوم مرفوع؛ لأن (أن) زائدة لا عمل لها.

٣- ألا تكون مفسرة:

<sup>(</sup>١) وردت هذه القراءات في كتاب النشر: ٢/ ٢٥٥، الإتحاف: ١/ ٥٤١، وكتاب التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة: ١/ ١٧٣، قرأها بالرفع أبو عمرو، وحمزة، والكسائي من السبعة، ويعقوب وخلف من الثلاثة، وقرأ حفص والباقون بالنصب.

فإن كانت مفسرة لا ينصب الفعل المضارع بعدها؛ لأنه لا يقع بعدها إلا الأمر غالبًا، وتكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول، نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ﴾ [المؤمنون:٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَانْطَلَقَ الْلَا مُنْهُمْ أَنِ امْشُوا ﴾ [ص: ٦].

مثال: ما توافرت فيه الشروط:

(يعجبني أَنْ تَتَقَدَّمَ)، (يسرني أَنْ تُذَاكِرَ)، (يؤلمني أَنْ تُهْمِلَ).

نموذج للإعراب:

يسرني أن تذاكر:

يسرني: يسر: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والنون للوقاية، والياء: ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

أن تذاكر: أن: حرف مصدري ونصب واستقبال، تذاكر: فعل مضارع منصوب بـ: أن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأن تذاكر مصدر مؤول في محل رفع فاعل يسرُّ، والتقدير: يسرني مذاكرتُك.

نواصب الفعل المضارع التي تَنْصبُ بـ (أن) مضمرة:

نواصب المضارع قسمان:

الأول: ما ينصب الفعل المضارع بنفسه، وهو أربعة ألفاظ: أن المصدرية، ولن، وكي المسبوقة باللام لفظًا أو تقديرًا، وإذن.

الثاني: ما ينصب الفعل المضارع بـ أن مضمرة بعده، وهو نوعان:

أحدهما: ما ينصب بـ: أن مضمرة وجوبًا، وهي ستة ألفاظ، كم سيأتي.

والآخر: ما ينصب بـ: أن مضمرة جوازًا، وهي خمسة ألفاظ كم سيأتي.

القسم الأول: ما ينصب بـ: أن مضمرة وجوبًا:

۱ – حتى:

إذا وقع الفعل المضارع بعد حتى، فهي حرف جر، والفعل بعدها منصوب بـ: أن مضمرة وجوبًا، والمصدر المنسبك من (أن والفعل) مجرور بـ: حتى، وإذا كانت حتى بالصفة المذكورة فهي تؤدي أحد المعنيين:

أ- أن تكون دالة على الغاية: بمعنى إلى أن، وذلك في قول الله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ونحو قوله: ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢١٤] ونحو قولك: سرت حتى أدخل المدينة:

تقول في إعراب الأخير:

سرت: سار: فعل ماض، مبني على السكون، لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم، في محل رفع فاعل.

حتى: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

أدخل: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره (أنا)، المدينة: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، و(أن) المضمرة بعد حتى، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى، تقديره: دخول.

ب- أن تكون دالة على التعليل: فتكون بمعنى (اللام) أو (كي)، وذلك بأن يكون ما قبلها سببًا لما بعدها، نحو قولك: كلمته حتى يصنع لي معروفًا، ونحو قولك: احترس حتى تنجو، ولإعراب المثال الأخير تقول:

احترس: فعل أمر، مبني على السكون. والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت.

حتى: حرف جر مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

تنجو: فعل مضارع منصوب بـ أن مضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وأن المضمرة بعد حتى، وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بـ: حتى، والتقدير: حتى النجاة.

جـ- أن تكون دالة على الاستثناء: فتكون بمعنى (إلا أن) وشاهد وقوعها مفيدة للاستثناء، قول الشاعر:

لَيْسَ الْعَطَاءُ مِنَ الْفُضُولِ سَمَاحَةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلُ

رفع الفعل بعد حتى: ويجب رفع الفعل المضارع بعد حتى – بثلاثة شروط:

١ - أن يكون دالًا على الحال أو مؤولًا به، مثل: سرت حتى أدخلُ المدينة (إن قلته أثناء الدخول).

ومثال المؤول بالحال: كنت سرتُ حتى أدخلُ المدينة برفع (أدخل).

٢- أن يكون ما بعدها مسببًا عما قبلها، كالمثال السابق، فإن دخول المدينة سبب عن المسير.

٣- أن يكون ما بعدها فضلة: تتم فائدة الكلام السابق بدونه، وذلك أن الجملة
 «سرت» فعل وفاعل وهي كلام مفيد.

قال ابن مالك:

وَبَعْدَ حَتَّى هَكَذَا إِضْارُ (أَنْ) حَتْمٌ كَجُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ وَبَعْدَ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ وَبَعْدَ حَتَّى مَكَالًا اوْ مُؤوَّلًا بِهِ ارْفَعَنَ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلًا

٢- لام الجحود: والجحود هو النفي:

وهي المسبوقة بكون منفي، مثل: ما كنت لِأُخْلِف الوعد، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْـرًا لَمْ يَكُـنِ اللهُ لِيَغْفِـرَ لَهُـمْ وَلَا لِيَهْ لِدِيَهُمْ

سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ فَهَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ [الروم: ٩]، ونحو قولنا: ما كان خالد ليهين أباه.

ما: نافية، حرف مبنى على السكون، لا محل له من الإعراب.

كان: فعل ماض ناقص، مبنى على الفتح.

خالد: اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

ليهين: اللام: لام الجحود، حرف مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب، ويهين: فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبًا بعد (لام) الجحود، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو عائد على الاسم السابق.

أباه: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان.

## ٣- (أو) التي بمعنى (حتى) أو (إلا):

يجب إضهار أن بعد (أو) بشرط دلالتها على الغاية، ولذلك قبال النحاة: تُنضْمَر (أن) بعد (أو) إذا صلح (حتى) في موضع (أو) نحو قولنا: لألزمنك أو تقضيني حقي، أي: حتى تقضيني حقي، أو إلى أن تقضيني حقي.

ومنه قول الشاعر:

لَأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى فَهَا انْقَادَتِ الْآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ (۱) وتكون بمعنى (إلا) نحو: يُحْكم على المتهم أو تظهر براءته، أي: إلا أن تظهر براءته، ومنه قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت في كتاب مغني اللبيب: ١/ ٦٧، وشرح ابن عقيل: ٤/ ٨، وشرح الأشموني على الألفية: ٣/ ٥٢٥، ولم ينسبه أحد وهو من بحر الطويل. والشاهد فيه (أو أدرك المنى) حيث جاءت (أو) بمعنى (حتى) التي بمعنى (إلى).

وَكُنْتُ إِذَا غَمَ زْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا(١) أَيْ اللهُ الل

وقال ابن مالك:

كَــــذَاكَ بَعْـــدَ أَوْ إِذَا يَـــصْلُحُ فِي مَوْضِعِهَا (حَتَّى) أَوِ (الَّا) أَنْ خَفِي كَــدَاكَ بَعْــد أَوْ إِذَا يَـــصْلُحُ فِي عَض، أو بطلب محض:

وسمِّيَت بالسببية؛ لأن ما قبلها سببٌ فيها بعدها، ومثال المسبوق بنفي: قوله تعالى: ﴿ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ [فاطر: ٣٦].

فيموتوا: فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وناصبه (أن) المضمرة وجوبًا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي محض (لا يقضَى).

وأما المسبوقة بالطلب، فهي التي تكون بعد: الأمر، أو النهي، أو العرض، أو الخض، أو الحض، أو التمني، أو الترجي، أو الاستفهام، أو الدعاء، وهي مجموعة في بيت من الشعر:

مُوْ، وَانْهَ، وَادْعُ، وَسَلْ وَاعْرِضْ لِحَضِّهِمُ تَمَنَّ، وَارْجُ، كَذَاكَ النَّفْيُ قَدْ كَمُلَا والْمثلة على الترتيب، هي:

أ - مثال الأمر: جودوا فتسودوا.

ب - مثال النهي: لا تعجل فتندم.

جـ - مثال الدعاء:

رَبِّ وَفِّقْنِي فَلَا أَعْدِلَ عَنْ سَنَنِ السَّاعِينَ فِي خَيْرِ سَنَنْ (٢)

(۱) نسبه الأعلم لزياد الأعجم، وقال: الشاهد فيه: نصب تستقيم على معنى إلا أن تستقيم. انظر: الأعلم: ١٠ نسبه الأشموني: ٣/ ٥٢٦، وابن عقيل: ٤/ ٩.

 $(\Lambda \circ)$ 

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في شرح ابن عقيل: ٤/ ١٢، ولم ينسبه لقائل، والأشموني على الألفية: ٣/ ٥٣٨، والشاهد فيه: (فلا أعدل) حيث نصب الفعل بعد فاء السببية؛ لأنه في جواب الدعاء.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالْهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُومِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨].

د- مثال العرض: ألا تحل بدارنا فتكرم.

هـ- مثال الاستفهام: هل تصغى فأحدثك، من يدعوني فأستجيب له؟

و- مثال الحض: هلا كتبت لأخيك.

ز- مثال التمني: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٣].

ومنه قول الشاعر:

يَا لَيْتَ أُمَّ خُلَيْدٍ وَاعَدَتْ فَوَفَتْ وَدَامَ لِي وَلَهَا عُمْدُ فَنَصْطَحِبَا ح- مثال الترجي: لعلى أملك نصابًا فأزكِّي.

٥ - واو المعية المسبوقة بنفي محض أو طلب على ما تقدم في فاء السببية:

مثال: لم يأمروا بالخير وينسوا أنفسهم، مسبوق بنفي، فالفعل (ينسوا): مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبًا بعد واو المعية المسبوقة بنفي، وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.

مثال آخر: قول أبي الأسود الدؤلي:

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقِ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ (١)

وقولنا في الفاء أو الواو: كونها مسبوقين بنفي محض؛ أي: خالص من معنى الإثبات نحو الأمثلة السابقة، بخلاف النفي المنتقض بإلا، نحو: ما تأتينا إلا فتحدثنا، والنفي المتلو بنفي، نحو: ما تأتينا فها تحدثنا، أو النفي التالي لاستفهام تقريري، نحو: ألم تأتنى فأحسن إليك، فإنه يمتنع النصب في ذلك كله.

<sup>(</sup>١) ابن عقيل، لأبي الأسود الدؤلي، والشاهد فيه (وتأتي) حيث نصب الفعل المضارع بعد واو المعية في جواب النهي بـ أن مضمرة وجوبًا: ٤/ ١٥، والأشموني: ٣/ ٥٤٩.

قال ابن مالك:

وَالْـوَاوُ كَالْفَـا إِنْ تُفِـدْ مَفْهُـومَ مَـعْ كَـلَا تَكُـنْ جَلْـدًا وَتُظْهِـرَ الجَـزَعْ

٦- كى الجارة:

وهي التي لم تدخل اللام عليها لفظًا، ولا تقديرًا، مثل: جئت كي تكرمني.

القسم الثاني الذي ينصب الفعل بـ: أن مضمرة جوازًا:

وهي خمسة ألفاظ: أربعة من حروف العطف، ولام التعليل.

أولًا: حروف العطف:

١ - (أو) العاطفة:

بشرط أن تكون مسبوقة باسم خالص: أي جامد غير مشتق، فهو غير مشوب بتقدير الفعل، فخرج بذلك الاسم الذي في تأويل الفعل، نحو اسم الفاعل، واسم المفعول، وكذلك يشترط في بقية حروف العطف.

مثال ذلك: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ﴾ [الشورى: ٥١].

والشاهد: أن الله تعالى قد عطف الفعل (يرسل) على اسم خالص (وحيًا) فنصب الفعل (يرسل) بـ: أن مضمرة جوازًا.

٢ - الواو العاطفة:

نحو قول الشاعر:

وَلُــبْسُ عَبَـاءَةٍ وَتَقَــرَّ عَيْنِــي أَحَــبُّ إِلَى مِـنْ لُـبْسِ الــشُّفُوفِ وَلُــبْسُ السَّفُوفِ والشاهد فيه: نصب «تقر» بإضهار أن جوازًا؛ لأن الفعل عطف على اسم خالص وهو (لُبْس).

٣- الفاء العاطفة:

فينصب الفعل المضارع إذا عطف بالفاء على اسم خالص، نحو قول الشاعر:

لَوْلا تَوَقُّعُ مُعْتَرٍّ فَأُرْضِيهُ مَا كُنْتُ أُوثِرُ إِثْرَابًا عَلَى تَرَبِ(١)

والشاهد: قوله: (فأرضيَه) حيث نصب الفعل بـ: أن مضمرة جوازًا، لوقوعه معطوفًا بالفاء على اسم صريح (توقّع).

٤ - (ثم) العاطفة:

مثل قول الشاعر:

إِنِّي وَقَــ تْلِي سُلَيْكًا ثُـمَّ أَعْقِلَـهُ كَالثَّوْرِ يُضْرَبُ لَّا عَافَتِ الْبَقَـرُ

والشاهد فيه: قوله: (ثم أعقله) حيث نصب الفعل المضارع بـ أن مضمرة جـ وازًا بعد ثم التي للعطف بعد اسم خالص من التقدير بالفعل وهو (القتل).

رأينا أن الفعل قد عطف على اسم خالص، وهذا الاسم يكون مرفوعًا، وقد يكون منصوبًا كما في الأمثلة السابقة.

قال ابن مالك:

وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ تَنْصِبُهُ «أَنْ» ثَابِتًا، أَوْ مُنْحَذِفْ

٥- لام التعليل:

وتضمر (أن) بعدها - جوازًا - بشرطين:

١ - ألا تسبق (بم كان) أو (لم يكن)، فإن سبقت بأيهم كانت لام جحود، وقد سبق ذكرها.

 $(\Lambda\Lambda)$ 

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت في كتاب همع الهوامع، للسيوطي: ٢/ ١٧، وشرح التسهيل، لابن مالك: ٣/ ٣٧٠، وشرح ابن عقيل: ٤/ ٢٢، وشرح الأشموني: ٣/ ٥٦١.

٢- ألا يقترن الفعل بلا النافية، فإن اقترن بها وجب إظهار (أن) مثل: ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ [الحديد: ٢٩] فللام للتعليل، ولا نافية، فوجب إظهار (أن) التي أدغمت في الكلام، والأصل: لأن لا يعلم.

مثال الجائز المستوفي للشرطين السابقين: قوله تعالى: ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٧١]، فيجوز في إعرابه لأن نسلمَ بإظهار (أنْ).

وبهذا نعلم أنه يجب إظهار (أن) في موطن واحد، وهو ما إذا جاءت بين لام الجر و(لا) النافية الداخلة على الفعل المضارع، كما سبق.

قال ابن مالك:

وَبَـــيْنَ (لَا) وَلَامِ جَــرِّ الْتُــنِمْ إِظْهَارُ (أَنْ) نَاصِبَةً وَإِنْ عُـدِمْ (لَا) فَـأَنَ اعْمَـلُ مُظْهَـرًا أَوْ مُـضْمَرَا وَبَعْدَ نَفْيي كَانَ حَـثُما أُضْمِرا (لَا) فَـأَنَ اعْمَـلُ مُظْهَـرًا أَوْ مُـضْمَرَا

وخلاصة القول في إضهار أن بعد اللام:

أن (أنْ) بعد لام التعليل لها ثلاث حالات:

1 - وجوب الإضمار: وذلك إذا سبقت بكون منفي، وتسمى اللام قبلها لام الجحود.

٢-وجوب الإظهار: إذا وقع بعدها لا النافية.

٣- جواز الأمرين: وذلك فيها بقى (أي سوى ما ذكر).

\* \* \*

## جوازم الفعل المضارع

عرفنا أن الأصل في الجزم أن يكون بالسكون، وينوب عنه حذف النون في الأفعال الخمسة، وحذف حرف العلة في الفعل المعتل الآخر، وعرفنا – أيضًا – أن الجزم خاص بالأفعال، كما أن الجر خاص بالأسماء؛ وذلك لأنه لا معنى من إدخال حرف الجرعلى الفعل، فلا يجوز أن يقال – مثلًا –: ذهبت مِنْ لَعِبَ، وكذلك لا يجوز إدخال حرف الجزم (لم) على الاسم، فلا يقال – مثلًا –: لم محمد، لعدم استعمال العرب ذلك لاستحالة كلام مفيد منه.

وأدوات الجزم قسمان (بالإضافة إلى الجزم في جواب الطلب):

القسم الأول: الأدوات التي تجزم فعلًا واحدًا:

وهي: لم، لما، لام الأمر، ولا الناهية.

١- ١(١):

وهي حرف يختص بالدخول على الفعل المضارع فحسب، فيجزمه، وهي حرف نفي وجزم وقلب، ويفيد معنى النفي، أي: نفي الفعل في الماضي، فإذا قلنا: لم يذاكر محمد دروسه، معناه: ما ذاكر محمد دروسه في الماضي، ولا شأن لنا بالحال الذي نحن فيه -أي وقت التكلم- فقلبت زمن الفعل من الحال أو الاستقبال إلى الماضي.

مثال: قال تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ [الإخلاص: ٣].

لم: حرف نفي وجزم وقلب؛ أي: قلب زمن الفعل من الحال إلى الماضي، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب.

لولا فوارس من ذهل وأسرتهم يــوم الـصليفاء لم يوفـون بالجـار

فالفعل (يوفون) رفع بعد لم، وزعم ابن مالك أنها لغة، وقيل: إنها ضرورة. انظر: مغني اللبيب: ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>١) قد تهمل لم، فلا يجزم المضارع بعدها عند بعض العرب، وذلك مثل قول الشاعر:

يلد: فعل مضارع مجزوم بـ(لم)، وعلامة جزمه الـسكون، والفاعـل ضـمير مـستتر وتقديره هو يعود على لفظ الجلالة.

ولم: الواو: عاطفة، لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل لـ ه من الإعراب.

يولد: فعل مضارع مجزوم بعد (لم) ، وعلامة جزمه السكون، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود على لفظ الجلالة (الله).

۲ ـ يًا٠

وهي حرف يدخل على الفعل المضارع، فيجزمه، وينفيه، ويقلب زمنه ماضيًا مثل للهذا)، نحو ﴿ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ [عبس: ٢٣].

لما: حرف نفى وجزم وقلب، مبنى على السكون، لا محل له من الإعراب.

يقض: فعل مضارع مجزوم بعد (لما)، وعلامة جزمه حذف حرف العلة (الياء).

أوجه الاتفاق والاختلاف بين (لم)، و(لما):

أوجه الاتفاق:

يتفقان في أربعة أمور:

أ- الحرفية: فهما حرفان يختصان بالمضارع.

ب- الاختصاص بالدخول على الفعل المضارع، فلا يدخلان على غيره.

جـ - جزم المضارع.

د- قلب المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، نحو: لم أكتب، أي: فيها مضى.

وثانيهها: أن تكون حرف استثناء ، فتدخل على الجملة الاسمية ، نحو: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾. مغني اللبيب: ١/ ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١) هناك وجهان آخران لـ(لما) وهما: أحدهما دخولها على الماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما، نحو: لما جاء محمد أكرمته، ويقال فيها: حرف وجود لوجود.

## ثانيًا: أوجه الاختلاف:

| Ц                                   | ļ                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للنفي المستغرق جميع أجزاء الزمن     | للنفي المطلق: فلا يجوز استمرار نفي                                                                                            |
| الماضي حتى يتصل بالحال، ولـذلك لا   | مصحوبها إلى الحال، بل يجوز الاستمرار،                                                                                         |
| يصح أن تقول: لما أفعل ثم فعلت،      | نحو قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾،                                                                               |
| فنفيها متصل بالحال؛ لأن معنى قولك:  | ويجوز عدمه، ولذلك يصح أن تقـول: لم                                                                                            |
| لَّا أفعل: أنك لم تفعل حتى الآن،    | أفعل ثم فعلت.                                                                                                                 |
| وقولك: ثم فعلت يناقض ذلك.           |                                                                                                                               |
| المنفي بـ «لما»: متوقع الحصول، فإذا | المنفي بـ «لم»: لا يتوقع حصوله.                                                                                               |
| قلت: لما أسافر فسفره منتظر.         |                                                                                                                               |
| لا يجوز وقوع لما بعد أداة شرط.      | يجوز وقوعها بعد أداة شرط، نحو:                                                                                                |
|                                     | إن لم تجتهد تندم.                                                                                                             |
| يجوز حذف مجزومها، نحو: قاربت        | لا يجــوز حــذف مجزومهـــا إلا في                                                                                             |
| المدينة ولما. أَيْ: ولما أدخلها.    | ضرورة الشعر، لقول الشاعر:                                                                                                     |
|                                     | احفظ وديعتك التي استودعتها                                                                                                    |
|                                     | يوم الأعازب إن وصلت وإن لم                                                                                                    |
|                                     | أي: وإن لم تصل.                                                                                                               |
| يجوز حذف مجزومها، نحو: قاربت        | إن لم تجتهد تندم.  لا يجوز حذف مجزومها إلا في ضرورة الشعر، لقول الشاعر: احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم |

#### ملحوظة:

# ١ - إذا دخلت همزة الاستفهام على (لم):

بقيت (لم) على عملها، وصار الاستفهام للتقرير، أي: يطلب المستفهم أو المتكلم جوابًا من المخاطب على سؤاله، مثل: ألم تكتب واجبك؟ وقول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١].

ألم: الهمزة: للاستفهام، و(لم) أداة جزم.

نشرح: فعل مضارع مجزوم بعد (لم)، وعلامة جزمه السكون.

لك: جار ومجرور، متعلق بـ نشرح.

صدرك: صدر مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة وهو (مضاف) والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

٢- تدخل همزة الاستفهام على (لما) أيضًا، فتبقى على عملها، كقول الشاعر (١):
 عَلَى حِينِ عَاتَبْتَ المَشِيبَ عَلَى الصِّبَا وَقُلْتَ: أَلَّا أَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازِعُ؟

فقد جُزِمَ الفعل (أَصْحُ) بحذف حرف العلة، لوقوعها بعد «لما» التي دخلت همزة الاستفهام عليها.

## ٣- اللام الموضوعة للطلب:

وتجزم الفعل المضارع بعدها ولها معان، منها:

أ- الأمر: ويتحقق إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى، نحو قوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ٧]، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ب- الدعاء: ويتحقق إذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى، ومنه قول الله تعالى: ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]، وقول المذنب: لتغفر لي يا رب.

جـ- الالتهاس: إذا قلت لمن يساويك: كقولك لزميلك: ليكن الصدق رائدك لتفعل كذا.

د- الرجاء والطمع: نحو قولك لمريض عزيز عليك: لتشرب الدواء حتى تبرأ، فالسياق هو الذي يحدد هذه المعاني<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ورد هذا الشاهد في كتاب سيبويه: ٢/ ٣٣٠، والأعلم: ٣٦٦، ونسبه إلى النابغة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مغنى اللبيب: ١/ ٣٢٣.

و لإعراب، نحو: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ٧] نقول:

لينفق: اللام: لام الأمر الجازمة، حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ينفق: فعل مضارع مجزوم بعد اللام، وعلامة جزمه السكون.

ذو سعة: ذو: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الستة وهو (مضاف)، سعة: (مضاف إليه) مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

#### حركة لام الأمر<sup>(١)</sup>:

وحركة لام الأمر الكسر، مثل: لتذهب، وإذا وقعت بعد واو العطف، أو ثُمَّ، أو الفاء جاز تسكينها وتحريكها، نحو: ليقم خالد وليذهب، بكسر اللام بعد الواو وإسكانها، وكذا بعد الفاء وثم، نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُطَوَّقُوا ﴾ [الحج: ٢٩].

#### ٤ - «لا» الناهية:

والنهي معناه: طلب المتكلم من المخاطَب الكفّ، أي: الامتناع عن إحداث الفعل الذي سبقته (لا) نحو قولك: لا تهمل.

- وقد يخرج النهي إلى معنى الدعاء، نحو قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ لأن النهي لا يكون من العباد إلى خالقهم عز وجل.
- وقد يكون النهي للالتماس، نحو قولك لزميلك: لا تنصرف الآن. والسياق أيضًا هو الذي يدل على المعنى المراد.

و لإعراب المثال الأخير: لا تنصر ف الآن.

لا: ناهية جازمة، حرف مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى اللبيب: ١/٢٢٣.

تنصرف: فعل مضارع مجزوم بعد (لا)، وعلامة جزمه السكون.

الآن: ظرف زمان، مبني على الفتح في محل نصب.

وإلى الأدوات التي تجزم فعلًا واحدًا أشار ابن مالك بقوله:

بِ لَا وَلَامٍ طَالِبًا ضَعْ جَزْمَ اللهِ عَلَى الْفِعْ لِ، هَكَ ذَا بِ لَمْ وَلَّ اللهِ عَلَى الْفِعْ لِ الطلب: الجزم في جواب الطلب:

إذا وقع المضارع جوابًا بعد الطلب فإنه يجزم، كأن يقع بعد أمر، أو نهي، أو استفهام، أو عرض، أو تحضيض، أو ترجِّ، وتفصيل ذلك كالآتي:

- ١- الأمر، نحو: تَعلمْ تُفَدْ.
- ٢- والنهي، نحو: لا تكسل تُسَرْ.
- ٣- والاستفهام، نحو: هل تفعل خيرًا تؤجرٌ؟
- ٤- والعرض، نحو: ألا تزورُنا تكن مسرورًا.
- ٥- والتحضيض، نحو: هلَّا تجتهد تَنَلْ خيرًا.
- ٦- والتمني، نحو: ليتني اجتهدت أكن مسرورًا.
- ٧- والترجي، نحو: لعلك تطيعُ الله تفزُّ بالسعادة.

## عامل الجزم في جواب الطلب:

- وجزم الفعل بعد الطلب إنها هو بـ «إن المحذوفة»، مع فعل الـشرط فتقـدير، قولك: جُدْ تَسُدْ: جد فإن تَجُدْ تَسُدْ، وتقدير قولك: هل تفعل خيرًا؟ تؤجر: هل تفعل خيرًا؟ تؤجر، وقس على ذلك بقية الأمثلة.
- وقيل: إن الجزم بالطلب نفسه لتضمنه معنى الشرط، واعلم أن الطلب لا يُشْتَرط فيه أن يكون بصيغة الأمر، أو النهي، أو الاستفهام، أو غيرها من صيغ الطلب، بل يجزم الفعل بعد الكلام الخبري، إن كان طلبًا في المعنى، نحو قولك:

تطيع أبويك تلقَ خيرًا، أي: أطعهم تلقَ خيرًا، ومنه قولهم: اتقى الله امرؤ خيرًا يثب عليه، أي: ليتق الله وليفعل خيرًا يثب عليه.

## فوائد<sup>(١)</sup>:

- ١- لا يجب أن يكون الأمر بلفظ الفعل ليصح الجزم بعده، بل يجوز أن يكونأيضًا اسم فعل أمر، نحو: صه عن القبيح تُؤْلَفْ- وسيأتي ذلك عند الكلام
   عن اسم الفعل وجملة خبرية يراد بها الطلب (كها تقدم).
- Y- يُشْتَرَطُ لصحة الجزم بعد النهي أن يصح دخول (إن) الشرطية عليه، نحو: لا تدن من الشر تسلم، فإن لم يصح تدن من الشر تسلم، فإن يصح أن تقول: إلا تدن من الشر تسلم، فإن لم يصح دخول (إن) عليه وجب رفع الفعل بعده، نحو: لا تدن من الشر تهلك، برفع تهلك؛ إذ لا يصح أن تقول: إلا تدن من الشر تهلك لفساد المعنى المقصود، وأجاز ذلك الكسائي.
- ٣- لا يُجْزِم الفعل بعد الطلب إلا إذا قُصِدَ به الجزاء، بأن يُقْصَد بيان أن الفعل مسبب عما قبله، كما أن جزاء الشرط مسبب عن الشرط، نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ ﴾ [الأنعام: ١٥١].

فجزم الفعل (أتل) لأن التلاوة مسببة عن إتيانهم فجزم بالطلب، والتقدير: إن تأتوني أتل عليكم، فإن لم يقصد ذلك وجب الرفع؛ إذ ليس هناك شرط مقدر، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾ [المدّر: ٦]، وقوله: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ﴾ [مريم: ٥،٥]، وقوله: ﴿ فَهَبْ لِي مَنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ﴾ [مريم: ٥،٥]، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لُهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴾ [طه: ٧٧]، وقوله: ﴿ خُدْ مِنْ أَمْ وَالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِيهِمْ بَهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

<sup>(</sup>١) جامع الدروس، للغلاييني: ٢/ ١٩٨، ١٩٩.

قال ابن مالك:

وَشَرْطُ جَــزْمِ بَعْــدَ نَهْمِي أَنْ تَـضَعْ (إِنْ) قَبْــلَ (لَا) دُونَ تَحَـالُفٍ يَقَـعْ

قال «الحطاب» في الكواكب الدرية: «واحترز بقوله: وقصد به الجزاء عن نحو قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَا لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]. برفع تطهرهم باتفاق السبعة، لكونه ليس مقصودًا به معنى: إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنها أريد به خذ منهم صدقة مطهرة لهم، فجملة (تطهرهم) صفة (صدقة)، ولو قُرِئ بالجزم على معنى: إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم لم يمتنع في القياس، لكن القراءة سنة متبعة، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ﴾ [مريم: ١٠٥]، فإنه قرئ بالرفع، بتقدير جملة (يرثني) صفة لـ (وليًّا)، لا جوابًا لـ (هب)، والتقدير: إن تهب لي من لدنك وليًّا يرثني، ومنه قول الشاعر:

قِفَ انَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْ زِلِ بِسِقْطِ اللَّـوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ فَعُوْمَلِ فلو لم يقدر أن «السقط» من أجزاء «الدَّخول» امتنع عطف «حومل» عليه بالفاء، كما لا يخفى ذلك على متأمل.

وفي شرحي على شواهد شرح القطر كلام قريب من هذا فراجعه، والمعنى: قفا يا صاحبي ولا تعجلا على ذبحي وساعداني في البكاء على ذكرى حبيب ومنزل كائنين عند منقطع الرمل بين أجزاء الدخول فحومل، والشاهد: في (نبك) حيث جُزِم؛ لأنه جواب الأمر، وذلك لأنه خلا من الفاء، وقصد به الجزاء، أي: إن تقفا نبك، فالبكاء مسبب عن وقوفهم (١). اه.

الخلاصة:

وخلاصة ما سبق:

<sup>(</sup>١) الكواكب الدرية: ٤٩٨.

أن جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلًا واحدًا فقط نوعان:

١ - حروف تجزم فعلًا فقط، وهي:

لم: تختص بالدخول على المضارع، فتقلبه للماضي، ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾.

له: وتفيد معنى (لم)، ولكنها تنفي الماضي حتى يتصلُ بالحالُ، نحو: ﴿ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ [عبس: ٢٣].

لام الأمر: تَجْزِم المضارع وتفيد: الأمر، أو الدعاء، أو الالتهاس، أو الرجاء، مثلها: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ٧].

«لا» الناهية: وتخرج إلى معنى الالتهاس، ومثالها: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا ﴾.

٢- الجزم في جواب الطلب، وهـ و إمـا أمـر أو نهـي، أو اسـتفهام، أو عـرض، أو تحضيض، أو ترجِّ. وقد تقدم الشرح والتمثيل، فارجع إليه.

## القسم الثاني: الأدوات التي تجزم فعلين:

وهي: حروف، أو أسهاء مبنية تقوم بالربط بين جملتين، كل واحدة منهها مستقلة عن الأخرى، مثل: يحضر محمد مبكرًا، يكرم خالدٌ محمدًا، فإذا قلنا: إن يحضر محمد مبكرًا يكرمه خالد، فقد جعلنا إكرام خالد لمحمد متوقفًا على حضور محمد مبكرًا.

ويُسَمَّى الفعل الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جوابه وجزاءه، وهي ثلاث عشرة أداة، كلها أسماء ما عدا (إن)، و(إذ ما) فهما حرفان، وقد سبق الخلاف في إذ ما، وأولى هذه الأدوات، وأم الباب، كما يقول النحاة:

## ١ - (إِنْ):

بكسر الهمزة وسكون النون، وهي حرف يختص بالدخول على الأفعال، وتخلص الفعل المضارع بعدها إلى الاستقبال، وتعمل فيه الجزم، ولاقتضائها فعل الجواب عملت فيه الجزم أيضًا، تقول: إن تعمل صالحًا تفُزْ، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

وكونها أم الباب؛ لأن غيرها مما يجزم فعلين إنها جزمها لتضمنه معناها، فإن قلت: من يزرني أكرمه، فالمعنى: إن يزرني أحد أكرمه، ولذلك بنيت أدوات الشرط لتضمنها معناها(١).

#### ٢ - (إذ ما):

نحو قول الشاعر:

وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَاْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَاْمُرُ آتِيا(٢) فَإِنَّكَ إِذْ مَا تَاتَ)، (تلف): حيث جزم الفعلين.

(٢) ورد هذا البيت في شرح ابن عقيل: ٤/ ٢٩، وشرح التسهيل: ٣/ ٣٨٦، وشرح الأشموني على الألفية: ٤/ ٣١، وذكر فيه العيني أنه قد ورد في بعض النسخ آبيا، وهذا غير صحيح؛ لأنه ينعكس المعنى، أما إذا قيل: يأبي آتيا فإن المعنى يستقيم.

<sup>(</sup>١) همع الهوامع: ٢/ ٥٨.

وهي حرف بمعنى (إنْ)، وأصلها (إذ) الظرفية لحقتها (ما) الزائدة فَحَمَّلَتُهَا معنى (إن) فصارت حرفًا مثلها؛ لأنها لا معنى لها إلا ربط الجواب بالشرط، بخلاف بقية الأدوات، فإن لها غير معاني الربط معاني أخرى -كما ستعرف- ومن النحاة: مثل المبرد، وابن السراج، والفارسي، وابن هشام من يجعلها اسمًا معتبرًا فيها معنى الظرفية.

٣- (مَنْ):

وهي اسم مبهم للعاقل، نحو: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣].

٤ – (ما):

وهي اسم مبهم لغير العاقل، نحو: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله ﴾ [البقرة: ١٩٧].

ونحو: (ما تركب من الدواب أركب).

٥- (مهما):

وهي اسم مبهم لغير العاقل - أيضًا - نحو: ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٢].

٦- (متى):

هي اسم زمان تضمن معنى الشرط، نحو قول الشاعر:

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَارِ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ (١)

والشاهد فيه (متى) حيث جزمت فعلين أولهم قوله: تأته، وهو مجزوم، وعلامة جزمه حدف حرف العلة، والآخر (تجد)، وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون.

متى: اسم شرط يجزم فعلين، الأول: فعل الشرط، والثاني: جوابه، ظرف زمان مبنى على السكون، في محل نصب بـ (تجد).

<sup>(</sup>١) ذكره الأعلم، ونسبه للحطيئة: ص ١٩، والأشموني في شرحه على الألفية: ٤/ ٢٧، وابن عقيل: ٢٧/٤.

تأته: تأت فعل مضارع، مجزوم بعد (متى) وعلامة جزمه حذف الياء، والفاعل مستتر تقديره (أنت)، والهاء: ضمير متصل مبني على الكسرة، في محل نصب مفعول به، وتأت: هو فعل الشرط.

تعشو: جملة «تعشو» الفعل والفاعل المستتر في محل نصب حال.

تجد: فعل مضارع، مجزوم وعلامة جزمه السكون؛ لأنه جواب الشرط.

٧- (أيان):

وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط، نحو قول الشاعر:

أَيَّانَ نُوْمِنْكَ تَاأُمَنْ غَيْرَنَا وَإِذَا لَمُ تُدْرِكِ الْأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَزَلْ حَذِرَا(١)

والشاهد في قوله: أيان نؤمنك تأمن، حيث جزمت (أيان) الفعلين (نؤمنك) وهو فعل الشرط، (تأمن) وهو جواب الشرط.

أيان: اسم شرط جازم، مبنى على الفتح، في محل نصب على الظرفية.

نؤمنك: نؤمن: فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون (فعل الشرط)، وفاعله ضمير مستتر تقديره (نحن)، والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.

تأمن: فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون (جواب الشرط) والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت.

٨ – (أين):

وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط، نحو: أين تنزل أنزل، وكثيرًا ما تلحقها (ما) نحو: ﴿ أَينُهَا تَكُونُوا يَدْرُكُمُ المُوتِ ﴾ [النساء: ٧٨]، ومنه قول الشاعر:

أَيْنَ تَضْرِبْ بِنَا الْعِدَاةَ تَجِدْنَا فَصْرِفُ الْعِيسَ نَحْوَهَا لِلتَّلاقِي (٢)

<sup>(</sup>١) ابن عقيل: ٤/ ٢٨، والأشموني: ٤/ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) ذكره الأعلم: ٧٠٤، وابن يعيش: ٤/ ١٠٥، ٧/ ٤٥.

والشاهد في قوله: تضرب أي: تذهب، وتجدنا، حيث جُزِمت بـأين، والأول فعـل الشرط، والثاني جوابه.

# ٩ - (أَنَّى):

وتأتي استفهامًا، وظرفًا: استفهامًا بمعنى متى، نحو: ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وبمعنى: من أين، نحو: ﴿ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ [آل عمران: ٣٧]، وبمعنى كيف، نحو: ﴿ أَنَّى يُحْمِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]. وإذا كانت شرطًا جزمت فعلين، نحو: قول الشاعر:

خَلِيلًا أَنَّكِ تَأْتِيَانِ تَأْتِيَا فَحَاغَيْرَ مَا يُرْضِيكُمَ الْأَيْحَاوِلُ(١)

والشاهد فيه قوله: أنى تأتياني تأتيا؛ حيث جزم بـ (أنى) فعلين أحـدهما: تأتياني، فعل الشرط، والآخر: تأتيا، جواب الشرط.

#### إعراب الشاهد:

خليلي: منادى محذوف الأداة، منصوب بالياء؛ لأنه مثنى، وهو (مضاف)، وياء المتكلم ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه.

أنى: اسم شرط جازم، يجزم فعلين، ظرف مبني على السكون في محل نصب بـ (تأتيا).

تأتياني: تأتيا: فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وهو فعل الشرط، وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون للوقاية، وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.

تأتيا: فعل مضارع، جواب الشرط، مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وألف الاثنين ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل: ٣/ ٣٨٩، وابن عقيل: ٤/ ٣١، والأشموني: ٤/ ٣٣.

۱۰ - (حیثما):

وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط، ولا تَجْزِم إلا مقترنة بـ (ما) على الـصحيح، مثل قول الشاعر:

حَيْثُما تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ اللهُ نَجَاحًا فِي غَابِرِ الْأَزْمَانِ(١)

والشاهد قوله: حيثها تستقم يقدر، حيث جزم بـ (حيثها) فعلين: أحدهما وهو قوله: تستقم: فعل الشرط، والثاني: وهو قوله: يقدر، جواب الشرط وجزاؤه، وتقول: حيثها تجتهد تنجح، وهي مثل: إن تجتهد تنجح في المعنى.

١١ - (أي):

وهي اسم مبهم، تضمن معنى الشرط، وهي من بين أدوات الشرط معربة بالحركات الثلاث، لملازمتها الإضافة إلى المفرد التي تبعدها من شبه الحرف الذي يقتضي بناء الأسهاء، فمثالها مرفوعة: أيُّ امرئ يخدم أمته تخدمه، ومثالها منصوبة: ﴿ أَيُّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]، ومثالها مجرورة: بأي قلم تكتب أكتب، أيَّ كتاب تقرأ أقرأ.

و (أي) ملازمة للإضافة إلى المفرد، وقد يحذف المضاف إليه، فيلحقها التنوين عوضًا عنه - كما في الآية الكريمة السابقة - إذ التقدير: أي اسم تدعوا، وفي المثال: أي كتاب تقرأ أقرأ، التقدير: كتاب أي رجل...

و يجوز أن تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد، نحو الآية السابقة، مثل قوله تعالى: ﴿ أَيُّكَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَى ﴾ [القصص: ٢٨].

\* \* \*

# أدوات مُخْتَلف في الجزم بها

(١) انظر: شرح ابن عقيل: ٤/ ٣٠، وشرح الأشموني: ٤/ ٣٢، ومغنى اللبيب: ١٣٣٨.

الأدوات التي ذكرناها اتفق النحاة على أنها تعمل الجزم في فعل الشرط وجوابه.

وهناك بعض الأدوات قد اختلف النحاة في عملها الجزم، وذلك لورودها جازمة في بعض الوارد عن العرب من الشعر، فمنهم من جعل جزمها ضرورة خاصة بالشعر، ومنهم من عمَّم في غير الشعر، ومن هذه الأدوات.

#### ١ - (إذا):

الغالب فيها أن تكون ظرفًا لما يُسْتَقْبل من الزمان مضمنة معنى الـشرط، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية... ويكون الفعل بعدها ماضيًا كثيرًا ومضارعًا دون ذلك... ولا تعمل (إذا) الجزم إلا في ضرورة الشعر نحو قوله:

اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ (١)

ويُجْزَمُ بها في النثر على قلة، ومنه حديث علي وفاطمة - رضي الله عنها -: "إذا أخذتما مضاجعكما تكبّرا أربعًا وثلاثين "فقوله: تكبرا، فإنه مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وهذا قليل.

## الفرق بين (إنْ) و(إذا) من حيث المعنى:

والفرق بين (إن) و(إذا) أنَّ الأولى تدخل على ما يُشَكُّ في حصوله، والثانية تـدخل على ما يُشَكُّ في حصوله، والثانية تـدخل على ما هو محقق الحصول، فإن قلت: إنْ جئت أكرمتك، فأنت شاكَّ في مجيئه، وإن قلت: إذا جئت أكرمتك، فأنت على يقين من مجيئه.

#### ٢- (كيف):

وهي اسم مبهم تضمَّن معنى الشرط، فتقتضي شرطًا وجوابًا، مجزومين عند الكوفيين، سواء لحقتها (ما)، نحو: كيفها تكن يكن قرينك، أو لا، نحو: كيف تجلس أجلس، أما البصريون: فهي عندهم بمنزلة (إذا)، تقتضي شرطًا، وجزاء، ولا تجزم،

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب: ١/ ٩٣.

فهما بعدها مرفوعان، غير أنها بالاتفاق تقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى – كما رأيت –، سواء أجزمت بها أم لم تجزم، فلا يجوز أن يقال: كيفها تجلس أذهب، لاختلاف لفظ الفعلين، ومعناهما، ولا يجوز: كيفها تكتب الكتاب أكتب القربة، أي: أخرزها وأخيطها، لاختلاف معنى الفعلين وإن اتفق لفظهها، ولا يجوز، نحو: كيفها تجلس أقعد، لاختلاف لفظ الفعلين، وإن اتفق معناهما.

#### أدوات الشرط بين الاسمية والحرفية:

وأدوات الشرط كلها أسماء باتفاق النحاة إلا (إنْ) فإنها حرف، والبواقي متضمنة معناها، ولذلك فإنها مبنية إلا (أيا) فإنها معربة، وفي (إذ ما) خلاف: ذهب سيبويه إلى أنها حرف، وذهب المبرد، وابن السراج والفارسي إلى أنها اسم، ظرف زمان، وأصلها (إذ) التي هي ظرف لما مضى فزيد عليها (ما) وجوبًا في الشرط فجزم بها.

استدل سيبويه بأنها لمَّا رُكِّبَتْ مع (ما) صارت معها مثل الجزء الواحد فبطل عملها الأول – وهو الظرفية – بالتركيب وصارت حرفًا.

أما سائر أدوات الشرط، وهي: مَنْ، ما، متى، أي، أيان، أين، أنى، حيثها، فهي أسهاء بالاتفاق.

## أدوات الشرط بين الإعراب والبناء:

وأدوات الشرط كلها مبنية إلا (أي) فإنها معربة، تقع مرفوعة على الابتداء، نحو: أيُّ رجلٍ يكافح يعش في رغد، وتكون منصوبة على المفعولية، أيَّ رجلٍ تقابل فأكرم، ومجرورة بالحرف، نحو: بأيِّ رجل تلتقِ فألقِ السلام.

والمبني منها غالبه مبني على السكون إلا (أين، أيان) فإنها مبنيان على الفتح. و إلى الأدوات التي تجزم الفعلين أشار ابن مالك:

وَاجْرِمْ بِإِنْ، وَمَنْ، وَمَا، ومَهْمَا أَيِّ مَتَى أَيَّانَ أَيْسَنَ إِذْ مَا

## كَانْ، وَبَاقِي الْأَدَوَاتِ أَسْلَا وَحَيْتُهُما أَنَّكِي، وَحَدِرْفٌ إذْ مَا أحوال فِعْلَي الشرط والجواب:

علمنا مما سبق: أن من أدوات الشرط ما يجزم فعلين، يسمى أولهما: فعل الشرط، والآخر: يسمى جوابه وجزاءه، ولكل منهما أحوال:

#### ١ - أن يكونا فعلين مضارعين:

وهو الأصل والأحسن، وذلك لظهور تأثير العامل فيهما، نحو: مَنْ يذاكر ينجح، ومنه قوله تعالى: ﴿للَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ [البقرة: 3 17.

#### ٢ - أن يكونا فعلين ماضين:

وذلك للمشاكلة في عدم التأثر، نحو: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُ سِكُمْ ﴾ [الإسراء: ٧]، وقوله: ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ [الإسراء: ٨].

## ٣- أن يكون فعل الشرط ماضيًا، والجواب مضارعًا:

وذلك لأن فيه الخروج من الأضعف إلى الأقوى، وهو من عدم التأثر إلى التأثر، نحو: إن قام أقُمْ، وقوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فيهَا ﴾ [هود: ١٥].

٤ - أن يكون الأول مضارعًا والثاني ماضيًا(١):

نحو قوله ﷺ: «من يقم ليلة القدر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

فِعْلَ يْن يَقْتَ ضِينَ: شَرْطٌ قَ لَدُمَا يَتْلُو الْجَزَاءُ، وَجَوَابًا وُسِمَا

 $(1 \cdot 7)$ 

<sup>(</sup>١) انظر هذه المواضع: همع الهوامع: ٢/ ٥٨ بتصرف، وشرح ابن عقيل: ٤/ ٣٣.

وَمَاضِ يَيْنِ أَوْ مُ ضَارِعَيْنِ تُلْفِ يَهِمَا أَوْ مُتَخَ الِفَيْنِ

# شروط فِعْلَى الشرط والجواب:

ولكل من فعل الشرط والجواب شروط يجب توافرها:

فيجب في فعل الشرط أن يكون فعلًا: خبريًّا، متصرفًا، غير مقترن بقد، أو لن، أو ما النافية، أو السين، أو سوف.

و يجب في جواب الشرط: أن يصلح لأن يكون شرطًا، فإذا لم يصلح وجب اقترانه بفاء تسمى: فاء الجواب، أو فاء الربط، أو فاء الجزاء.

#### مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء:

يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في المواضع الآتية:

١ - إذا كان الجواب جملة اسمية:

نحو: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧].

٢- إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها جامد:

نحو: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ۖ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّ أَنْ يُؤْتِيَن ... ﴾ [الكهف: ٣٩ - ٤٠].

٣- إذا كان جملة فعلية فعلها طلبي:

نحو: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله مَا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١].

٤ - أن يكون ماضيًا لفظًا ومعنَّى:

وحينئذ يجب أن يكون مقترنًا بـ قد ظاهرة، نحو: ﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [يوسف: ٧٧]، أو مقدرة، نحو: ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتْ ﴾ [يوسف: ٢٦]، لو لم تقدر (قد) لوجب أن يكون الفعل الماضي مستقبل المعنى، وليس الأمر كذلك.

٥- أن يقترن بـ (قد):

نحو: إن تذهب فقد أذهب.

٦ - أن يقترن بـ (ما النافية):

نحو: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَهَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ ﴾ [يونس: ٧٧].

٧- أن يقترن بـ (لن):

نحو: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ﴾ [آل عمران: ١١٥].

٨- أن يقترن بالسين:

نحو: ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْ شُرُهُمْ إِلَيْهِ بَجِيعًا ﴾ [النساء:

.[177

٩ - أن يقترن بـ (سوف):

نحو: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [التوبة: ٢٨].

۱۰ – أن يصدر بـ (رُبُّ):

نحو: إن تجئ فربها أجيء.

١١ - أن يُصَدَّر بـ (كأنما):

نحو: ﴿ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٣].

١٢ - أن يصدر بأداة شرط:

نحو: ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ﴾ [الأنعام: ٣٥]، ف: إن استطعت: في محل جزم على أنها جواب الشرط الأول، وجواب الشرط الثاني محذوف، والتقدير: إن استطعت فافعل.

وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله:

وَاقْرِنْ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعِلْ شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا، لَمْ يَنْجَعِلْ

فإن كان الجواب صالحًا لأن يكون شرطًا، فلا حاجة إلى ربطه بالفاء؛ لأن بينهما مناسبة لفظية تُغْنِي عن ربطه بها، كأن يكون المضارع مثبتًا، أو منفيًّا بـ (لا) فيجوز أن يربط بها، وألا يربط، وترك الرابط أكثر استعمالًا، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، ومن الربط بها قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يُوفِمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله: ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله: ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا

## ما ينوب عن الفاء في الربط بين الجواب وشرطه:

وقد تخلف فاء الجواب (إذا) الفجائية إن كانت الأداة (إنْ) أو (إذا)، وكان الجواب جملة اسمية، خبرية، غير مقترنة بأداة نفي، أو (إن)، نحو: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِهَا عَمْ اللهِ عَمْ مَعْ مَعْ عَبَادِهِ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦]، ونحو: ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُ ونَ ﴾ [الروم: ٤٨].

قال ابن مالك: وَتَخْلُصِفُ الْفَصَاءَ إِذَا المَفَاجَانَهُ كَدِرْإِنْ تَجُدْ إِذًا لَنَا مُكَافَاَهُ» وخلاصة الأدوات التي تجزم فعلين:

| المثال                                    | بين الإعراب والبناء | بين الاسمية والحرفية | الأداة |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| إنْ تطع والديك تدخل الجنة                 | مبني                | حرف                  | إنْ    |
| إذْ ما تأتِ أكرمْك                        | مبني                | حرف                  | إذْ ما |
| من يحج يُغْفر له ذنبه                     | مبني                | اسم مبهم للعاقل      | مَنْ   |
| ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ | مبني                | اسم مبهم لغير العاقل | ما     |
| الله ﴾ [البقرة: ١٩٧]                      |                     |                      |        |

<sup>(</sup>١) جامع الدروس العربية للغلاييني (٢/ ١٩٣).

| مهما تتصدق تجدْ عوضًا            | مبني | اسم مبهم لغير العاقل | مها   |
|----------------------------------|------|----------------------|-------|
| متى تسافرْ تلقَ إخوانًا لك       | مبني | اسم زمان             | متى   |
| أيان نؤمنك تأمن غيرنا            | مبني | اسم زمان             | أيان  |
| أين تنزلْ أنزل                   | مبني | اسم مكان             | أين   |
| أخي أنى تجلس أجلس                | مبني | اسم للزمان أو المكان | أنّى  |
| حيثها تستقم تجد نجاحًا           | مبني | اسم مكان             | حيثها |
| كيفها تكن يكن قرينك              | مبني | اسم                  | کیفہا |
| أي امرئ يخدم أمته تخدمه          | معرب | اسم                  | أي    |
| وإِذَا تُصِبْكَ خصاصة فتَجَمَّلِ | مبني | اسم زمان             | إذا   |

\* \* \*

## النكرة والمعرفة

### النكرة:

ما شاع في أفراد جنسه، ف «رجل» - مثلًا - نكرة؛ لأنه شائع في جنسه - أي غير محدد - وهو الإنسان العاقل الناطق الذَّكر البالغ، فهو يـشمل عليَّا، ومحمدًا، وزيـدًا، ... إلخ، دون تعيين واحد من أفراد هذا الجنس.

### ملحوظة:

لا يشترط في الجنس أن يكون موجودًا في الواقع، فشمس نكرة مع أنه لا يوجد أكثر من شمس.

ومنهم من عرف النكرة بأنها: ما لم يُفْهَمْ منه معين.

قال ابن مالك:

نَكِ رَةٌ قَابِ لُ أَلْ، مُ لَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا(١)

## أقسام المعرفة:

المعارف أقسام، هي:

١ - الضمائر.

٧- العلم.

٣- اسم الإشارة.

<sup>(</sup>۱) يشير ابن مالك بهذا البيت إلى تعريف النكرة، فيقول: «قابل أل مؤثرًا»، أي: إن النكرة: ما يقبل (أل) التعريف، أو يقع موقع ما يقبل (أل)؛ فمثال ما يقبل (أل) وتؤثر فيه التعريف (رجل) فتقول: الرجل، واحترز بقوله: «وتؤثر فيه التعريف» مما يقبل (أل) ولا يؤثر فيه التعريف ك عباس عَلَمًا، فإنك تقول فيه: العباس، فتدخل عليه (أل) لكنها لم تؤثر فيه التعريف؛ لأنه معرفة قبل دخولها عليه، ومثال ما وقع موقع ما يقبل (أل) ذو: التي بمعنى صاحب، نحو: جاءني ذو مال، أي صاحب مال، فذو: نكرة، وهي لا تقبل (أل) لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب، وصاحب يقبل (أل) نحو: الصاحب. انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٨٦.

٤- الاسم الموصول.

٥-المعرف سأل.

٦- المضاف إلى واحد مما سبق أو المضاف إلى معرفة.

قال ابن مالك:

وَغَـــيْرُهُ مَعْرِفَــةٌ: كَـــهُــمْ وَذِي وَهِنْــدَ، وَابْنِــي، وَالْغُــلَامِ، وَالَّــذِي أَوَ عَــيْرُهُ مَعْرِفَــةٌ: كَـــهُــمْ وَذِي أَولًا: الضمائر(١)

وهي: لفظ جامد وُضِعَ ليدل على متكلم، أو مخاطب، أو غائب، نحو: أنا، وأنت، وهو.

قال ابن مالك:

فَ مَا لِللَّهِ عَيْبَ إِللَّهُ وَ حُلْمُ وِ كَأَنْ تَ، وَهُ وَ سَمِّ بِاللَّهُ مِيرِ أَقْسَام الضمير:

ينقسم الضمير إلى قسمين: بارز، ومستتر.

البارز: أي الظاهر، وهو الذي يُكْتَب ويُلْفَظ، وهو: ما له صورة في اللفظ، نحو التاء من فهمتُ.

والمستر: أي المختفي، لا يُكْتَب ولا يُلْفَظ، وإنها يُلاحظ في الذهن، وهو ما ليست له صورة في اللفظ، نحو الضمير في قولك: محمد فهم، أي «هو».

أقسام البارز:

الضمير البارز على قسمين: منفصل، ومتصل (٢).

<sup>(</sup>١) يقول السيوطي: والتعبير بلفظ المضمر والمضمير للبصريين، والكوفيون يقولون الكناية، والمكنى، ولكونه ألفاظًا محصورة استغنينا عن حده – أي تعريفه – كما هو اللائق بكل معدود. همع الهوامع: ١/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) وإنها انقسم الضمير إلى متصل ومنفصل، ولم يكن متصلًا فقط أو منفصلًا فقط، قيل: القياس أن يكون متصلًا؛ لأنه أوجز وأبلغ في التعريف، وإنها كان منه المنفصل لاختلاف مواقع الأسهاء التي تضمر فتكون

أ – منفصل: وهو ما كان ظاهر الاستقلال في النطق، مثل: أنا، ونحن. ب – المتصل: وهو ما كان جزءًا من كلمة سابقة، نحو: التاء من فهمتُ، و(نا) من فهمنا.

## الضهائر حسب موقعها الإعرابي:

عرفنا أن البارز ينقسم إلى منفصل، ومتصل، وكل منهم له موقع من الإعراب. أولًا: المنفصل:

ينقسم الضمير البارز المنفصل - حسب موقعه من الإعراب - إلى قسمين:

١ – ما يختص بالرفع، وهو: اثنا عشر ضميرًا وهي: أنا، ونحن للمتكلم، وأنت، وأنت، وأنت، وأنتم، وأنتن، للمخاطب. وهو، وهي، وهما، وهم، وهن للغائب، ولا تكون هذه الضائر إلا في:

## أ – موضع رفع مبتدأ، مثاله: أنا عربي.

| ضمير مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ. | أنا    |
|-----------------------------------------|--------|
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.   | عربيًّ |

## ب - توكيد للضمير المستتر المرفوع، مثاله: اسكت أنت.

| فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: | اسكت |
|------------------------------------------------------------|------|
| أنت.                                                       |      |
| ضمير منفصل مبني على الفتح، في محل رفع توكيد لفظي للضمير    | أنت  |
| المستتر في: اسكت.                                          |      |

مبتدأ، نحو: هو قائم، وليس للابتداء لفظ يتصل به الضمير فتعين المنفصل، وقد يتقدم على معموله، نحو (إياك نعبد)، وقد يفصل بينه وبين معموله: نحو قولك: ما ضربت إلا إياك، وفي كل ما سبق تعذّر وصل الضمير فتعين الفصل. شرح المفصل: ٣/ ٨٥ بتصرف.

# ج - توكيد للضمير المتصل المرفوع، مثاله: سكنتم أنتم.

سكنتم: سكن: فعل ماضٍ مبني على السكون، لاتصاله بتاء الخطاب المتحركة (تاء الفاعل)، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم للجمع. وأنتم: ضمير مبني على السكون في محل رفع توكيد لفظي.

## د- في موضع رفع فاعل، مثل: ما قام إلا أنا.

| نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.    | ما  |
|----------------------------------------------------|-----|
| فعل ماض مبني على الفتح.                            | قام |
| أداة حصر، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب | ألا |
| ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل.              | أنا |

## قال ابن مالك:

وَذُو ارْتِفَاعٍ وَانْفِصَالٍ: أَنَا هُوْ وَأَنْدَتَ، وَالْفُروعُ لَا تَدشّتَبِهُ ما يختص بالنصب، وهو «إيا» فقط متصل بها حرف للخطاب أو المتكلم أو الغائد:

إياي، وإيانا: للمتكلم.

وإياكَ، إياكِ، إياكما، إياكم، إياكن للمخاطب.

وإياه، وإياها، وإياهما، وإياهم، وإياهن للغائب.

مثال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ... ﴾ [الفاتحة: ٥].

| إيا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، الكاف: | إياك |
|-------------------------------------------------------------|------|
| حرف دال على الخطاب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.    |      |
| فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير    | نعبد |
| مستتر تقديره: نحن.                                          |      |

قال ابن مالك:

وَذُو انْتِصَابِ فِي انْفِصَالٍ جُعِلًا إِيَّايَ وَالتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلًا

ملحوظة:

مما سبق نعرف أن الضمير البارز المنفصل لا يقع في محل جر.

ثانيًا: المتصل:

ينقسم حسب موقعه من الإعراب إلى:

١ – ما يختص بالرفع:

وهو خمسة ضمائر:

أ- التاء: في مثل: قمت: فعل ماض مبني على السكون الاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبنى على الضم، في محل رفع فاعل.

ب – ألف الاثنين: مثل: قاما، قام: فعل ماض مبني على الفتح، وألف التثنية: ضمير متصل، مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

جـ - واو الجماعة: مثل: قاموا: فعل ماضٍ مبني على الضم، والواو: ضمير متصل مبني على السكون، في محل رفع فاعل.

د- نون النسوة، مثل: قمن: فعل ماضٍ مبني على السكون، ونون النسوة: ضمير متصل، مبنى على الفتح، في محل رفع فاعل.

هـ - ياء المخاطبة: مثل: قومي: فعل أمر مبني على حذف النون، وياء المخاطبة: ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل.

٢ - ما هو مشترك بين النصب والجر:

وهو ثلاثة:

أ- ياء المتكلم، مثل: ربي أَكْرَمَنِي.

ربي: الياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

(110)

أَكْرَ مَنِي: فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والنون للوقاية، والياء: ضمير مبنى في محل نصب مفعول به.

# ب- كاف الخطاب، مثل قوله تعالى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ٣].

| ما: نافية، ودَّعَ: فعل ماض مبني على الفتح، والكاف: ضمير متصل | ما ودعك |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.                          |         |
| ربُّ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه النضمة الظاهرة، وهو (مضاف)     | ربك     |
| والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح، في محل جر (مضاف إليه).     |         |

# جـ - هاء الغائب، مثل: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ [الكهف: ٣٧].

| فعل ماض مبني على الفتح.                                             | قال    |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| اللام: حرف جر، والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر.           | له     |
| صاحب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو (مضاف)، والهاء:             | صاحبه  |
| ضمير مبني في محل جر (مضاف إليه).                                    |        |
| الواو: واو الحال، هو: ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.         | وهو    |
| يحاور: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر جوازًا      | يحاوره |
| تقديره: هو، والهاء: ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والجملة          |        |
| الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية «وهو يحاوره» في محل |        |
| نصب حال.                                                            |        |

وَكُلُّ مُصْمَرٍ لَـهُ الْبِنَا يَجِبْ وَلَفْظُ مَاجُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ

٣- ما هو مشترك بين الرفع والنصب والجر، وهو:

أ- نا، مثل قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

| ا منادي - محذوف الأداة - منصوب وعلامة نصبه الفتحة؛ لأنه مضاف، | ربنا |  |
|---------------------------------------------------------------|------|--|
|---------------------------------------------------------------|------|--|

| نا: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.              |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| إنَّ: حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نـا: | إننا  |
| ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن.                    |       |
| سمع: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ (نا) الدالة على         | سمعنا |
| الفاعلين، ونا: ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل.            |       |

قال ابن مالك:

كَاعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنعُ لِلرَّفْع وَالنَّصْبِ وَجَرٍّ «نَا» صَلَحْ ب- الياء للخطاب أو التكلم:

مثال الرفع: قوله تعالى: ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي ﴾ [مريم: ٢٦]، فالياء في كل فعل من هذه الأفعال: ضمير متصل مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

مثال النصب: قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، فالياء في كلمة (أخرجني): ضمير متصل مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.

مثال الجر: مثل: الياء من كلمة (بي): في الآية السابقة ضمير متصل مبنى على السكون في محل جر بالباء.

أقسام الضمير المستتر:

ينقسم الضمير المستتر إلى: مستتر جوازًا، ووجوبًا:

أولًا: المستترجوإزًا:

هو ما يمكن قيام الاسم الظاهر مقامه، نحو: زيد يقوم، فيجوز أن نقول: زيد يقوم غلامه، وهو يلحظ في مواضع(١):

(11)

<sup>(</sup>١) انظر هذه المواضع: همع الهوامع: ١/ ٦٢، وشرح ابن عقيل: ١/ ٩٧.

١ - فعل الغائب: سواء أكان ماضيًا، مثل: فَهِمَ، أم مضارعًا، مثل: يَفْهَم، فالفاعل ضمير مستتر جوازًا تقدير: هو.

٢- فعل الغائبة: سواء أكان ماضيًا، نحو: فهمتْ، أو مضارعًا، نحو: تفهم،
 فالفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره: هي.

٣- الصفات: مثل: اسم الفاعل نحو فاهم، وقائم، أو اسم المفعول، نحو: مفهوم، ومضروب؛ أي: هو، أو صفة مشبهة، مثل: حَسَن.

٤ - اسم الفعل الماضي: مثل: شتَّانَ، وهيهات.

ثانيًا: المستتر وجوبًا:

وهو ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وهو فيها عدا ما سبق من المواضع، ويكون في:

١ - المرفوع بفعل الأمر، نحو: اضرب، افهم، أي: أنت.

٢-المضارع للمتكلم، نحو: أَضْرِبُ، أَفْهَم، أي: أنا، ونفهم، أي: نحن.

٣- المضارع للمخاطب، نحو: تفعل، تفهم، أي: أنت(١).

والمستتر لا يكون إلا في محل رفع: (فاعل، أو نائب فاعل، أو اسم كان).

قال ابن مالك:

وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَرِرُ كَافْعَلْ، أُوَافِقْ، نَغْتَبِطْ إِذْ تَشْكُرُ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) زاد السيوطي على هذه المواضع: اسم فعل الأمر نحو (صه)، (نزال)، واسم فعل المضارع نحو: (أوه)، (أف) والتعجب، نحو: ما أحسن زيدًا! والتفضيل، نحو: زيد أفضل من عمرو، وأفعال الاستثناء، نحو: قاموا ما خلا زيدا. انظر همع الهوامع: ١/ ٦٢.

## نون الوقاية

إذا اتصلت بالفعل ياء المتكلم وجب أن تتوسط بينهم نون تسمى نون الوقاية، نحو: جعلني.

### سبب التسمية:

وقد سميت هذه النون نون الوقاية؛ لأنها تقي من لبس في نحو: (أكرمني) فبدونها يلتبس بـ(أكرمي) للمخاطبة، ولأنها تقي آخر الفعل من الكسر المشبَّه للجر، وهـو لا يدخل الأفعال(١).

وهذه النون تلحق كلَّا من الأفعال، والأسماء، والحروف على النحو التالى:

أ- الفعل إذا اتصلت به ياء المتكلم وجوبًا، مثل: جعلني وأكرمني، وهبني، وعساني.

ب- ويغلب وجود النون إذا كانت ياء المتكلم مضافة إلى بعض الأسماء نحو: لدن، قد، قط<sup>(۲)</sup>، مثل قوله تعالى: ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنّي عُدْرًا ﴾ [الكهف: ٢٦]، ويجوز بقلة حذف النون في الثلاثة، تقول: لدُني، وقدى، قطى، قال الشاعر<sup>(٣)</sup>:

قَدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الْخُبَيْبَيْنِ قَدِي لَيْسَ الْإِمَامُ بِالشَّحِيحِ الْمُدِدِ والشاهد فيه: حذف النون من (قدى) وهو لا يحسن.

جـ - وإذا اتصلت الياء بـالحرف، فإن كان في (ليت) الناسخة غلب وجود النون، نحو قوله تعالى: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٣].

<sup>(</sup>١) انظر: همع الهوامع: ١/ ٦٤، شرح المفصل: ٢/ ١٣٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٢) لدن: بمعنى عند، وقد وقط، كلاهما بمعنى حسب، أي: كاف، تقول: قدني هذا الشيء وقطني، أي: كافيني.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لأبي نخيلة حميد بن مالك الأرقط أحد شعراء عصر بني أمية، من أرجوزة لـه يمـدح فيهـا الحجاج بن يوسف الثقفي، ويعرض بعبد الله بن الزبير، شرح ابن عقيل ١/ ١١٥.

وإن كان في (لعل) غلب عدم وجودها، نحو قوله تعالى: ﴿ لَعَلِّي أَبُلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ [غافر: ٣٦].

وإن كانت الياء منصوبة بحرف ناسخ غير ليت ولعل، تَسَاوَى الأمرانِ، مثل قولك: إني فقير لكني عفيف، وإنني جواد لكنني لا أسرف، وإن كانت ياء المتكلم مجرورة بر (من) أو (عن) وجب وجودها – أي نون الوقاية – مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ﴾ [السجدة: ١٣]، ونحو قوله: ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ ﴾ [الحافة: ٢٨]، ويمتنع في غيرها من حروف الجر، تقول: إليَّ، عليَّ.

قال ابن مالك:

وَمَعْ «لَعَلَّ» اعْكِسْ وَكُنْ خُكَيَّرَا مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا قَدْنِي، وَقَطْنِي الْحَذْفُ أَيْضًا قَدْ يَفِي وَ «لَيْتَنِي» فَشَا، وَ «لَيْتِي» نَدَرَا فِي الْبَاقِيَاتِ وَاضْطِرَارًا خَفَّفَا وَفِي لَدُنِّي لَدُنِي قَالَ، وَفِي

الخلاصة:

أ- ينقسم الضمير باعتبار ما وُضِعَ له إلى: متكلم، ومخاطب، وغائب.

ب- ينقسم باعتبار الظهور وعدمه إلى: بارز، ومستر.

أقسام البارز، وينقسم إلى قسمين: متصل، ومنفصل.

وينقسم المنفصل بحسب موقعه من الإعراب إلى:

- منفصل محله الرفع، وهو اثنا عشر ضميرًا، وهي: أنا، وأنت، وهو، وفروعها.
- منفصل محله النصب، وهو: إياي، إياك، إياه، وفروعها، ولا يوجد منفصل في

محل جر.

وينقسم المتصل البارز حسب موقعه من الإعراب إلى:

ما يختص بالرفع، وهو خمسة أنواع: التاء: نحو قمت، والألف: نحو قاما، والـواو: نحو قاموا، والنون: نحو قمن، والياء: نحو قومي.

\* ما هو مشترك بين الرفع والنصب والجر، وهو: نا.

\* ما هو مشترك بين النصب والجر فقط وهو: ياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء الغائب.

# أقسام الضمير المستتر:

ينقسم الضمير المستتر إلى مستتر وجوبًا وجوازًا.

فالمستتر جوازًا في فعل الغائب ماضيًا كان أو مضارعًا، وكذا الغائبة، والصفات نحو اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة واسم الفعل الماضي.

والمستتر وجوبًا وهو فيها عدا تلك المواضع.

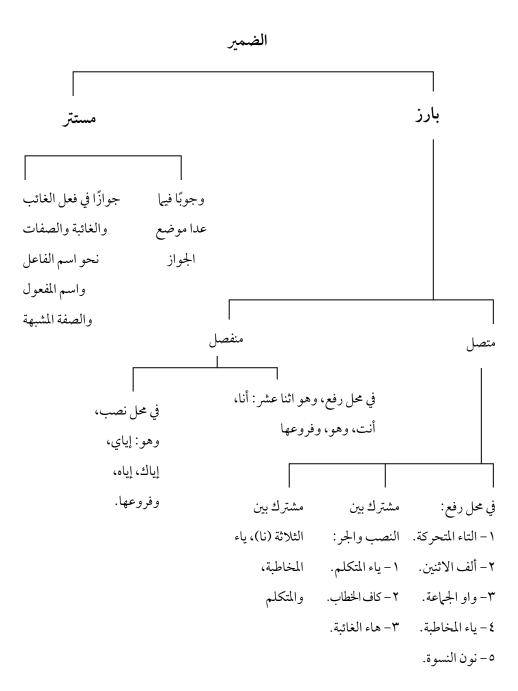

## ثانيًا: العلم

العلم: اسم وُضِعَ لمسمى معين بدون احتياج إلى قرينة خارجة عن اللفظ؛ لأن تعيين العلم لمسماه من ذات وضعه، بخلاف بقية المعارف فإنها موضوعة لتعيين مسماها بقرينة:

- معنوية: نحو التكلم، والخطاب في الضمائر.
  - لفظية: نحو الصلة، وأل، والإضافة.
- حسية: نحو الإشارة، مثل: الإصبع في اسم الإشارة.

وقولنا: وضع لمسمى لا فرق بين أن يكون المسمى إنسانًا، أو حيوانًا، أو جمادًا، أو مكانًا، أو معنى مثل الأزهر.

قال ابن مالك:

اسْمُ يُعَيِّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا عَلَمُ هُ: كَجَعْفَ رٍ وَخِرْنِقَ الْمُ وَقَلَ مَ وَقَلَ الْمَ وَقَلَ الْمُ وَقَلَ اللَّهِ، وَقَاشِ قِ (١) وَقَدَرَنٍ، وَعَدَنٍ، وَلَاحِقِ وَشَدْقَمٍ، وَهَيْلَ قِ، وَوَاشِ قِ (١) أقسام العلَم:

أولًا: باعتبار تشخص مسهاه وعدمه:

ينقسم العلم باعتبار تشخص مسهاه وعدمه إلى قسمين:

أ-علم شخص:

<sup>(</sup>۱) أشار ابن مالك في صدر البيت الأول إلى تعريف العلم، ثم مَثَلَ الشيخ بأعلام الإناس، وغيرهم؛ تنبيهًا على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات، فجعفر: اسم رجل، وخرنق: اسم امرأة من شواعر العرب، وهي أخت طرفة بن العبد لأمه، وقرّن: اسم قبيلة، وعدن: اسم مكان، ولاحق: اسم فرس، وشذقم: اسم جمل، وهيلة: اسم شاة، وواشق: اسم كلب. انظر: شرح ابن عقيل: ١١٨/١.

وهو اللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينًا مطلقًا، نحو: يزيد، فاطمة، هند، محمود، فكل كلمة من هذه الكلمات تدل بنفسها من غير قرينة على شيء واحد محدد بشكله الخاص وأوصافه المميزة له، التي ينفرد بها عن باقى أفراد جنسه.

## ب- علم الجنس:

هو نوع من الكلمات تطلق ويُرَاد منها الدلالة على جنس بعينه، وليس تعيين شيء أو شخص بذاته، كما في إطلاق لفظ (أسامة) للدلالة على الأسد، و(ثُعَالة) للدلالة على الثعلب، و(ذؤابة) للدلالة على الذئب، فإن كل لفظ من هذه الألفاظ لا يعين مسماه في الحقيقة؛ حيث يصلح أن يطلق على كل فرد من أفراد جنسه.

# الفرق بين علم الجنس، وعلم الشخص:

- ١- أنَّ عَلَمَ الجنس أعم من عَلَمِ الشخص في دلالة المعنى؛ لأن زيدًا لا يُقال إلا لمن اسمه زيد، أما أسامة فيمكن أن يقال لشخص أو لأسد؛ لأنه علم جنس الأسد، ولهذا قال ابن مالك: وهو عم.
- ٢- أنَّ علم الجنس بمثابة علم الشخص في الأحكام اللفظية، فيمتنع من الصرف للعَلَمِيَّة والتأنيث، فتقول: هذا أسامة بغير تنوين، كما تقول: هذا طلحة.

### ملحوظة:

علم الجنس حكمه حكم النكرة في أنه لا يخص فردًا بعينه.

### قال ابن مالك:

كَعَلَمِ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهْوَ عَمْ وَعَمْ وَهَكَ لَذَا ثُعَالَ لَهُ لِلثَّعْلَ بِ وَهَكَ لَلثَّعْلَ بِ كَالَ الْأَعْلَ بِ كَالَ الْأَعْلَ بِ كَالَ الْأَعْلَ بِ كَالَ الْمُجَادِ عَلَمَ اللَّهُ الْفُجَ رَهُ

وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الَاجْنَاسِ عَلَمْ مِنْ ذَاكَ: أُمُّ عِرْيَطٍ لِلْعَقْرِبِ وَمِثْلُسهُ بَسَرَّةُ لِلْمَسبَرَّةُ ثانيًا: باعتبار دلالته على معنى زائد: ينقسم العَلَمُ باعتبار دلالته على معنى زائد على العَلَمِيَّة إلى ثلاثة أقسام:

أ- الاسم: وهو ما دل على ذات بعينها دون زيادة ما، تدل على مدح أو ذم، نحو: زيد، على، محمد.

ب- الكنية: وهي كل ما صُدِّرَ من الأعلام بأب وأم<sup>(١)</sup>، نحو: أبو بكر، وأم
 كلثوم.

جـ- اللقب: وهـ و مـا أشـعر برفعـة المـسمى أو ضعته، أي: خـسته، نحـو زيـن العابدين، وأنف الناقة.

## حكم اجتماع الاسم واللقب:

## إذا اجتمع الاسم واللقب يُرَاعى الآتي:

١ - يجب تأخير اللقب عن الاسم، فتقول: هذا علي زين العابدين لا العكس، وقيل: يجوز تقديمه إذا كان اللقب مشهورًا.

مثل: ﴿ إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهَ ﴾ [النساء: ١٧١].

وقد علل ابن مالك تقديم الاسم على اللقب بأنه في الغالب – أي اللقب – منقول من اسم غير إنسان، نحو: بطة، وقفة، فلو قدم توهم السامع أن المراد مسهاه الأصلي، وذلك مأمون عند تأخُّرِه فلم يعدل عنه (٢).

٢- اللقب والاسم إذا كانا مفردين وجب في الأفصح إضافة الاسم إلى اللقب،
 فنقول: هذا عمر الفاروق، وهذا سعيد كرز.

ويجوز عدم الإضافة بحيث يكون الثاني بدلًا، أو عطف بيان.

<sup>(</sup>١) يقول السيوطي: «زاد الرضي: أو بابن أو بنت كابن آوي، وبنت وردان». انظر: همع الهوامع: ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهمع: ١/ ٧١، وقد نقل السيوطي تعليلًا آخر، قال: «وعلَّله غيره بأنه أشهر من الاسم؛ لأن فيه العلّمية مع شيء من معنى النعت، فلو أتى به أولًا لأغنى عن ذكر ذلك الاسم».

٣- اللقب والاسم إذا كانا مضافين، مثل: عبد الله زين العابدين، أو مُتَخَالِفَيْن، بأن كان الأول مفردًا والثاني مضافًا، مثل: عائشة أم المؤمنين، أو كان الأول مضافًا والثاني مفردًا، مثل: أبو بكر الصديق، وعبد الله بطة، وجب في هذه الأحوال الثلاثة إتباع الثاني للأول على أنه بدل منه (١).

### ملحوظة:

لا ترتيب بين الكنية وغيرها، فيجوز تقديمها وتأخيرها.

قال ابن مالك:

وَاسْكًا أَتَكَى، وَكُنْيَةً، وَلَقَبَا وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا وَإِنْ يَكُونَكُ اللَّهِ وَلَقَبَا وَإِلَّا أَتْبِعِ الَّذِي رَدِفْ وَإِنْ يَكُونَكُ مَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ حَدِثُمَّا، وَإِلَّا أَتْبِعِ الَّذِي رَدِفْ ثَالْتًا: باعتبار لفظه:

ينقسم العَلَم باعتبار لفظه إلى: مفرد، ومركب:

فالمفرد: هو ما تكوَّنَ من كلمة واحدة، ولم يُضَف، مثل: محمد، أحمد.

والمركب: ثلاثة أقسام:

- مركب إضافي: وهو ما تَكوَّنَ من مضاف ومضاف إليه، نحو عبد الله.
- مركب مزجي: وهو كل كلمتين امتزجتا حتى صارتا مثل الكلمة الواحدة،
   نحو: بعلبك، وسيبويه(٢).

<sup>(</sup>۱) ذكر العلماء وجهًا آخر وهو القطع، أي عدم إتباع الثاني عن الأحوال - رفعًا على إضهار مبتداً. ففي قولك: رأيت عائشة أم المؤمنين، يجوز في أم المؤمنين الرفع على أنها خبر لمبتداً محذوف تقديره: هي أم المؤمنين، والنصب على إضهار أعني. انظر: شرح ابن عقيل: ١/٢٣، وهمع الهوامع: ١/٧١، وشرح التسهيل، لابن مالك: ١/١٦٧، وشرح الأشموني على الألفية: ١/١٥٨، ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر النحويون تعريفًا آخر للمركب المزجي وهو: كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التأنيث. انظر: الهمع: ١/ ١٧، شرح التسهيل: ١/ ١٦٩.

• مركب إسنادي: وهو ما رُكِّب من مسند ومسند إليه، نحو شاب قرناها، جاد الحق، وسُرَّ من رأى.

## إعراب العلم:

١- يعرب المفرد، وصدر المركب الإضافي على حسب العوامل الداخلة عليه.

\* مثال الرفع: هذا محمد، وجاء عبد الله... فكلمة محمد: خبر مرفوع، وكلمة عبد: مرفوعة لأنها فاعل، وهي مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه.

\* مثال النصب: رأيت محمدًا، ورأيت عبد الله، فمحمدًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه.

\* مثال الجر: مررت بمحمد، ومررت بعبد الله. فمحمد: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وعبد الله: عبد: اسم مجرور، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه.

٢- يعرب المركب تركيبًا مزجيًّا إعراب الممنوع من الصرف، يُرفع وتكون النصمة علامة الرفع، ويُنصب ويُجر وتكون الفتحة علامة النصب والجر، إلا إذا كان مختومًا بوَيْه، فإنه يُبْنَى على الكسر.

نقول: هذه بعلبك، ورأيت بعلبك، ومررت ببعلبك، فقد وقعت (بعلبك) في المثال الأول: فاعلًا، فرُفِعَت، وكانت الضمة علامة الرفع، ونصبت وكانت الفتحة علامة النصب في المثال الثاني، وجُرَّتْ بالفتحة في المثال الثالث نيابة عن الكسرة.

ونقول في المختوم بـ (ويه): حضر سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه. فقد بُنيَت كلمة (سيبويه) على الكسر في الأحوال الثلاثة (١).

<sup>(</sup>١) أجاز بعض العلماء أن يُعَامَل هذا النوع معاملة الممنوع من الصرف. انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ١٢٥.

٣- يبقى المركب الإسنادي على حاله قبل نقله إلى العلمية، ويُعْرَب بحركات مقدرة على الحكاية.

\* مثال الرفع: هذا شاب قرناها.

شاب قرناها: خبر مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية.

\* مثال النصب: رأيت شاب قرناها.

شاب قرناها: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية.

\* مثال الجر: ركبنا إلى شاب قرناها.

شاب قرناها: اسم مجرور بعد إلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية.

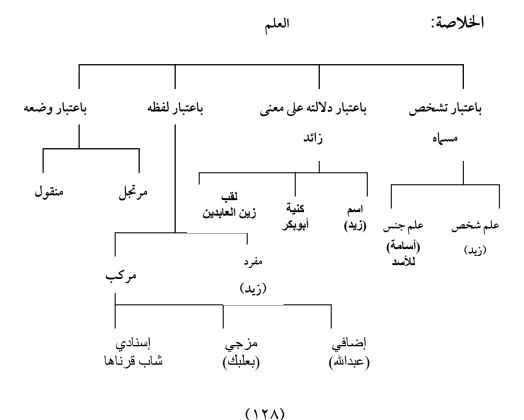

- إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب عن الاسم، إلا إذا كان اللقب أشهر فيجوز تقديمه.
- إذا كان الاسم واللقب مفردين وجب إضافة الاسم إلى اللقب على الأفصح، وقيل: يجوز عدم الإضافة.
  - يعرب العلم المفرد، وصدر المركب الإضافي حسب العوامل الداخلة عليهما.
- يعرب المركب المزجي إعراب الممنوع من الصرف عدا المختوم بـ (ويه) فيُبننى على الكسر مع جواز منعه من الصرف، والمركب الإسنادي يُعْرَب بحركات مقدَّرة على الحكاية مع بقاء صورته دون تغيير.

\* \* \*

# ثالثًا: اسم الإشارة

### تعريفه:

هو اسم وُضِعَ لمسمَّى معين بواسطة إشارة حسية.

#### أقسامه:

## أولًا: باعتبار نوع المشار إليه:

- ١- ما يشار به للمفرد المذكر، وهو: (هذا)، مثل: هذا شاعر الإسلام، وهذا أبو
   بكر، وأصله (ذا) والهاء للتنبيه، وكذا الباقى.
- ٢- ما يشار به للمفردة المؤنثة، وهو: (هذه) مثل: هـ ذه مذيعـ قبرامج الأطفال،
   وهذه دار الإذاعة، ولها عشرة ألفاظ: خمسة مع الذال، وهي: ذي، ذِه، بكـسر
   الهاء مع الاختلاس، وذهِي بالكسر مع الإشباع، وذات، وذِهْ بالإسكان.

وخمسة مبدوءة بالتاء، وهي: تي، تا، تِهُ بالإسكان، وته بالكسر مع الإختلاس، تِهِي بالكسر مع الإشباع.

قال ابن مالك:

بِ لَهُ الْمُؤْسِرَدِ مُ لَذَكَّرٍ أَشِر بِ لِي وَذِهْ تِي تَا عَلَى الْأَنْفَى اقْتَصِرْ

- وما يشار به للمثنى المذكر، وهو: (هذان) مثل: هذان رائدا الفضاء، وهذان قمران.

- وما يشار به للمثنى المؤنث، وهو: (هاتان)، مثل: هاتان محررتا المجلة، وهاتان صحيفتان صباحيتان.

قال ابن مالك:

وَذَانِ تَانِ لِلْمُثَنَّى الْمُرْتَفِعْ وَفِي سِوَاهُ ذَيْنِ تَيْنِ اذْكُرْ تُطِعْ(١)

- ما يشار به للجمع مذكرًا كان أو مؤنثًا، وهو: (هـؤلاء)، تقـول: هـؤلاء أبطال المقاومة الشعبية، هؤلاء صديقاتي.

وَبِا أُولَى أَشِرْ لِجَمْعِ مُطْلَقَا(٢) وَالمَدُّ أَوْلَى وَلَدَى الْبُعْدِ انْطِقَا

- ما يشار به إلى المكان القريب، وهو: (هنا) و (ثَمَّ)، وتكونان في محل نصب على الظرفية، مثل: هنا ملتَقَى فرْعَي النيل، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].

- ما يُشار به إلى المكان البعيد، وهو: (هناك) أو (هنالك) مثل: هنا بيت محمد، وهناك مدرسة، وقوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الأحزاب: ١١].

قال ابن مالك:

وَبُّنَا أَوْ هَهُنَا أَشِرْ إِلَى دَانِي الْمَانِ وِبِهِ الْكَافَ صِلَا

(١) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى أن اسم الإشارة للمثنى المذكر هـذان، والمثنى المؤنث هاتـان في حالـة الرفع، وهذين وهاتين في حالتي النصب والجر، فهما بذلك يعربان إعراب المثني.

(٢) يشير بقوله (مطلقًا) إلى أن أولى تستخدم للمذكر والمؤنث، للعقلاء وغير العقلاء، وهو كذلك، ولكن الأكثر استعالها في العاقل. شرح ابن عقيل: ١/ ١٣١.

(17)

فِي الْبُعْدِ، أَوْ بِـــثَمَّ فُـــه، أَوْ هُنَّــا أَوْ بِهُنَالِـــكَ انْطِقَـــنْ، أَوْ هِنَّــا ثانيًا: باعتبار حال المشار إليه من القرب أو البعد:

المشار إما قريب، وإما بعيد، وإما متوسط، فإذا كان المشار إليه قريبًا جُرِّدَ اسم الإشارة من الكاف وجوبًا، ويجوز أن تلحقه هاء التنبيه، مثل: هذا، وهذه، وهذان...إلخ.

وإذا كان المشار إليه بعيدًا أو متوسطًا، لحقته كاف حرفية تتصرف تصرُّف الكاف الاسمية، فتُفْتح للمخاطب، فيقال: ذاك، وتكسر للمخاطبة، فيقال: ذاك، وتتصل بها علامة التثنية، فيقال: ذاكُم، وتتصل بها علامة جمع المذكر، فيقال: ذاكُم، وتتصل بها علامة جمع المؤنث، فيقال: ذاكُنُ.

\* ويجوز أن يُزَاد قبل الكاف لام مبالغة في الدلالة على البعد، فيقال: ذلك، نحو قول الكفار مستبعدين البعث والرجوع إلى الله: ﴿ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ق: ٣]. وفي هذه الحالة لا يلحق اسم الإشارة هاء التنبيه.

\* ويمتنع دخول اللام على اسم الإشارة في:

أ- المثنى مطلقًا، فلا يقال: هذان لك.

ب- الجمع في لغة من مَدَّ (أولى) فقال أولاء، فلا نقول: أولائلك، أما على لغة القصر (أولى) فيجوز: أولالك.

جـ - فيها سبقته هاء التنبيه، فلا يجوز الجمع بين الهاء واللام.

\* وإذا كان اسم الإشارة لمثنى، أو لجمع فإنه لا يجوز أن يُؤْتَى بالكاف مع حرف التنبيه، فلا يقال: هذانك، ولا هؤ لائك، بل يقال: ذانك وأولئك.

تتمة:

أسماء الإشارة كلها مبنية، إما على السكون، أو غيره، ولكنها تكون في محل رفع، أو نصب، أو جر، حسب موضعها إلا اسمين هما: (هذان وهاتان) فهما يعربان إعراب المثنى.

## نموذج للإعراب:

نقول: هذا علي، وإن هذا حق، ولهذا جئت، فاسم الإشارة (هذا) في الأمثلة الثلاثة مبني على السكون، لكنه في المثال الأول في محل رفع مبتدأ، وفي الثاني في محل نصب اسم إن، وفي الثالث في محل جر باللام.

وتقول: هذان جنديان، رأيت هذين الرجلين، وسلمت على هذين الرجلين، فكلمة: (هذان) في المثال الأول: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه ملحق بالمثنى، وفي المثال الثاني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بالمثنى، وفي المثال الثالث اسم مجرور بـ: على، وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بالمثنى.

### الخلاصة:

اسم الإشارة: اسم وُضِعَ لمسمَّى معين، بواسطة إشارة حسية.

#### أقسامه:

# أولًا: باعتبار نوع المشار إليه:

- ما يشار به للمفرد المذكر: هذا.
- ما يشار به للمفردة المؤنثة: هذه، ولها عشرة ألفاظ..
  - ما يشار به للمثنى المذكر: هذان.
  - ما يشار به للمثنى المؤنث: هاتان.
  - ما يشار به للجمع بنوعيه: هؤلاء.
  - ما يشار به للمكان القريب: هَنَّا، وثَمَّ.
  - ما يشار به للمكان البعيد: هناك، وهنالك.

ثانيًا: باعتبار حال المشار إليه من القرب أو البعد:

(177)

إلى: قريب، ومتوسط، وبعيد.

فالقريب: يُشار إليه بأسماء الإشارة مجرَّدة عن الكاف واللام، نحو: هذا. والمتوسط: يشار إليه باسم الإشارة مقترنًا بالكاف وحدها، نحو: ذاك.

والبعيد: يشار إليه باسم الإشارة مقترنًا بالكاف واللام، نحو: ذلك.

لا يجوز الجمع في اسم الإشارة بين اللام وهاء التنبيه.

يمتنع دخول اللام على اسم الإشارة إذا كان مثنى، نحو: هذان، أو في الجمع إذا كانت ممدودة (أولاء).

• أسماء الإشارة كلها مبنية عدا «هذان وهاتان» فإنها يُعْرَبَان إعراب المثنى.

\* \* \*

# رابعًا: الاسم الموصول

### تعريفه:

هو اسم وُضِعَ لمعيَّن بواسطة جملة بعده تسمى جملة الصلة، ولأجل وجود الصلة سمى الموصول موصولًا، نحو: جاء الذي أكرمته.

فكلمة (الذي) اسم مبهم غير واضح المعنى، ولا نعرف على أي شيء يُطْلَق، هل هو على شخص، نحو زيد، وعلي، أو على غير ذلك من الحيوانات والجهادات؟ فلها جئنا بعده بجملة زال الإبهام، واتضح المراد منه، وهذه الجملة بعده تسمى جملة الصلة، ولهذا كان هذا الاسم لا يتضح إلا بوجود جملة الصلة.

## ألفاظ الموصول:

الأسهاء الموصولة نوعان: خاصة، ومشتركة، ولكل منها ألفاظ:

## أولًا: ألفاظ الأسماء الموصولة الخاصة:

| إعرابه               | ما یختص به                                          | اللفظ المختص |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| مبني على السكون      | للمفرد المذكر، عاقلًا كان أو غير عاقـل،             | ۱ – الذي     |
| دائعًا، ويكون محله   | فالعاقل، نحو: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ |              |
| الرفع، أو النصب أو   | ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، وغير العاقل، نحو: الذي             |              |
| الجر حسب الموقع.     | يضيء الليل القمر.                                   |              |
| مبني على السكون      | للمفردة المؤنشة، عاقلة كانت أو غير                  | ۲ – التي     |
| دائےًا، ویختلف       | عاقلة، فالعاقلة، نحو: ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ  |              |
| موقعها الإعرابي      | فِي بَيْتِهَا ﴾ [يوسف: ٢٣]، وغير العاقلة،           |              |
| حسب موقعها من        | نحو: التي أنجبت هذا الشاعر قريتنا.                  |              |
| الجملة.              |                                                     |              |
| (اللذان واللَّذَيْن) | يختص بالمثنى المذكر، عاقلَيْن كانــا أو غــير       | ٣ – اللذان   |

| إعرابه                    | ما يختص به                                      | اللفظ المختص                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| تعــرب إعــراب            | عاقلين، نحو اللذان ضُرِب بها المثل              |                                           |
| المثني، فهي من            | عمر بن الخطاب وعمر بن عبـد العزيـز،             |                                           |
| الألفاظ الملحقة به،       | ونحو: الشمس والقمر هما اللذان يضيئان            |                                           |
| وهي معربة رفعًا           | الليل والنهار.                                  |                                           |
| بالألف، ونصبًا            |                                                 |                                           |
| وجرًّا بالياء.            |                                                 |                                           |
| إعسرابهما إعسراب          | ويختص بالمثنى المؤنث عاقِلَتَيْن كانتا أو       | ٤ – اللتان                                |
| المثنى.                   | غير عاقلتين، نحو: اللتان جاءتا بـالأمس          |                                           |
|                           | مذيعتان، المقالتان اللتان قرأتها لكاتبة         |                                           |
|                           | عربية.                                          |                                           |
| مبني على الفتح            | لجمع الذكور، مثل قول ه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ ۗ | ٥ – الَّذِين                              |
| دائــًا، ويتغــيّر محلــه | يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٣٨].   |                                           |
| حــسب موقعــه             |                                                 |                                           |
| الإعرابي.                 |                                                 |                                           |
| مبني على السكون،          | لجمع الذكور، والإناث، نحو: جاء                  | 7 – الألى                                 |
| وقد تكون ممدودة           | التلاميذ الألى ذهبوا، أو التلميذات الألى        |                                           |
| (الألاء) فتُبنَّى على     | ۮؘۿڹڹؘ                                          |                                           |
| الكـــسر، ويختلــف        |                                                 |                                           |
| محلها حسب موقعها          |                                                 |                                           |
| الإعرابي                  |                                                 |                                           |
| السلاتِ، والسلاءِ         | جماعة الإناث للعاقلة وغير العاقلة، نحو:         | ٧- الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مبنيتان على الكسر،        | اللاتي ظفرن بجوائز الدولة لهن إنتاج أدبي        | والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| أما اللاتي واللائي        | وعلمي رائع، فالكلمات الخمسة لجمع                | واللائـــــي-                             |

| إعرابه              | ما یختص به                           | اللفظ المختص                            |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| واللواتي فمبنية على | الإناث واللاتي بعد حـذف اليـاء صـارت | والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| السكون، والجمع      | اللات، واللائي بعد حذف الياء صارت    | واللواتي.                               |
| يتغير محله حسب      | اللاء.                               |                                         |
| موقعه الإعرابي.     |                                      |                                         |

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

مَوْصُولُ الاسْمَاءِ الَّذِي، الْأَنْشَى الَّتِي بَسِلْ مَسا تَلِيسِهِ أَوْلِسِهِ الْعُلَامَسةُ وَالنُّسونُ مِسنْ ذَيْسِنِ وَتَسيْنِ شُسدِّدَا جَمْسعُ الَّسذِي الْأُلَى الَّسذِينَ مُطْلَقَا بِساللَّاتِ وَالسلَّاءِ الَّتِسي قَدْ جُمِعَا فِي الأَلْفاظ الموصولة المشتركة:

وَالْيَا إِذَا مَا ثُنَيِّا لَا تُثْبِتِ
وَالنُّونُ إِنْ تُشْدُدْ فَلَا مَلَامَهُ
وَالنُّونُ إِنْ تُسشْدَدْ فَلَا مَلَامَهُ
الْمُصِدَا
وَبَعْضُا، وَتَعْوِيضٌ بِلَاكَ قُصِدَا
وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا(١)
وَاللَّاءِ كَالَّذِينَ نَرْزًا وَقَعَا

وهي التي تطلق على المفرد، والمثنى، والجمع، والمذكر، والمؤنث، بلفظ واحد، وبيانها في الجدول التالي:

نَحْنُ الَّنَذِيلِ غَارَةً مِلْحَاحَا شرح ابن عقيل: ١/ ١٤١، ١٤٢، ١٤٢، وشرح الأشموني: ١/ ١٧٩، ١٨٠، وزاد ابن مالك في التسهيل أن من قال: الَّذون قال: اللاءون رفعًا واللائين نصبًا وجرَّا. شرح التسهيل: ١/ ١٨٧، ١٨٨.

<sup>(</sup>۱) قوله: (الذين مطلقًا) أي الذين تكون بالياء رفعًا ونصبًا وجرًّا، نحو: جاءني الذين أكرموا زيدًا، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه، وبعض العرب يقول: (الَّذُون) في الرفع، و(الـذين) في النصب والجر، وهم بنو هذيل، ومنه قول الشاعر:

| إعرابه                             | ما يستعمل له                    | اللفظ المشترك |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| تُبْنَى على السكون، ويتغير محلها   | للعاقل مذكرًا، كان أو مؤنثًا،   | ١ – مَنْ      |
| حسب موقعها في الجملة، فتكون        | مفردًا أو مثنـــى أو جمعًـــا،  |               |
| في محل رفع في نحو: جاءني مَنْ قام، | مثل:أطمئن إلى مَـنْ يـصدق       |               |
| وتكون في محل نصب في نحو:           | النصح، أطمئن إلى مَنْ           |               |
| رأيت من عندك، وفي محل جر،          | تصدق النصح، أطمئن إلى           |               |
| نحو: مررتُ بِمَنْ عندك.            | مَـنْ يـصدقان أو تـصدقان        |               |
|                                    | النصح، وأطمئن إلى مَنْ          |               |
|                                    | يصدقون أويصدقن                  |               |
|                                    | النصح(١).                       |               |
| وهي مبنية على السكون ومحلها        | وتستعمل لغير العاقل (٢)         | ۲ – ما        |
| يختلف حسب موقعها الإعرابي، كما     | مذكرًا كان أو مؤنثًا، مفردًا أو |               |
| سبق في «مَنْ».                     | مثنى أو جمعًا، مثـل: نَـشَرَتِ  |               |
|                                    | الصحيفة ما نقلتُ لها من نبأ،    |               |
|                                    | أو ما نقلت لها من نبأين، أو     |               |
|                                    | ما نقلت لها من أنباء،           |               |

(١) ذكر ابن عقيل أن (من) تستعمل لما بعقل وقد تستعمل لما لا يعقل بدليل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ﴾ [النور: 80]، ابن عقيل ١٤٧/١.

وقد رد ابن يعيش على من قال باستعمالها فيما لا يعقل مستدلا بتلك الآية بقوله «فالجواب أنه لما خلط ما يعقل وما لا يعقل غلب جانب من يعقل» وذلك أن قال (فمنهم) فجمع كناية ما يعقل وما لا يعقل بلفظ ما يعقل. شرح المفصل: ٣/ ١٤٥.

(٢) ذكر ابن يعيش أن (ما) تستعمل في صفات من يعقل. قال تعالى: ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودُ ﴾ [الخج: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهَ ﴾ [النحل: ٥٣]. شرح المفصل: ٣/ ١٤٥.

| إعرابه                            | ما يستعمل له                 | اللفظ المشترك |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                   | ونشرت الصحيفة ما كتبت        |               |
|                                   | لها من قصة أو مِـنْ قـصتين،  |               |
|                                   | أو قصص.                      |               |
| 46                                |                              | <b>.</b> e    |
| اختلف النحاة في إعراب (أل)        | وتكون للعاقل ولغيره،         | ٣– أل         |
| الموصولة، أتكون مبنية على         | للمفرد ولغيره، نحو قولك:     |               |
| الـسكون، ويختلف محلها رفعًا       | جاءني القائم، أو القائمة، أو |               |
| ونصبًا وجرًّا أَمْ تُعْرِب بحركات | القائمان، أو القائمتان، أو   |               |
| مقدرة؟ والصحيح أنها مع الصفة      | القائمون، ورأيت المركـوب،    |               |
| بعدها مثل الشيء الواحد، فتظهر     | ويُشْتَرط لكونها موصولة أن   |               |
| الحركات الإعرابية على آخر         | تدخل على وصف صريح            |               |
| الوصف، نحو: جاء الكاتب،           | نحو اسم الفاعل، واسم         |               |
| ورأيت الكاتب، ومن للكاتب؟         | المفعول، والصفة المشبهة      |               |
|                                   | بهما، نحو: جاء الضاربك       |               |
|                                   | أي: الـذي ضربـك، وجـاء       |               |
|                                   | المضروب أبوه، أي: الذي       |               |
|                                   | ضُربَ أبوه.                  |               |
|                                   | فإذًا دخلت على اسم جامد،     |               |
|                                   | نحو الرجل، أو على وصف        |               |
|                                   | يشبه الأسماء الجامدة، مثل    |               |
|                                   | الصاحب أو على وصف            |               |
|                                   | التفضيل مثل الأفضل           |               |
|                                   | والأعلى فهي حرف تعريف.       |               |
|                                   | ووجه شبه (الصاحب)            |               |

| إعرابه                                     | ما يستعمل له             | اللفظ المشترك |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                            | بالأسماء الجامدة وإن كان |               |
|                                            | مشتقًا من صحب إلا أنه    |               |
|                                            | صار مثل العلم، فصاحبك،   |               |
|                                            | أي: زميلك، فالمعنى لا    |               |
|                                            | ينصرف إلى معنى المصاحبة، |               |
|                                            | وإنها ينصرف إلى الذات    |               |
|                                            | المتصفة بهذا الوصف،      |               |
|                                            | فأشبهت العَلَم.          |               |
| الأشهر فيها أن تكون مبنية، ومنهم           | وتكون بمعنى الذي         | ٤ – ذو        |
| من يعربها بالواو رفعًا، وبالألف            | وفروعـه، للعاقـل وغـيره، |               |
| نصبًا، وبالياء جرًّا مثل: ذو، التي         | والمفرد وغيره، وهيي من   |               |
| بمعنى صاحب، وعليـه روي قـول                | الموصول الاسمي في لغة    |               |
| الشاعر:                                    | طيئ، تقول: جاءني ذو قام، |               |
| فإما كرام موسرون لقيتهم                    | وذو قامت، وذو قاما، وذو  |               |
| فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا <sup>(٢)</sup> | قامتا، وذو قاموا(١)، وذو |               |
| g .                                        | قمن.                     |               |
| وتُبْنَى على السكون، ويختلف محلَّها        | وتكون موصولة، وتستعمل    | ٥ – ذا        |
| باختلاف موقعها الإعرابي رفعًا              | بلفظ واحد للمذكر         |               |
| ونصبًا وجرًّا.                             | والمؤنث، والمفرد والمثنى |               |
|                                            | والجمع، تقول: ماذا رأيت؟ |               |

(١) ومنهم من يقول في المفرد المؤنث: جاءني ذات قامت، وجاءني ذوات قمن. شرح ابن عقيل: ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) ذكره الأشموني: ١/ ١٩٩١، وابن عقيل: ١/ ١٥٠، وابن يعيش: ٣/ ١٤٨، والشاهد فيه حيث جاءت (ذو) الموصولة معربة بالحروف مثل (ذو) التي بمعنى صاحب.

| إعرابه | ما يستعمل له                    | اللفظ المشترك |
|--------|---------------------------------|---------------|
|        | وماذا رأيتها ؟ وماذا            |               |
|        | رأيتهما؟وماذا رأيتهم؟ وماذا     |               |
|        | رأيتهن؟                         |               |
|        | * أن يتقدمها (ما)               |               |
|        | الاستفهامية، كما سبق، نحو:      |               |
|        | ماذا قالها؟                     |               |
|        | * أن يــــسبقها (مــــن)        |               |
|        | الاستفهامية، نحو: من ذا         |               |
|        | قالها؟ فإن لم يتقدمها شيء من    |               |
|        | ذلك فإنها لا تكون موصولة        |               |
|        | بل تكون اسم إشارة، خلافًا       |               |
|        | للكوفيين، فعندهم أن (ذا)        |               |
|        | اسم إشارة تقَدَّمَـهُ شيء أو لم |               |
|        | يتقدمه.                         |               |
|        | * ألّا يتركــــب (مــــــا)     |               |
|        | الاستفهامية مع (ذا) لتصير       |               |
|        | كلمة واحدة، ويظهر الفرق         |               |
|        | في الإعراب، فلو قلت: ماذا       |               |
|        | صنعت، فكانت (ما) مبتـدأ،        |               |
|        | وكانت (ذا) اسعًا موصولًا،       |               |
|        | ولو جعلت ماذا كلمة واحدة        |               |
|        | فإنها تُعْرب اسم استفهام        |               |
|        | مفعول به مقدم، وكذلك            |               |

| إعرابه                           | ما يستعمل له                                | اللفظ المشترك |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                  | يقال في من ذا.                              |               |
| لها أربعة أحوال، تُبْنَى في واحد | وتستخدم بلفظ واحد                           | ٦ – أي        |
| وتُعْرَب في ثلاثة:               | للمذكر والمؤنث والمفرد                      |               |
| تُبْنَى: إذا أضيفت وحذف صدر      | والمثنى والجمع، مثـل قولـه                  |               |
| صلتها، كالآية السابقة، وكقولك:   | تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُـلِّ    |               |
| يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم     | شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ |               |
| قائم، ومررت بأيهم قائم، ببنائها  | عِتِيًّا ﴾ [مريم: ٦٩] أي الذي               |               |
| على الضم في جميع الأحوال.        | هو أشدونحو: يعجبني                          |               |
| وتعرب إذا أضيفت وذُكِرَ صدر      | أيهم هو قائم.                               |               |
| صلتها، نحو: يعجبني أيهم هو       |                                             |               |
| قائم، ورأيت أيهم هو قائم،        |                                             |               |
| ومررت بأيهم هو قائم.             |                                             |               |
| * وإذا لم تـضف وذكـر صـدر        |                                             |               |
| صلتها، نحو: يعجبني أي هو قائم،   |                                             |               |
| ورأيت أيًّا هو قائم، ومررت بأيًّ |                                             |               |
| هو قائم.                         |                                             |               |
| *إذا لم تنضف ولم ينذكر صدر       |                                             |               |
| صلتها، نحو: يعجبني أيٌّ قائم،    |                                             |               |
| ورأيت أيًّا قائم، ومررت بأيًّ    |                                             |               |
| قائم(۱).                         |                                             |               |

# قال ابن مالك:

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأوجه بالتفصيل في: شرح ابن عقيل: ١/ ١٦١، ومغني اللبيب: ١/ ٧٧، ٧٨، وشرح المفصل: ٣/ ١٤٥.

وَمَـنْ، وَمَـا، وَأَلْ تُـسَاوِي مَـا ذُكِـرْ وَكَــالَّتِي أَيْــِضًا لَــدَيْهِمْ ذَاتُ وَمِثْـلُ مَـا (ذَا) بَعْـدَ مَـا اسْـتِفْهَامِ

وَهَكَ ذَا «ذُو» عِنْ دَ طَيِّ عِ شُهِرْ وَهَكَ ذَواتُ وَمَوْضِ عَ السلَّاتِي أَتَ سَى ذَوَاتُ أَوْ مَ سَنْ إِذَا لَمْ تُلْ عَ فِي الْكَ لَامِ

### الصلة والعائد:

عرفنا أن الموصول سواء أكان خاصًا، أم مشتركًا بحاجة إلى صلة، والصلة على ضربين: جملة، وشبه جملة.

### أولًا: الحملة:

وهي إما اسمية، أو فعلية:

أ- الاسمية: مثل: جاء الذي أبوه قائم، فجملة أبوه قائم: هي صلة الموصول، وهي اسمية.

ب- الفعلية: مثل: جاء الذي أكرمته، فأكرمته جملة الصلة، وهي فعلية.

## شروط جملة الصلة:

يشترط في الجملة الواقعة صلة أمران:

الأول: أن تكون خبرية، أي: تحتمل الصدق والكذب، فلا يصح: جاء الذي اضربه وبالأن جملة اضربه إنشائية طلبية.

الثاني: أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الموصول ويطابقه إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيثًا، هذا الضمير يسمى بالعائد، نحو: جاء الذي كلمته، فالهاء ضمير يعود على الذي.

هناك شروط أخرى وهي:

- أن تكون جملة الصلة خالية من معنى التعجب، فلا يجوز: حضر الذي ما أحسنه!

- أن تكون جملة الصلة غير مفتقرة إلى كلام قبلها، فلا يجوز: جاء الذي لكنه بخيل.
- أن تكون الصلة معروفة للسامع قبل توجيه الكلام إليه، لكي تفيد في تعريف الموصول، فلا يجوز: جاء الذي زارك أمس، إذا وجهت كلامك إلى شخص زاره أحد الأشخاص أمس.

ويشترط في الضمير العائد: أن يطابق الموصول، فإذا كان الموصول مفردًا فلا بد أن يكون الضمير مفردًا، نحو المثال السابق، وإن كان الموصول مثنى، نحو: جاء اللذان أكرمتهم، وكذلك في حالة الجمع، نحو: جاء الذين أكرمتهم، وكذلك من حيث التذكير والتأنيث، فالتذكير مثل الأمثلة السابقة، والمؤنث، نحو: جاءت التي أكرمتها، وهكذا.

قال ابن مالك:

وَكُلُّهَا يَلْزُمُ بَعْدَهُ صِلَهُ عَلَى ضَمِيرٍ لَائِتٍ مُشْتَمِلَهُ

حذف العائد:

ذكرنا أنه يشترط وجود الضمير المطابق للموصول في الصلة، إلا أن هناك حالات قد يحذف فيها الضمير، وبيانها:

أ- إذا كان مبتدأ مخبرًا عنه بمفرد:

نحو: قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ١٨]، فإله خبر لمبتدأ عذوف، أي: هو إله، فيصح حذف العائد؛ لأنه مبتدأ وخبره مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، فإذا كان العائد غير مبتدأ لم يحذف، مثاله: جاء اللذان جاهدا، فلا تحذف الألف، وإن كان العائد مبتدأ لكن خبره جملة، أو شبه جملة لم يحذف العائد، مثاله: جاء الذي هو أبوه مسافر.

## ب- إذا كان صدر صلة لأي:

مثاله: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾ [مريم: ٢٩]، فالموصول هنا (أي) والصلة مركبة من المبتدأ (هو) أي الضمير المحذوف، والخبر: أشد، والتقدير: أيهم هو أشد.

## جـ - إذا كان عامله فعلًا وهو في محل نصب به:

مثاله: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهِ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧]، فالعائد: ضمير محذوف تقديره: يسرونه، وهذا العائد منصوب بالفعل الذي هو العامل.

## د- إذا كان مضافًا إلى اسم فاعل يدل على الحال أو الاستقبال:

مثاله: قوله تعالى: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٧٧]، والتقدير: قاضيه، فالضمير محذوف، وهو مجرور بالإضافة، والمضاف: اسم فاعل، وهو يدل على الاستقبال في هذا المثال بدليل الأمر قبله، أي: فاقض.

## هـ - إذا كان العائد مجرورًا بحرف، جُرَّ الموصول بمثله:

مثاله: قوله تعالى: ﴿ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٣]، والتقدير: تشربون منه، فالعائد مجرور بحذف حرف جر دخل مثله على الموصول في قوله: مما.

#### ملاحظة:

- مما سبق يتبين أنه يجوز حذف العائد، سواء أكان مرفوعًا، أم منصوبًا، أم مجرورًا.
- مثال المرفوع: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَننْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾ [مريم: ٢٩]، فالموصول هنا (أي) بمعنى الذي، والصلة مركبة من مبتدأ وخبره: أشد، والمبتدأ: ضمير (هو) المحذوف، والتقدير: أيهم هو أشد، فالعائد (هو) في محل رفع.

## والإعراب كالتالي:

| ننزع: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، | لننزعن     |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| وهي حرف مبني على الفتح لا محل لـه مـن الإعـراب، والفاعـل      |            |
| ضمير مستتر جوازًا تقديره «نحن».                               |            |
| من كل: جار ومجرور، كل: مضاف، وشيعة: مـضاف إليـه مجـرور        | من كل شيعة |
| وعلامة الجر الكسرة.                                           |            |
| أي: اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أي:          | أيمم       |
| مضاف، وهم: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.                |            |
| خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو، والمبتدأ والخبر: صلة الموصول لا | أشد        |
| محل لها من الإعراب.                                           |            |

• مثال المنصوب: قوله تعالى: ﴿ وما عملت أيديهم ﴾ على قراءة حمزة والكسائي؟ حيث حذف الضمير العائد وهو: الهاء، والتقدير: عملته، وهو في محل نصب مفعول به.

## والإعراب كالتالي:

| الواو: عاطفة، ما: موصولة، عملت: عمل: فعل ماض مبني على الفتح،                  | وما    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| والتاء: تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب.                                    | عملت   |
| أيدي: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف والـضمير                | أيديهم |
| «هم» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والمفعول                  |        |
| به ضمير محذوف، والتقدير: عملته، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي |        |
| كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ [الإسراء: ٦٢]، والتقدير: كرمتَه عليَّ.                    |        |

• مثال المجرور: وهو إما مجرور بالإضافة، أو بحرف الجر.

◊ المجرور بالإضافة: نحو قوله تعالى: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٧٧]،
 والتقدير: فاقض ما أنت قاضيه، فالعائد هو الضمير المحذوف، وهو في محل
 جر مضاف إليه.

## والإعراب كالتالي:

| اقض: فعل أمر، مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر          | فاقض |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| و جوبًا تقديره أنت.                                               |      |
| موصولة في محل نصب مفعول به.                                       | ما   |
| ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.                             | أنت  |
| قاض: خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، والجملة الاسمية جملة الـصلة لا | قاض  |
| محل لها من الإعراب، والعائد محذوف تقديره الهاء أي: أنت قاضيه.     |      |

ومنه قول الشاعر:

سَتُرْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُرَوَّدِ

والأصل ما كنت جاهله، فحذف العائد، وهو مجرور بالإضافة.

المجرور بحرف الجر: ومنه قول الشاعر:

نُصِلِّي لِلَّصِدِي صَصَلَّتْ قُصرَيْشُ

أي: صلت له.

ويُشترط في نوع الحرف الذي خفض العائد أن يكون مثل الحرف الذي خفض الموصول.

ثانيًا: شبه الجملة:

وشبه الجملة ثلاثة أشياء:

١ - الظرف: مثل: جاء الذي عندك.

٢- الجار والمجرور: مثل: جاء الذي في الدار.

٣- الصفة الصريحة: وهي ما تقع صفة لـ: أل، نحو: جـاء الـضارب، وقـد سبق
 الحديث عنه.

والحق أن الظرف، والجار والمجرور إنها هو معمول لفعل محذوف، فالأصل في قولنا: جاء الذي عندك، أي: جاء الذي استقر عندك، فالصلة تكون جملة وليست شبه جملة.

#### ما يشترط في الظرف والجار والمجرور:

إذا كانت الصلة شبه جملة (ظرفًا، أو جارًّا ومجرورًا) فإنه يشترط فيهما أن يكونا تامَّيْن، أي: يحصل الوصل بكل منهما فائدة تزيل إبهام الموصول، وتوضِّحُ معناه، من غير حاجة لذكر متعلقهما، نحو: تكلم الذي عندك، وسكت الذي في الحجرة.

وأوضح علامة تدل على وجود الفائدة المطلوبة من الظرف ومن الجار مع مجروره، هي أن يفهم متعلقهم المجرد ذكرهما، ويتحقق هذا في صورتين:

الأولى: أن يكون هذا المتعلق المحذوف شيئًا يدل على مجرد الوجود العام»، والحضور المطلق دون زيادة معنى آخر، ويسمون هذا: «الاستقرار العام»، أو «الكون العام»، ومعناها مجرد الوجود، ففي نحو: تكلم الذي عندك: لا يفيد الظرف (عند) شيئًا أكثر من الدلالة على وجود الشخص وجودًا مطلقًا، من غير زيادة شيء آخر على هذا الوجود، نحو الأكل أو الشرب، أو القراءة، أو غيرها، وهذا هو الاستقرار العام، أو الكون العام، كما قلنا، ولا يحتاج في فهمه إلى قرينة أو غيرها، وكذلك نحو: سكت الذي في الحجرة، أي: الموجود في الحجرة وجودًا مطلقًا، وغير مقيد بزيادة شيء آخر، نحو: النوم، أو الضحك، أو المشي...وغيرها من الأمثلة.

و لما كان هذا الكون العام واضحًا ومفهومًا بداهة وجب حذفه إن وقع صلة، لعدم الحاجة إليه في كشف المراد، فهو محذوف، مثل المذكور، وكذلك يُحْذَف وجوبًا إن وقع خبرًا، أو صفة، أو حالًا.

فمثال وقوعه صلة: ما ذكرنا، وهو: سكت الذي في الحجرة، أي الذي هو مستقر في الحجرة.

ومثال وقوعه خبرًا: العصفور في المنزل، أي: كائن في المنزل.

ومثال وقوعه حالًا: تألمت للعصفور في الحبس، أي: مستقرًّا في الحبس.

ومثال وقوعه صفة: هذه رسالة في يد صديق عزيز، أي: هذه رسالة مستقرة...

الثانية: أن يكون متعلقها أمرًا خاصًّا محذوفًا لوجود قرينة، ويظهر المتعلق الخاص في بعض الأمثلة السابقة، بأن تقول: تكلم الذي وقف عندك، وسكت الذي نام في الحجرة، فكلمة وقف، أو نام، تؤدي معنى خاصًا هو الوقوف، أو النوم، ولا يمكن فهمه إلا بذكر كلمته في الجملة والتصريح بها، فليس هو مجرد حضور الشخص ووجوده المطلقين، وإنها هو الوجود والحضور المقيدان بالوقوف، أو بالنوم، ولهذا لا يصح حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه، فإن حذف المتعلق الخاص بغير دليل كان الظرف والجار مع المجرور غير تامين، فلا يصلحان للصلة، مثل: هذا الذي أمامك، أو منك، تريد: هذا الذي غضب أمامك، أو عنب الذي اليوم والذي اليوم والذي التعالى الدي النوم والذي التعالى النوم والذي المتعان بك...، تريد غاب الذي حضر اليوم والذي استعان بك.

وشبه الجملة بنوعيه يسمى: مستقرًّا - بفتح القاف - حين يكون متعلقه كونًا عامًّا، ويسمى: لغوًّا حين يكون متعلقه كونًا خاصًّا مذكورًا، أو محذوفًا لقرينة.

وبهذا علمنا أنه لا يقال: جاء الذي بك؛ لأن الجار والمجرور – هنا – ناقص، فه و معمول لفعل محذوف، ولا يمكن أن يحذف الفعل هنا، فالأصل: جاء الذي مر بـك – مثلًا –، ولا يقال: جاء الذي أمس؛ لأنه ظرف ناقص.

وعلمنا - أيضًا - أنه إذا وقع الظرف، والجار والمجرور صلة كانا متعلقين بفعل محذوف وجوبًا تقديره: استقر، أو كان، فلا يقال: جاء الذي استقر عندك.

والضمير الذي كان مسترًا في الفعل انتقل من الفعل إلى الظرف، والجار والمجرور، مثاله: جاء الذي عندك، أصلها: جاء الذي استقر عندك، ففاعل استقر: ضمير مستتر، إلا أننا لما حذفنا (استقر) لم نحذف فاعله الذي هو الضمير، بل انتقل إلى الظرف، أو إلى الجار والمجرور.

والدليل على ذلك قول الشاعر:

فَإِنْ يَكُ جُشُانِي بِأَرْضِ سِوَاكُمُ فَإِنَّ فُوَادِي عِنْدَكَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ

فالأصل: فإن فؤادي استقر هو أجمع، فهذا هو الدليل على أن النضمير في الفعل المحذوف، أي (استقر) انتقل إلى الظرف، حيث إننا أكدنا الظرف بأجمع، فأجمع: توكيد للضمير الذي (هو)، وليس توكيدًا للكاف.

قال ابن مالك:

وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِسلَةٌ أَلْ وَمِسلَةٌ أَلْ وَبَعْسفُهُمْ أَعْسرَبَ مُطْلَقًا وَفِي وَبَعْسفُهُمْ أَعْسرَبَ مُطْلَقًا وَفِي إِنْ يُستَطَلُ وَصْلُ وَإِنْ لَمَ يُستَطَلُ إِنْ يُستَطَلُ وَصْلَ مَكْمِلِ إِنْ مَسلَحَ الْبَاقِي لِوَصْلٍ مُكْمِلِ فِي عَائِسدٍ مُتَسصِلٍ إِنِ انْتَسصَبْ فِي عَائِسدٍ مُتَسصِلٍ إِنِ انْتَسصَبْ كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفٍ خُفِضَا كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفٍ خُفِضَا كَذَا الَّذِي جُرَّ بِهَا المَوْصُولِ جَرَّ عَا المَوْصُولِ جَرَّ عَا المَوْصُولِ جَرَّ

وَكُونُهُ الِمُعْرَبِ الْأَفْعَ الِ قَلْ فَالَحَدُ فَا الْجَدُفِ أَيَّ الْمَعْرَبِ الْأَفْعَ الِ قَلْ فَا لَحَدُف أَيَّ الْمَعْرَ أَيِّ يَقْتَفِي فَا لَحَدُف نَسزْرٌ وَأَبَوْا أَنْ يُخْتَرَلْ فَا لَحَدُف عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُسنْجِلي وَالْحَدُف عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُسنْجِلي بِفِعْلٍ، اوْ وَصْف، كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ كَانْتَ قَاضٍ بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ قَضَى كَدُو يَهُبُ كَدُو يَهُبُو بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ قَضَى كَدُو يَهُبُو بَعْدَ اللَّهُ فَيْ يَعْدَلُو اللَّهُ عَلَى مَرَرُتُ فَهُو بُورٌ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَه

#### الخلاصة:

الاسم الموصول: اسم وضع لمعين بواسطة جملة بعده تسمى جملة الصلة. وألفاظه قسمان:

**↓** 

مشتركة وهي: من، ما، أل، ذو، ذا، أي. خاصة وهي: الذي، التي، اللذان، اللتان، اللذي، اللتان، اللذي، الألى، اللاتي، اللائي، ال

#### والصلة نوعان:

#### أولًا: جملة:

وهي: إما اسمية: جاء الذي أبوه قائم.

وإما فعلية: جاء الذي قام أبوه.

#### شروط جملة الصلة:

١- أن تكون خبرية، تحتمل الصدق والكذب.

٢- أن تشتمل على ضمير يعود على الموصول.

ويشترط في العائد: أن يكون مطابقًا للموصول في الإفراد، والتثنية، والجمع، وفي التذكير والتأنيث.

## ويحذف العائد في أحوال:

أ- إذا كان مبتدأ مخبرًا عنه بمفرد.

ب- إذا كان صدره صلة لـ (أي).

جـ- إذا كان عامله فعلًا، وهو في محل نصب.

د- إذا كان مضافًا إلى اسم فاعل يدل على الحال أو الاستقبال.

هـ- إذا كان مجرورًا بحرف جُرَّ الموصولُ بمثله.

ثانيًا: شبه الجملة:

وهي إما ظرف أو جار ومجرور، أو صفة صريحة يُشْتَرط فيها أن تكون مفيدة، أي: يحصل بها فائدة تزيل إبهام الموصول.

\* \* \*

### خامسًا: المعرف بـ «ال»

المقترن بـ «أل»: اسم سبقته «أل» فأفادته التعريف، فصار معرفة بعد أن كان نكرة نحو: الرجل، والكتاب، والفرس.

و «أل» كلها حرف تعريف على قول الخليل، ويرى سيبويه اللام وحدها على الأصح، خلافًا للأخفش، وهمزتها همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال على الأرجح(١).

قال ابن مالك:

فَنَمَطُ عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ النَّمَطُ (أَلْ) حَرْفُ تَعْرِيفٍ، أَوِ اللَّامُ فَقَطْ

أقسامها:

وهي إما أن تكون لتعريف الجنس، وتسمى: الجنسية، وإما لتعريف حصة معهودة منه، ويقال لها: العهدية.

(101)

<sup>(</sup>١) انظر الآراء في: شرح ابن عقيل: ١/ ١٧٧، وشرح الأشموني على الألفية: ١/ ١٩٥.

#### أ - «أل» العهدية:

وهي التي تدخل على النكرة، فتفيدها درجة من التعريف تجعل مدلولها فردًا أو معينًا بعد أن كان مبهمًا شائعًا، وهي إما:

- للعهد الذكري: وهي ما سبق لمصحوبها ذكر في الكلام، نحو قولك: جاءني ضيف فأكرمت الضيف، أي: الضيف المذكور، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [الزّمِّل: ١٥-١٦].
- **للعهد الحضوري**: وهو ما يكون مصحوبًا حاضرًا في الحس والمشاهدة، مثل: جئت اليوم، أي: اليوم الحاضر الذي نحن فيه.
- للعهد الذهني: وهي ما يكون مصحوبها معهودًا ذهنًا، فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به، مثل: حضر الأمير، وكأن بينك وبين مخاطبك عهدًا برجل فتقول: حضر الرجل؛ أي: الرجل المعهود ذهنًا بينك وبين من تخاطبه(١).

#### ب- «أل» الجنسية:

وهي التي تدخل على النكرة فتفيد معنى الجنس لا العهد، وهي إما أن تكون للاستغراق، أو لبيان الحقيقة.

#### ۱ - «أل» الاستغراقية:

وهي إما إن تكون لاستغراق جميع أفراد الجنس، بأن تشمل جميع أفراده، كقوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] أي: كل فرد منه، وإما لاستغراق جميع خصائصه، مثل: أنت الرجل، أي: اجتمعت فيك كل صفات الرجال، و(أل) الاستغراقية، هي التي يصلح وقوع (كل) موقعها، كما رأيت.

<sup>(</sup>١) انظر: مغنى اللبيب: ١/ ٥٠.

وقد تكون أل لاستغراق أفراد الجنس عرفًا نحو: «جمع الأمير التجار» أي تجار بلده، لا تجار الدنيا.

## ٢ - «أل» التي لبيان الحقيقة:

وهي التي تبين حقيقة الجنس، وماهيته، وطبيعته، بقطع النظر عما يصدق عليه من أفراده، ولذلك لا يصح حلول (كل) محلها، مثل: الرجل أصبر من المرأة، فليس كل رجل كذلك، فقد يكون من النساء من تفوق بجَلَدِهَا وصبرها كثيرًا من الرجال.

و «أل» - هنا - لتعريف الحقيقة، غير منظور بها إلى جميع أفراد الجنس، بل إلى ماهيته من حيث هي (١).

مسألة: تبدل اللام من «أل» ميمًا في لغة حمير، ولا زالت في اليمن إلى اليوم، فإنهم يقولون: إِمْقَمَر في القمر، والغالب في هذا: أن يكون في اللام القمرية لا الشمسية.

#### تتمة:

«أل» ثلاثة أنواع: الموصولة: وقد سبق الحديث عنها، والتعريفية: والتي نحن بصدد الحديث عنها، وهي في زيادتها على قسمن:

١ - لازمة: وهي التي تكون في (اللات): وهو اسم صنم بمكة، (الآن) وهو ظرف زمان و(الذين)، (اللات) والمراد بها ما دخلت على الموصولات.

٢-غير لازمة: وهي الداخلة اضطرارًا على العلَم، نحو قولهم - في بنات أوبر على الضرب من الكمأة: بنات الأوبر (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع الدروس، للغلاييني ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل: ١/ ١٧٩، مغنى اللبيب: ١/ ٥٢.

## سادسًا: المضاف إلى المعرفة

وهو ما أُضِيفَ إلى أحد المعارف السالفة، كأن يُضَاف إلى الضمير، نحو: قرأت كتابه.

- ومثال المضاف إلى العلم، نحو: كتاب زيد.
- ومثال المضاف إلى اسم الإشارة: كتاب هذا.
- ومثال المضاف إلى الاسم الموصول: كتاب الذي عندك.
  - ومثال المعرف بـ «أل» كتاب الرجل.
- ورتبة المضاف إلى المعرفة في التعريف مثل رتبة ما أضيف إليه، إلا المضاف لمضمر، فليس في رتبة المضمر، بل في رتبة العلم.
- وزاد بعضهم شيئًا سابعًا من المعارف وهو: نداء النكرة المقصودة، نحو قولك لإنسان أمامك: يا رَجُلُ.

\* \* \*

## باب المرفوعات

#### - المرفوعات:

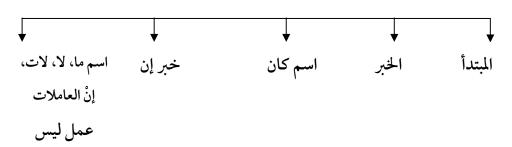

# أولًا: المبتدأ والخبر

#### تعريف المبتدأ:

هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، فليس قبله عامل لفظي يريد أن يعمل فيه.

وقولنا للإسناد: أي: جردنا الكلمة عن العوامل اللفظية حتى تسند لها كلمة أخرى.

مثال: زيد قائم.

فكلمة (زيد) مبتدأ؛ لأنها اسم جرد من العوامل اللفظية، وأسند إليه القيام. ويجوز أن يسبق المبتدأ بعوامل لفظية زائدة(١).

نحو: الباء الزائدة في قولك: بحسبك من شرِّ ساعه، فقولنا: بحسبك، الباء: زائدة، وحسبك: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

(١) همع الهوامع: ١/ ٩٣.

(100)

أو الحروف الشبيهة بالزائدة، نحو: رُبَّ أخ لك لم تلده أمك.

فكلمة (أخ): مبتدأ مرفوع، وعلامة الرفع ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد.

فالمبتدأ في المثالين السابقين: مجرور لفظًا، مرفوع محلًّا.

#### صور المبتدأ:

و المتدأ له أشكال:

- ١- أن يكون اسمًا ظاهرًا، نحو: البحتري شاعر مجيد، فكلمة البحتري: اسم ظاهر وقع مبتدأ. وهو اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
- ۲- أن يكون ضمير رفع منفصلًا (۱)، نحو: نحن مخلصون، فكلمة نحن: ضمير منفصل مبني على الضم، في محل رفع مبتدأ.

ونحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ ﴾ [آل عمران: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ جَنَتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ ﴾ [الكهف: ٣٥].

وقوله تعالى: ﴿ لَأَنَّتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهَ ﴾ [الحشر: ١٣].

٣- أن يكون مصدرًا مؤولًا، أي: أن لفظ المبتدأ يُستخرج من حرف مصدري وما دخل عليه، كما ترى في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٥]، فالمصدر المؤول من (أن) المصدرية والفعل (تصبروا) في محل رفع مبتدأ، والتقدير: صبرُكم خيرٌ لكم، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ [فصلت: ٣٩]، والتقدير: ومن آياته رؤيتُك الأرض، وهذا الْأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ [فصلت: ٣٩]، والتقدير: ومن آياته رؤيتُك الأرض، وهذا المناه المن

<sup>(</sup>١) وضائر الرفع المنفصلة – سبق ذكرها في باب الضمير – وهي: أنا، نحن، أنتى، أنتم، أنتن، هو، هما، هم، هن.

كثير في الكلام العربي القديم، والحديث الشريف (١) ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٤] وإعراب الأخير على النحو التالي:

| الواو: استئنافية، أنْ: مصدرية ناصبة. حرف مبني على السكون لا محل | وأن    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| له من الإعراب.                                                  |        |
| فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال         | تصوموا |
| الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع       |        |
| فاعل. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ،         |        |
| والتقدير: صومكم.                                                |        |
| خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                            | خير    |
| اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل لـه مـن الإعـراب، والكـاف    | لكم    |
| ضمير متصل مبني على الضم في محل جر والميم للجمع.                 |        |

## تعريف الخبر:

هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ.

قال ابن مالك:

#### الابتداء بالنكرة:

الأصل في المبتدأ: أن يكون معرفة لا نكرة؛ لأن النكرة مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد، فلو قلت: رجل قام، لم تحصل فائدة؛ لأنه لا يخلو الزمان من قيام رجال، لذلك كان الأصل الابتداء بالمعرفة، إلا أنه قد ورد الابتداء بالنكرة لوجود ما يسوغ ذلك.

<sup>(</sup>١) النحو الميسر، د. محمد حلواني: ١/ ٢٣٩.

#### مسوغات الابتداء بالنكرة:

هناك حالات يسوغ فيها الابتداء بالنكرة، وقد أرجعها البعض - كلها - إلى العموم والخصوص.

فمثال العموم: ما رجلٌ في الدار، فهنا عموم في رجل، وحصلت الفائدة بخلو الدار من جنس الرجال.

ومثال الخصوص: قوله تعالى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

ف: «عبد» مبتدأ، وهو نكرة، وجاز الابتداء بها، لكونها خُصِّصت بالوصف، فحصلت الفائدة، حيث قللت شيوع العبد لكونه مؤمنًا.

والمدار في ذلك كله على حصول الفائدة.

وهذا ما أشار إليه ابن مالك بقوله:

وَلَا يَجُ وَذُ الِا الْبَيِدَ الِي النَّكِرَهُ مَا لَمْ تُفِدْ كَ (عِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهُ) وَهَلْ يَجُ مِنْ الْكِرَمُ فَا خِلُّ لَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا وَرَغْبَةٌ فِي الْحَيْرُ وَعَمَلُ بِرِّ يَرِينُ وَلْيُقَسُّ مَا لَمُ يُقَلَلُ وَعَمَلُ بِرِينُ وَلْيُقَسُّ مَا لَمُ يُقَلَلُ عَلَيْ وَرَغْبَةٌ فِي الْحَيْرُ خَيْرٌ وَعَمَلُ بِرِينُ وَلْيُقَسُّ مَا لَمُ يُقَلَلُ عَلَيْ وَرَغْبَةً فِي الْحَيْرُ فَلْيُقَسُّ مَا لَمُ يُقَلِ

وقد أورد النحاة مسوغات كثيرة للابتداء بالنكرة.

نذكر منها ما يأتى:

١ - إذا دلت على عموم مستغرقة كل أفراد الجنس، نحو: هل فتى فيكم؟ وما رجل في الدار، فالذي سوَّغ الابتداء بالنكرة العموم المستفاد من النفى أو الاستفهام.

٢- إذا دلت على خصوص، وذلك:

\* إذا وُصِفت، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، ورجل من تميم عندنا، ف: «رجل»: مبتدأ، والذي سوغ الابتداء بالنكرة كونها موصوفة.

\* إذا أضيفت إلى نكرة، نحو: عَمَلُ خير محبوبٌ، ف: «عمل»: مبتدأ مرفوع، خير: مضاف إليه، ومحبوب: خبره، والذي سوغ الابتداء بـ: «عمل» إضافته.

\* إذا عملت فيها بعدها: مثل قولك: رغبةٌ في الخير خيرٌ.

| مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                       | رغبة     |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| في: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والخير: اسم | في الخير |
| مجرور بـ(في) وعلامة جره الكسرة.                              |          |
| خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                | خير      |

فالذي سوغ الابتداء بكلمة: رغبة، وهي نكرة أنها عملت فيها بعدها، فالجار والمجرور متعلق بها، وهذا التعليق يعد نوعًا من أنواع العمل النحوي.

\* إذا صُغِّرت، نحو: رُجَيْلٌ جاءنا.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.               | رجيل  |
|-------------------------------------------------------|-------|
| جاء: فعل ماض مبني على الفتح، ونا ضمير متصل مبني على   | جاءنا |
| السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر جوازًا |       |
| تقديره هو، وجملة جاءنا في محل رفع خبر.                |       |

والذي سوغ الابتداء بالنكرة أنها مصغرة فهي بمثابة الموصوفة.

والمعنى: رجل صغير جاءنا.

٣- إذا كان الخبر ظرفًا، أو جارًّا ومجرورًا متقدمًا عليها، نحو: في الدار شاعر، وعندنا كاتب.

٤ - إذا وقعت بعد (لولا) أو (إذا) الفجائية، نحو قول الشاعر:

لَوْلَا اصْطِبَارٌ لَأَوْدَى كُلُّ ذِي مِقَةٍ لَّاسْتَقَلَّتْ مَطَايَاهُنَّ لِلظَّعْنِ

والشاهد قوله: لولا اصطبار، حيث وقعت كلمة اصطبار مبتدأ، وهي نكرة، والذي سوغ ذلك وقوعها بعد لولا.

ومنه قولك: عدت فإذا رجل عندنا.

إذا كانت من الألفاظ المبهمة، نحو أسماء الشرط، والاستفهام، وما التعجبية،
 وكم الخبرية.

مثال اسم الشرط: قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣].

| اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.               |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| يعمل: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون،    | يعمل سوءًا |
| سوءًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير |            |
| مستتر جوازًا تقديره هو                                  |            |

## ومثال اسم الاستفهام: مَنْ عندَك؟

| اسم استفهام، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.         | مَنْ |
|--------------------------------------------------------|------|
| ظرف مكان مبني على الفتح وهو مضاف، والكاف ضمير مبني على | عندك |
| الفتح في محل جر مضاف إليه.                             |      |

## ومثال (ما) التعجبية: ما أجمل السهاءً!

| اسم نكرة بمعنى: «شيء عظيم» مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. | ما     |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره     | أجمل   |
| «هو» يعود على ما.                                            |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، والجملة         | السياء |
| الفعلية في محل رفع خبر ما.                                   |        |

## ومثال (كم) الخبرية:

# كَمْ عَمَّةٍ لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالِةٍ فَدْعَاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي

٦- إذا عطف عليها ما يصح الابتداء به: مثاله: خبزٌ وشرائحُ لحمٍ على المائدة.

فقد صح الابتداء بالنكرة وهي: (خبز)؛ لأنه قد عطف عليها (شرائح لحم) وهي نكرة مخصصة بالإضافة.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.                       | خبز         |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| الواو: عاطفة، وشرائح: اسم معطوف على خبز مرفوع، وعلامة | وشرائح لحم  |
| رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، ولحم مضاف إليه مجرور     |             |
| وعلامة جره الكسرة.                                    |             |
| شبه جملة في محل رفع خبر.                              | على المائدة |

٧- إذا دلت النكرة على دعاء، نحو: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِنْ يَاسِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٠].

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.               | سلام         |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| على: حرف جر، إل: اسم مجرور مبني على السكون في محل جـر | على إل ياسين |
| وهو مضاف، وياسين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة   |              |
| نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف.                 |              |

٨- إذا دلت على تفصيل أو تنويع، نحو: مهلًا فيَوْمٌ لَكَ، ويومٌ عليك.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.   | يوم |
|-------------------------------------------|-----|
| جار ومجرور – شبه جملة – متعلق بمحذوف خبر. | لك  |

9- إذا وقعت النكرة في صدر جملة الحال، نحو: ذهب الجندي إلى المعركة ورشاشٌ في يده.

| الواو: واو الحال، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، | ورشاش |
|------------------------------------------------------------|-------|
| رشاش: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.              |       |

| جار ومجرور - شبه جملة - متعلق بمحذوف خبر، والجملة من          | في يده |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| المبتدأ والخبر في محل نصب حال، والـذي سـوغ الابتـداء بـالنكرة |        |
| وقوعها في صدر جملة الحال.                                     |        |

## الأصل في الخبر التنكير:

إذا كان الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، فإن الأصل في الخبر أن يكون نكرة؛ لأنه وصف للمبتدأ في المعنى، وقد يأتي معرفة.

مثاله: الدين المعاملة، الإيمان النظام.

\* \* \*

#### أشكال الخبر

للخبر ثلاثة أشكال يأتي عليها وهي: المفرد - الجملة - شبه الجملة.

## أولًا: الخبر المفرد:

ويشمل أمورًا:

١ - الاسم الظاهر، مثل؛ هذا بحرٌ.

| اسم إشارة، مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ. | هذا |
|-----------------------------------------------|-----|
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.         | بحر |

## ٢ - الضمير المنفصل، مثل: ما الشاعر إلا أنت.

| ما: حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب نافية،    | ما الشاعر |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| الشاعر: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.        |           |
| أداة استثناء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | ألا       |
| ضمير مبني على الفتح، في محل رفع خبر المبتدأ.           | أنت       |

٣- المصدر المؤول، مثل: حق الله على عباده أن يعبدوه.

| أداة نصب، حرف مبني على السكون لا محل من الإعراب.         | أن     |
|----------------------------------------------------------|--------|
| فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة:    | يعبدوه |
| ضمير متصل مبني على السكون، في محل رفع فاعل، والهاء: ضمير |        |
| متصل مبني على الضم، في محل نصب مفعول به، وأن وما بعدها   |        |
| مصدر مؤول مرفوع خبر المبتدأ الذي هو (حق) والتقدير:       |        |
| عبادتهم له.                                              |        |

#### التطابق بين الخبر المفرد والمبتدأ:

إذا كان الخبر مفردًا فله مع المبتدأ حالتان:

الأولى: وجوب المطابقة، وذلك إذا كان الخبر مشتقًا لا يستوي فيه التذكير والتأنيث، نحو قولك: محمد غائب، والمحمدان غائبان، والمحمدون غائبون، هند غائبة، والهندات غائبات.

الثانية: جواز المطابقة وعدمها، وذلك:

- •إذا كان الخبر مشتقًا يستوي فيه المذكر والمؤنث، نحو: الرجل جريح، المرأة جريح، المطابقة وعدمها.
  - •إذا كان الخبر جامدًا، نحو: العلماء نبراس الأمة.
- •إذا كان المبتدأ جمع تكسير لغير العاقل، نحو: شوارع الدوحة واسعة، فشوارع جمع تكسير لغير العاقل، فيجوز في الخبر المطابقة وعدمها، فتقول: واسعات، أو واسعة.

## ثانيًا: الخبر الجملة:

سواء أكانت اسمية أم فعلية، نحو: زيد أبوه قائم، وزيد قام أبوه.

والجملة الواقعة خبرًا عن المبتدأ لا بد أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا الرابط أنواع:

أ- الضمير، وهو الأصل، مثل: زيد أبوه قائم، فالضمير «الهاء» في المبتدأ الثاني (أبوه) عائد على زيد.

ب- الإشارة، مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، فاسم
 الإشارة (ذلك) هو الرابط بين المبتدأ والخبر الذي هو (خير).

جـ- إعادة المبتدأ، مثل: ﴿ الْحُاقَّةُ مَا الْحُاقَّةُ ﴾ [الحاقة: ١، ٢] فالرابط هنا: إعادة المبتدأ بلفظه.

د- العموم، مثل: زيد نِعْمَ الرجلُ، فالرابط أن لفظ الرجل عام، ويشمل المبتدأ الذي هو (زيد).

وهناك روابط أخرى لم يذكرها ابن هشام(١).

#### استغناء جملة الخبر عن الرابط:

الرابط يُحتَاج إليه إذا لم تكن الجملة - جملة الخبر - هي المبتدأ نفسه في المعنى، فإن كانت هي عين المبتدأ فلا حاجة إلى الرابط؛ لأن الرابط جيء به ليربط الجملة بالمبتدأ، وأن هناك علاقة بينها، أما لو كانت العلاقة موجودة بأن لم يفترقا أصلًا، فلا حاجة إلى الربط.

مثال: قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١].

| ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ أول.                         | هو   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| لفظ الجلالة، مبتدأ ثان. مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                | الله |
| خبر المبتدأ الثاني مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة من         | أحد  |
| المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، ولم يوجد رابط؛ لأن لفظ الجلالـة |      |
| (الله) هو عين المبتدأ (هو).                                             |      |

<sup>(</sup>۱) كأن تعطف على الجملة الخبرية الخالية من الرابط جملة أخرى مشتملة على ضمير يعود على المبتدأ، مثل: النجوم انقضى النهار ثم أشرق ضوؤها، أو وقع بعد جملة الخبر أداة شرط حذف جوابها لدلالة الخبر عليها، وبقى فعل الشرط مشتملًا على ضمير يعود على المبتدأ، مثل: الضيف يقف الحاضرون إن قدم.

ومنه قولك: نطقي اللهُ حسبي.

| مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. وهو مضاف، والياء ضمير     | نطقي |
|------------------------------------------------------------------|------|
| متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.                        |      |
| لفظ الجلالة مبتدأ ثان، مرفوع وعلامة رفعه الضمة.                  | الله |
| خبر المبتدأ الثاني مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، وهو مضاف والياء | حسبي |
| ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والمبتدأ الثاني وخبره، |      |
| خبر الأول(١).                                                    |      |

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

حَاوِيَاةً مَعْنَى اللهِ عَالَيْ سِيقَتْ لَهُ مَا كَا (نُطْقِى اللهُ حَسْبِي وَكَفَى)

وَمُفْ رَدًا يَا أَي وَيَا أَي جُمْلَ هُ وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى اكْتَفَى

ثالثًا: شبه الجملة:

وهو شيئان:

١ - الظرف المنصوب (٢)، أي: إذا بقي على ظرفيته، فإن خرج عن النصب، وصار مر فوعًا، فإنه لا يكون ظرفًا.

والحق أن الإخبار بعامل الظرف، وليس بالظرف (٣)، مثل قوله تعالى: ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ فالتقدير: والركبُ كائنٌ أسفل منكم.

<sup>(</sup>١) انظر هذه المواضع: شرح ابن عقيل: ١/ ٢٠٣، وهمع الهوامع: ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) اشترط العلماء في الظرف والجار والمجرور الواقعَيْنِ خبرًا أن يكونا تامين، نحو: زيد أمامك، وزيد في الدار، بخلاف الناقص، وهو ما لا يفهم ذكره وذكر معموله، ما يتعلق به، نحو: زيد بك، أو فيك، أو عنك؛ إذ لا يسهل تقدير المحذوف (المتعلق). همع الهوامع: ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء: هل الإخبار بالظرف من قبيل المفرد، أو من قبيل الجملة؟

فذهب جماعة إلى أنه من قبيل المفرد، وأنهما - أي الجار والظرف - متعلقان بمحذوف مفرد، وهو (كائن) أو (مستقر).

وذهب جماعة إلى أن الإخبار بهما من قبيل الجملة، وأن المتعلق محذوف وهو فعل تقديره: (استقر)، وقيـل بجواز الأمرين.

#### ٢ – الجار والمجرور، مثل: زيد في الدار.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.      | زید   |
|----------------------------------------------|-------|
| حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | في    |
| اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة.             | الدار |

قال ابن مالك:

# وَأَخْسَبُرُوا بِظَرْفِ اوْ بِحَرْفِ جَرْ نَاوِينَ مَعْنَسَى (كَائِنٍ) أَوِ (اسْتَقَرْ)

#### \* مسألة:

المبتدأ إذا كان جسمًا - أي ذاتًا، أو عينًا - فإنه لا يُخبر عنه بظرف زمان؛ لأن الإخبار عنه بالزمان غير مفيد (١)، ويُشْتَر ط في الخبر الفائدة.

فإن قيل: قد ورد: الليلة الهلال، فالهلال: مبتدأ، وهو جسم، والليلة: ظرف زمان، فالجواب: أن ذلك مؤول على حذف مضاف، وهو: رؤية الهلال الليلة. فالرؤية اسم معنى ويجوز الإخبار عنها بالزمان.

والحق أن هذا مقيد بها إذا لم تكن هناك فائدة، فإن حصلت الفائدة، فيمكن الإخبار بالزمان عن الجسم.

وضابط الفائدة، هو: أن يكون المبتدأ عامًّا، والزمان خاصًّا مجرورًا ب: في، أو مسؤولًا به عن خاص مجرور به.

وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كلًا من الظرف والجار والمجرور قسم برأسه، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٢١٠، همع الهوامع: ١/ ٩٩، وشرح الأشموني: ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>١) أما إذا كان الخبر ظرف مكان فإنه يخبر به عن المبتدأ الجثة أو المعنى، نحو: زيد عندك، والقتال عندك، أما الأصل في ظرف الزمان أن يخبر به عن المعنى منصوبًا أو مجرورًا بـ في نحو: القتال يوم الجمعة، أو في يـوم الجمعة.

شرح ابن عقيل: ١/ ٢١٤، وهمع الهوامع: ١/ ٩٩.

مثاله: نحن في شهر رمضان، ف نحن: مبتدأ، في شهر رمضان: ظرف زمان، إلا أنه مجرور بـ: في، فيجوز أن يكون خبرًا؛ لأن المبتدأ عام، أما إذا لم يكن المبتدأ عامًّا، فإنه لا يصح، مثل: أنا في شهر رمضان، ومثال المسؤول به عن خاص: في أي شهر نحن؟

قال ابن مالك:

وَلَا يَكُونُ اسْمُ زَمَانٍ خَبِرَا عَنْ جُثَّةٍ، وَإِنْ يُفِدْ فَأَخَبِرَا الْمِتدأ قسان:

١ - قسم يرفع الخبر.

٢ – قسم يرفع فاعلًا سد مَسد مَسد أخبر، مثل: أقائم الزيدان، فكلمة قائم: وصف اسم فاعل، نبحث له عن مرفوع، وبها أنه يعمل عمل فعله، والفعل يحتاج إلى فاعل، فهو إذن يحتاج إلى فاعل، ولكن لما كان الفعل ليس رافعه، بل المبتدأ، كان المرفوع فاعلاً سد مسد الخبر؛ لأن المبتدأ بحاجة إلى خبر.

## شروط الاسم الذي يسد مسد الخبر:

١ - أن يكون المبتدأ وصفًا، أي: اسمًا مشتقًا يقوم مقام فعله.

٢ – أن يسبقه نفي أو استفهام، ولا فرق بين أن يكون الاسم الذي يسد مسد الخبر
 فاعلًا، أو نائب فاعل، فكل منها يسد مسد الخبر.

مثال: ما ناجحٌ زيدٌ.

| نافية، حرف مبني على السكون، لا محل له من الإعراب.    | ما   |
|------------------------------------------------------|------|
| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.              | ناجح |
| فاعل سد مسد الخبر، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. | زید  |

#### ملحوظة:

أ- يجوز في الوصف الواقع مبتدأ ألا يعتمد على نفي أو استفهام (١)، نحو قولك: نافع أعمال المخلصين.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                | نافع     |
|--------------------------------------------------------|----------|
| فاعل سد مسد الخبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.    | أعمال    |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. | المخلصين |

ب- لا بد أن يفرد الوصف -الواقع مبتدأ- لأنه مثل الفعل، والفعل لا بد أن يُفْرَد مع المثنى والجمع، إلا على لغة: أكلوني البراغيث.

مثال: ما ناجح الزيدان، وما ناجح الزيدون.

مثال: اسم المفعول الواقع مبتدأ: ما مضروبٌ الزيدان.

| حرف نفي، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.              | ما      |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                     | مضروب   |
| نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى، ونائب الفاعل | الزيدان |
| سد مسَدَّ الخبر.                                            |         |

قال ابن مالك:

مُبْتَدَداً ذَيْدُ وَعَداذِرٌ خَدِبَرْ وَأَوَّلُ مُبْتَدَدَاً وَالثَّدِانِي وَقِسْ، وَكَاسْتِفْهَامِ النَّفْيُ، وَقَدْ

إِنْ قُلْتَ: زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ فَانِ فَاعِدَ لَا اعْنَدَانِ فَاعِدُ أَسَارٍ ذَانِ كَانِ اعْنَدُ أُولُو الرَّشَدُ

\* \* \*

تعدد الخبر

(۱) انظر: شرح ابن عقیل: ۱/۱۹۰.

(١٦٨)

قد يكون للمبتدأ أكثر من خبر؛ لأن المبتدأ محكوم عليه، والخبر حكم، ولا مانع أن تحكم على الشيء الواحد بأحكام كثيرة، فإذا تعددت الأخبار، أعربتها أخبارًا – أيضًا – ومنها ما يصلح أن يكون صفة للخبر الأول، ومنها ما لا يصلح إلا أن يكون خبرًا، وكل ذلك متوقف على معنى الجملة.

## فمثال ما يصلح أن يكون صفة للخبر الأول: زيد عربي شجاع كريم.

| زید       | مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                  |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| عربي      | خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                    |
| شجاع كريم | يجوز أن تُعْرِبَ كُلًّا منهم خبرًا، أو صفة للخبر (عربي). |

مثال: ما لا يصلح إلا أن يكون خبرًا: قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [البروج:

٤١].

| الواو: عاطفة، هو: ضمير مبني على الفتح، في محل رفع مبتدأ. | وهو    |
|----------------------------------------------------------|--------|
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                    | الغفور |
| خبر ثان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                | الودود |

#### قال ابن مالك:

# وَأَخْ بِ أَوْ بِ أَوْ بِ أَكْثَرَا عَ نَ وَاحِدٍ، كَهُ مُ سُرَاةٌ شُعَرَا

والحق أن النحاة قسموا هذا النوع من الأخبار إلى ثلاثة أقسام:

الأول: خبر تعدد بتعد مبتدئه، ويسمى متعددًا، لكن في واقع الأمر ليس متعددًا، ففي قولك: الزيدان شاعر وكاتب، والزيدان مبتدأ واحد لكنه في معنى المبتدأين؛ لأنه مثنى، لذلك جاء خبره متعددًا.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى.   | الزيدان |
|----------------------------------------------|---------|
| خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. | شاعر    |

الواو: عاطفة، كاتب: اسم معطوف على شاعر مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

و كاتب

الثاني: أن يتعدد الخبر والمبتدأ مفرد، مثل: زيد شاعر كاتب(١).

الثالث: أن يكون اللفظان بمثابة اللفظ الواحد، أي: يؤديان معنًى واحدًا، مثل: الرمان حلو حامض، فكأن المعنى: الرمان (مز) أي جامع بين الحلاوة والحموضة، وهذا النوع من الأخبار يجوز أن يؤتى به متعاطفًا، في حين يجب التعاطف في: «الزيدان شاعر وكاتب»، ويجوز التعاطف إذا كانت الأخبار عن مبتدأ مفرد واحد.

قال الناظم:

تَعَاطُفٌ فِي الخَبَرَيْنِ وَاجِبْ فِي مِثْلِ ذَانِ شَاعِرٌ وَكَاتِبْ وَفِي جَدَاكَ فَائِقٌ وَفَائِضْ يَجُوزُ لَا الرُّمَّانُ حُلْوٌ حَامِضْ

والبعض ذكر أن التعدد ثلاثة أنواع على النحو الآتي:

١ - أن يتعدد الخبر لفظًا ومعنى، بحيث يكون كل واحد مخالفًا للآخر في هذين
 الأمرين، والحكم فيه جواز عطف الخبر الثانى وما بعده على الخبر الأول.

مثاله: الخليج حار صيفًا ومعتدل شتاءً، فالخليج: مبتدأ، وحار ومعتدل: خبران، وكلا الخبرين مخالف للآخر في اللفظ والمعنى، فهنا يجوز العطف.

٢- أن يتعدد الخبر في اللفظ فقط، وتشترك الألفاظ المتعددة في معنى واحد،
 وحكمه أنه لا يجوز فيه العطف؛ لأن معنى اللفظ المفرد غير مقصود، مثاله: الرجل سمين نحيف.

<sup>(</sup>۱) في جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد خلاف بين النحويين، فمن أجاز التعدد بدون عطف، سواء كان الخبران في معنى واحد أم لا، ومنهم من منع التعدد إذا لم يكن الخبران بمعنى واحد ولم يوجد حرف عطف. انظر هذه القضية: شرح ابن عقيل: ١/ ٢٥٧.

فالخبران - سمين، نحيف - كل منها له معنى خاص يخالف الآخر، لكنه غير مقصود، فهنا يمتنع العطف، ومثله: الرمان حلو حامض، أي بينها.

٣- أن يتعدد الخبر في لفظه ومعناه تبعًا لتعدد المبتدأ، في نفسه حقيقة، أو حكمًا؟ وحكمه: أنه يجب عطف الخبر الثاني وما بعده على الخبر الأول، مثاله: الصديقان عالم وأديب.

## جواز تعدد الخبر وهو جملة أو شبه جملة:

لا يقتصر تعدد الخبر على المفرد وحده، بل يجوز فيه - على نحو ما سبق - التعدد في الخبر إذا كان جملة، أو شبه جملة.

\* مثال: تعدد الخبر وهو جملة: الاتحاد يورث القوة يساعد في بناء الأمة، ونحو: الشتاء نهاره قصر وليله طويل.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                          | الشتاء |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| مبتدأ ثان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ونهار: مضاف،         | نهاره  |
| والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.             |        |
| خبر المبتدأ الثاني مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة     | قصير   |
| الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول.    |        |
| الواو: عاطفة، ليل: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهـو   | وليله  |
| مضاف، والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.       |        |
| خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة: ليله طويل | طويل   |
| في محل رفع خبر ثان للمبتدأ: الشتاء.                              |        |

\* ومثال تعدد الخبر وهو شبه جملة: السيارة أمامَك قُرْبَكَ.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. | السيارة |
|-----------------------------------------|---------|
|-----------------------------------------|---------|

| شبه جمله ظرف متعلق بمحذوف خبر أول للمبتدأ. | أمامك |
|--------------------------------------------|-------|
| ظرف شبه جملة متعلق بمحذوف خبر ثان للمبتدأ. | قربك  |

\* \* \*

## تقديم الخبر وتأخيره

الأصل أن يتأخر الخبر عن المبتدأ؛ لأنه الحكم الذي نحكم به على المبتدأ، ومع ذلك فقد يتقدم الخبر؛ إما أن يكون جوازًا، أو وجوبًا، وله ثلاثة أحوال:

## أولًا: جواز التقديم والتأخير:

وذلك إذا لم يمنع مانع، كأن يحدث لبس بين المبتدأ والخبر، فيتوهم ابتدائية الخبر (١) فمثال ما يجوز تقديمه: قائم زيد، قائم أبوه زيد، وفي الدار زيد، وعندك عمر و.

قال ابن مالك:

وَ الْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تُوَخَّرَا وَجَرُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا

ثانيًا: تقديم الخبر وجوبًا:

يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبًا في مواضع أربعة:

1 - إذا كان الخبر من الأدوات التي تستحق صدر الكلام، وذلك مثل: أسماء الاستفهام، نحو: أين زيد؟ ومتى السفر؟ وكيف الحال؟

أين اسم استفهام، مبني على الفتح، في محل رفع خبر مقدم.

بَنُونَ ابَنُ و أَبْنَائِنَ ا وَبَنَاتِنَ ا بَنُ وهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَ الِ الْأَبَاعِ لِ

فبنونا: خبر مقدم، وبنو أبنائنا: مبتدأ مؤخر؛ لأن مراد القائل الإعلام بأن بني أبنائهم مثل بنيهم. انظر: شرح التسهيل، لابن مالك: ١/ ٢٨٣، وهمع الهوامع: ١/ ١٠٢، وشرح ابن عقيل: ١/ ٢٢٧.

(1VY)

<sup>(</sup>۱) يجوز تقديم الخبر على المبتدأ وتأخيره عنه إذا أمن اللبس، فإن لم يؤمن اللبس بأن كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين وجب تقديم المبتدأ إن لم تكن هناك قرينة معنوية يحصل بها التمييز بينها، فإن كانت هناك قرينة معنوية تميز بينها جاز تقديم الخبر مثل قول الشاعر:

مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

قال ابن مالك:

كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْدِيرَا كَايْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيرَا

٢- إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة، أُخبِرَ عنها بشبه جملة، أي: ظرف أو جار ومجرور، مثل: في الدار رجل، ولى وطر.

قال ابن مالك:

وَنَحْوُ عِنْدِي دِرْهَمْ وَلِي وَطَرْ مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الخَبَرُ

٣- إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، مثل قول ه تعالى: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ اقْفَالُهُا ﴾ [محمد: ٢٤]، ونحو: في الفصل مدرِّسه، وفي المسجد إمامه، وإنها وجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ؛ لأن في المبتدأ ضميرًا يعود على الخبر، فإن قُدِّمَ المبتدأ عاد الضمير على المتأخر لفظًا ورتبة، وهذا لا يصح.

| جار ومجرور – شبه جملة – في محل رفع خبر مقدم.           | في المسجد |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| إمام: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهـو | إمامه     |
| مضاف، والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف   |           |
| إليه.                                                  |           |

قال ابن مالك:

# كَــذَا إِذَا عَــادَ عَلَيْــهِ مُــضْمَرُ مِمّــابــهِ عَنْــهُ مُبينًا يُخْــبَرُ

3- إذا كان الخبر مقصورًا على المبتدأ، مثل: ما الخطيب إلا علي، ف: «عليُّ» مبتدأ محكوم عليه، والمحكوم به هو الخبر المقدَّم، فالقصر هنا هو قصر الخطابة على (عليّ)، وعندما يكون الخبر مقصورًا على المبتدأ يجب تقديم الخبر، ومنه قولك: إنها في الدار محمد.

ثالثًا: تأخير الخبر وجوبًا:

1 - إذا كان المبتدأ مقصورًا على الخبر، بـ «ما» و «إلا» أو بـ إنها، نحو قول الله تعالى: ﴿ إِنَّهَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ [الغاشية: ٢١] وقوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] في لا يجوز تقديم الخبر حتى لا يزول الحصر، أي حصر المبتدأ (أنت) على الخبر، أي على الإنذار، وقصر محمد ﷺ على الرسالة.

ولو قدمنا الخبر لضاع هذا المعنى.

٢- إذا كان الخبر جملة فعلية، فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ، مشل: الأزهار تتفتح في الربيع، فلو قدمنا الخبر وقلنا: تتفتح في الربيع الأزهار، لكان المبتدأ فاعلاً، وهو غير مراد من التركيب، فوجب تأخير الخبر، ومنه قولنا: زيد قام، على يذاكر.

٣- إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين متساويتين، متقاربتين في درجة تعريفها،
 أو تنكيرهما؛ لأن التقديم يوقع في اللبس، ويختلط المحكوم به على المحكوم عليه.

مثال المعرفتين: زيد أخوك، ويصح: أخوك زيد، لكن لو وجدت قرينة لم يجب التأخير، مثل: أبي أخي في الشفقة، فالمبتدأ هو أخي، وأما أبي فهو خبر، ولو تقدم؛ لأن القرينة المعنوية أن أخى مثل أبي في الشفقة.

٤ – إذا كان المبتدأ له الصدارة، مثل: من عندك؟

قال ابن مالك:

فَامْنَعْ لَهُ حِينَ يَ سُتَوِي الْجُرْءَانِ عُرْفًا وَنُكُ رًا عَادِمَيْ بَيَانِ كُلْدَا إِذَا مَا الْفِعْ لُ كَانَ الْخَبَرَا أَوْ قُصِدَ السَّعْمَالُهُ مُنْحَصِرَا كَانَ الْخَبَرَا أَوْ قُصِدَ السَّعْمَالُهُ مُنْحَصِرَا أَوْ كَانَ مُسْنَدًا لِلْهِ عُنْجِدَا(١) أَوْ كَانَ مُسْنَدًا لِلْهِ عُنْجِدَا(١)

 $(1 \vee \xi)$ 

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى موضعين آخرين من مواضع تأخير الخبر وهما:

أ - أن يكون الخبر لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء، نحو قولك: لزيد قائم، ونحو: عِلْمٌ مَعَ تَعَبٍ خير من جهل مع راحة.

ب - أن يكون المبتدأ له صدر الكلام نحو: أسهاء الاستفهام، مثل: مَنْ لي منجدًا؟ انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٢٣٦.

#### حذف المبتدأ والخبر

## أولًا: حذف المبتدأ:

لما كان الغرض من الكلام هو إيصال ما في النفس إلى المخاطب، كان من الطبيعي أن يحذف المتكلم من كلامه لفظ المبتدأ إذا كان الموقف أو سياق التركيب يدل عليه، ولهذا الحذف مستويان: جائز، وواجب.

## ١ - حذف المبتدأ جوازًا:

ويُحذف المبتدأ إذا كان في السياق ما يدل عليه، مثاله: قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّ الْمُعَالَيٰنَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الشعراء: ٢٢، ٢٢] فقد ذكر المبتدأ في جملة السؤال، فجاز حذفه في جملة الجواب، فلم يقل موسى عليه السلام: رب العالمين، رب السماوات، ولم يقل: هو رب السماوات.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ﴾ [النور: ١] أي: هذه سورة.

قال ابن مالك:

تَقُولُ: زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا فَزَيْدٌ اسْتُعْنِيَ عَنْهُ إِذْ عُرِفْ

وَحَــذْفُ مَـا يُعْلَـمُ جَـائِزٌ كَـمَا وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ؟ قُلْ: دَنِفْ

٢ - حذف المبتدأ وجوبًا:

ويجب حذف المبتدأ في مواضع:

١ - النعت المقطوع إلى الرفع، في:

\* مدح، ومنه: مررت بزيد الكريمُ؛ أي: هو الكريم.

\* ذم، ومنه: مررت بزيدٍ الخبيث؛ أي: هو الخبيث.

\* ترحم، ومنه: مررت بزيدٍ المسكينُ؛ أي: هو المسكين.

فالمبتدأ محذوف -في هذه الأمثلة- وجوبًا، والتقدير: هو الكريم، وهو الخبيث، وهو المسكين.

ب- أن يكون الخبر مخصوص (نعم) أو (بئس)، ومنه: نعْم الرجلُ زيد، وبئس الرجل عمرو، فزيد وعمرو: خبران لمبتدأ محذوف وجوبًا تقديره: هو زيد، أي: الممدوح زيد، وهو عمرو، أي: المذموم عمرو.

جـ - ما كان الخبر فيه صريحًا للقسم، ومنه: في ذمتي لأفعلن، أي: في ذمتي يمين أو قسم.

د- أن يكون الخبر مصدرًا نائبًا مناب الفعل، ومنه قوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ بَجِيلٌ ﴾ [يوسف: ٨٣]، والتقدير: فصبري صبر جميل.

#### ثانيًا: حذف الخبر:

ويحذف الخبر إما جوازًا، وإما وجوبًا.

١ - حذف الخبر جوازًا:

\* إذا دل عليه دليل مقالي، كأن يكون في جواب عن سؤال، مثل: من في البيت؟ فنقول: علي على أنه مبتدأ، والخبر محذوف جوازًا، تقديره: في البيت، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلَّهَا ﴾ [الرعد: ٣٥]، أي: وظلها دائم، وهو خبر محذوف.

\* وكذلك يحذف بعد (إذا) الفجائية، مثل: خرجت فإذا صديق، فصديق: مبتدأ، والخبر محذوف جوازًا، تقديره: موجود أو منتظر.

قال ابن مالك:

وَحَـذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا

٢ - حذف الخبر وجوبًا:

ويحذف الخبر وجوبًا في أربعة مواضع:

أ- إذا كان كونًا عامًّا، أو خبرًا عن مبتدأ واقع بعد (لولا)(١)، مثاله: لولا العقل لضاع الإنسان، فالعقل: مبتدأ واقع بعد (لولا)، والخبر: كون عام لها محذوف وجوبًا، وتقديره: موجود، أو كائن.

وقولنا: «كونًا عامًّا»، احتراز عن الكون الخاص، فإنه يجب ذكره، مثل: لولا اللاعبون ماهرون ما فاز الفريق، فالمعنى هنا: ليس اللاعبون موجودين؛ لأنه لا فريق ولا لاعبين، بل المقصود: أن الفوز كان بالمهارة.

ب- أن يقع في جواب قسم صريح، فالقسم لا بدله من جواب والمبتدأ المقسم به لا بدله من خبر، مثاله: لعَمْرُكَ لأفعلن، فلعمرك: اللام فيه للابتداء، وعمرُك: مبتدأ يبحث عن جواب؛ لأنه قسم، ويبحث عن خبر من حيث إنه مبتدأ، فتأتي بجوابه، ونستغنى به عن الخبر، فالخبر مقدَّر: لعمرك قسمى.

وقولنا: القسم الصريح، أي الذي يستعمل في الأصل لليمين، وإذا استعمل في غيره احتاج إلى قرينة، مثل: لعمرك يمين الله.

وقولنا: «الصريح»، احتراز من القسم غير الصريح، وهو الذي يستعمل مرة للقسم، ومرة لغير القسم مثل: «يمين الله لأجتهدن»، و«يمين الله غالية» فالأولى قسم والثانية ليست قسمًا؛ لأنها ليست صريحة بدليل استخدامها في غير القسم.

قال ابن مالك:

الخَبَرْ حَتْمٌ، وَفِي نَصِّ يَمِينٌ ذَا اسْتَقَرْ

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا حَذْفُ الْحَبْرُ

<sup>(</sup>١) لولا: حرف امتناع لوجود، وسميت بذلك لكون الامتناع بها معلقًا على وجود المبتدأ الوجود المطلق، مثل: لولا زيد لأكرمته، فالممتنع هنا الإكرام، والامتناع عن الإكرام معلق على وجود المبتدأ الذي هو زيد غير المقيد بشيء.

جـ- أن تقع بعد المبتدأ (واو) هي نص في المعية، نحو: كل رجلٍ وضيعتُهُ، فالخبر محذوف، والتقدير: كل رجل وضيعته مقترنان. «الطالب وكتابه» والتقدير متلازمان. الجندى وسلاحه والتقدير متلازمان.

قال ابن مالك:

# وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُ ومَ مَعْ كَمِثْلِ كُلِّ صَانِعِ وَمَا صَنَعْ

فإن لم تكن الواو نصًّا في المعية لم يُحْذَف الخبر وجوبًا، بل إن دلَّ عليه دليل جاز حذفه، وإلا وجب ذِكْرُهُ، ومنه: زيدٌ وعمرو قائمان، والرجل وجاره مقترنان، أو الرجل وجاره فقط؛ لأن الواو ليست نصًّا في المعية؛ إذ الجار لا يلازم جاره، ولا يكون معه في الأوقات كلها.

ب- أن يكون المبتدأ مصدرًا، وبعده حال سَدَّتْ مسدَّ الخبر، وهي لا تصح أن تكون خبرًا، فيحذف الخبر وجوبًا لسد الحال مسدَّه، ومنه: ضربي العبد مسيئًا، فقولنا: مسيئًا: حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبًا، والتقدير: ضربي العبد إذ كان مسئًا.

قال ابن مالك:

وَقَبْلَ حَالٍ لَا يَكُونُ خَبَرَا عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْهِرَا كَضَرْبِي الْعَبْدَ مُصِينًا وَأَتَهُ تَبْيِينِيَ الْحَتَّ مَنُوطًا بِالحِكَمْ

وإذا صلحت الحال لأن تكون خبرًا عن المبتدأ المذكور، فلا يكون الخبر واجب الحذف، ومنه: زيد قائمًا، فهذه الحال – قائمًا – تصلح أن تكون خبرًا، فتقول: زيد قائمًا، فلا يكون الخبر واجب الحذف؛ إذ (زيد): مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: ثبت قائمًا.

ملحوظة:

لا تغني الحال عن الخبر إلا إذا كان المبتدأ:

أ- مصدرًا مضافًا لمعموله، ومنه: مدحى الرجل مصيبًا.

ب- أفعل تفضيل مضافًا لمصدر مؤول، ومنه قول النبي الله عنه القرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد»، فأقرب: اسم تفضيل أضيف إلى اسم مصدر مؤول: ما يكون، وأغنت الحال: وهو ساجد، عن الخبر.

ج - أفعل تفضيل مضافًا لمصدر صريح، ومنه: أحسن كلام الرجل متأنيًا. ولإعراب نحو: ضربي زيدًا قائمًا، نقول:

| إعرابها                                                         | الكلمة |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع    | ضربي   |
| من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ لأن الياء لا يناسبها إلا |        |
| كسر ما قبلها، وضرب: مضاف، وياء المتكلم: مضاف إليه،              |        |
| وضرب: مصدر يعمل عمل فعله، يرفع الفاعل وينصب المفعول،            |        |
| وهو مضاف، وفاعله مضاف إليه.                                     |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.                             | زیدًا  |
| حال من ضمير عائد على زيد مستتر في كان المحذوفة هـي والخـبر      | قائمًا |
| وما تعلق به، وتقدير ذلك: أي حاصل إذا كان قائمًا، ف «حاصل»       |        |
| خبر المبتدأ، وإذا: ظرف متعلق بـ: حاصل، وكان: تامــة، وفاعلهــا  |        |
| ضمير يعود على زيد، وقائمًا: حال من الضمير في كان، ثم حذف        |        |
| حاصل، كما تحذف متعلقات الظروف العامة، فبقى الظرف،               |        |
| والحال، فاستغني بالحال عن الظرف لـدلالتها عليه، فحـذف           |        |
| الظرف، وهو: إذا، والتزمت الحال، وسدت مسد الخبر، ولم يصح         |        |
| جعلها خبرًا؛ لأن (ضربي) وصف في المعنى، والضرب لا يوصف           |        |
| بالقيام، فلا يقال: ضربي قائم، ولا يجوز جعل (كان) ناقصة،         |        |

والمنصوب خبرها؛ لأن هذا المنصوب ملتزم تذكيره، ويقع موقع الجملة الخبرية مقترنة بالواو، نحو حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد».

ثم ما ذكر من حذف الخبر قبل الحال الممتنع كونها خبرًا ليس مخصوصًا بهذا التركيب، بل يلحق به ما في معناه مما صدر بمصدر مضاف إلى فاعله أو مفعول بعده حال من أحدهما، نحو: قيامك محسنًا، أو صُدِّر بمؤول بالمصدر من أفعل التفضيل مضافًا إلى مصدر مذكور بعد ذلك المصدر حال مفردة، نحو: أكثر شرب السويق منتوتًا، وجملة نحو: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فلو صحت الحال للإخبار بها عن المبتدأ لم يجب حذف الخبر، نحو: ضربي زيدًا شديد، بل يتعين رفع الحال ليكون هو الخبر، أو يؤتى بالخبر(۱).

<sup>(</sup>١) انظر هذه القضية: همع الهوامع: ١٠٥/١.

# باب النواسخ وأحكامها

#### معنى النسخ:

النسخ: هو التغيير، وهو في كلام العرب على وجهين:

أولهما: النقل، مثل نقل كلام من آخر، ونسخت الكتاب، أي: كتبته نقلًا من غيره.

الآخر: الإبطال والإزالة، وهو أيضًا على وجهين:

أحدهما: إزالة الشيء وإقامة آخر مقامه، وهو المقصود هنا.

والآخر: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه.

المقصود بالنسخ هنا هو إزالة الشيء وإقامة غيره مقامه، وذلك أن الجملة الاسمية، نحو: «زيد قائم» مكونة من اسمين مرفوعين: الأول: المبتدأ، والثاني: الخبر، فإذا قلنا: كان زيد قائمًا – مثلًا – فإن (زيد) بعد أن كان مبتدأ صار اسمًا لـ: كان، وذهبت عنه الصدارة، والابتداء، و(قائمًا) بعد أن كان خبرًا صار خبرًا لـ: (كان)، ومنصوبًا بعد أن كان مرفوعًا. وهكذا في غيرها من النواسخ.

ومن النواسخ «كان وأخواتها» وتسمى أيضًا بالأفعال الناقصة؛ لأنها لا تتم مع مرفوعها كلامًا – أي مفيدًا – إلا بذكر المنصوب(١).

# النواسخ ثلاثة أنواع:

١- نوع يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو: كان وأخواتها.

٢- نوع ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو: إنَّ وأخواتها.

 $(1 \wedge 1)$ 

<sup>(</sup>۱) قال ابن يعيش: «وتسمى أفعالًا ناقصة؛ لأن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان، نحو قولك: ضَرَبَ، فإنه يدل على ما مضى من الزمان، وعلى معنى الضرْب، وكان إنها تدل على ما مضى من الزمان، فقط، و«يكون» تدل على ما أنت فيه، أو على ما يأتي من الزمان، فهما تدلان على زمان فقط، فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة» ٧/ ٨٩.

٣- نوع ينصبهما معًا، وهو: ظن وأخواتها.

# أولًا: كان وأخواتها

وهي: الأفعال الناقصة الناسخة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر.

وهذه الأفعال تتألف من زمر ثلاث(١):

١- كان، صار، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل. وتدل كلها على الزمان.

٢- ما زال، ما برح، ما فَتِئ، ما انفك. وتسبق بنفي أو بشبهه.

٣- ما دام، ليس.

وإلى هذه الزمر الثلاث أشار ابن مالك بقوله:

تَنْصِبُهُ، كَكَانَ سَيِّدًا عُمَرْ لِـشِبْهِ نَفْـي، أَوْ لِنَفْـي، مُتْبَعَـهْ كَأَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمَا

تَرْفَعُ كَانَ المبْتَدَا اسْعًا، وَالْحَبَرْ كَكَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحَا أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ، زَالَ بَرحَا فَتِسِئَ وَانْفَسِكَّ وَهَسِذِي الْأَرْبَعَسَهُ وَمِثْلُ كَانَ دَامَ مَـسْبُوقًا بِــ (مَــا)

ولكل زمرة من هذه خصائص نحوية وصرفية تختلف فيها عن الأخرى.

الزمرة الأولى: وهي: كان، صار، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل:

١ - معاني أفعالها:

لا تكاد تزيد معانى هذه الأفعال على ثلاثة معان عامة، وهي:

<sup>(</sup>١) هذا التقسيم حسب شروط كل زمرة:

فالأولى: ما تعمل بدون شرط، ومنها: ليس.

والثانية: ما تعمل بشرط أن يسبقها نفي، أو شبهه.

والثالثة: ما تعمل بشرط أن يسبقها (ما) المصدرية.

أ- اتصاف الاسم بالمعنى الذي يدل عليه الخبر في زمن ما: وهذا أحد معاني (كان) دون غيرها، فتقول: كان أخوك ضابطًا. تفيد أن (أخوك) موصوف بكونه ضابطًا، وأن هذا الوصف في زمن معين وهو الماضي، أو الحال، أو الاستقبال، وتقول: كن ضابطًا. أفاد ذلك اتصاف الاسم بأنه مأمور بأن يكون ضابطًا في زمن معين وهو المستقبل.

ب- الصيرورة: وهو معنى الأفعال: صار، أصبح، أضحى، أمسى، بات. والصيرورة تعني: التحوُّل من حال إلى حال، تقول: أصبح الصعب سهلًا، وأضحى الصبي شابًّا، وأمسى الجندي ضابطًا، وأصبح الكلام همسًا. وهذا المعنى أيضًا -وهو الصيرورة - أحد معاني (كان)، تقول: ذبل الزرع فكان هشيًا، وكبر الغلام فكان شابًا؛ أي: صار هشيًا، وصار شابًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَبُسَّتِ الجُبالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَقًا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاَثَةً ﴾ [الواقعة: ٥-٧](١).

ت- الاستمرار والدوام: وتفيده (كان) -أحيانًا- نحو: ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ٢٤]، فليس المعنى أن الله - عز وجل - كان متصفًا بهذه الصفات في الماضي دون غيره، ولكن المعنى أن اتصافه بها دائم ومستمر. وهذا المعنى تفيده -أيضًا- (ظل)، تقول: ظلت الحضارة العربية قرونًا طويلة قَبَسًا لرواد الفكر.

\* هذه هي المعاني العامة الثلاثة لأفعال الزمرة الأولى، وهناك معان فرعية يختلف بعضها عن بعض؛ إذ تظهر فيها جذورها التي اشتقت منها؛ فالفعل أصبح -مثلاً يدل على أن اسمه اتصف بمعنى خبره وقت الصباح، تقول: أصبح الرجل نشيطًا، وأضحى: يدل على ذلك وقت الضحى، تقول: أضحى الزرع ناضرًا، وأمسى يدل ذلك على وقت المساء، تقول: أمسى العامل مُتْعَبًا.

<sup>(</sup>١) انظر هذا المعنى في: شرح التسهيل، لابن مالك: ١/٣٢٧.

أفعال ملحقة بـ (صار):

هناك -أيضًا- أفعال أخرى هي في الأصل تامة، ولكنها تُسْتَعْمَلُ بمعنى (صار) لا بمعنى جذورها؛ أي: تُسْتَعمل ناقصة، وهي عشرة أفعال، هي: رجع، عاد، غدا، آض، قعد، حار، تحول، ارتد، استحال.

الأمثلة:

رجع: قول النبي ﷺ: ﴿ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ﴾؛ أي: لا تصيروا.

عاد: تقول: عاد الصغير كبيرًا، ومنه قول الشاعر:

فَلِلَّهِ مُغْنِ عَادَ بِالرُّشْدِ آمِرَ (١)

أي: صار.

غدا: نحو قولك: غدا الجو حارًا.

راح: راح الشيخ مُقَدَّرًا بعلمه، وراح الطفل محترمًا بِأَدَبِهِ؛ أي: صار.

آض: نحو قول الشاعر:

وَآضَ نَهُ لَا كَالْحُ صَانِ أَجْ رَدَا (٢)

رَبَّيْتُ لَهُ حَتَّ فَ إِذَا تَمَعْ لَدَا

أي: صار نهدًا.

قعد: نحو: قعد الرجل مكافحًا بعد كسله، قعدت المرأة مكافحة بعد وفاة زوجها.

حار: نحو قول الشاعر:

يَحُورُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ (٣)

وَمَا المَرْءُ إِلَّا كَالسَّهَابِ وَضَوْوُهُ

تحول: تحول القطن نسيجًا.

 $(1 \Lambda \xi)$ 

<sup>(</sup>١) همع الهوامع: ١/١١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

ارتد: نحو قوله الله تعالى: ﴿ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ [يوسف: ٩٦]؛ أي: فصار بصيرًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

استحال: ومنه قول النبي ﷺ : «فاستحالت غربًا».

ومثله قول الشاعر:

إِنَّ الْعَدَاوَةَ تَدسْتَحِيلُ مَودَّةً بِتَدارُكِ الْهَفَواتِ بِالْحَسنَاتِ(١)

# ٢ - استعمالها أفعالًا تامة:

وكم تستعمل «كان وأخواتها» أفعالًا ناقصة، تستعمل -أيضًا- تامة، وهذا يرجع إلى الدلالة الذاتية التي تكون لها في التركيب، فإن عاد إليها معنى جذرها كانت تامة، كأن يدل الفعل (كان) على حصول شيء أو وقوعه كما في الأثر: «ما شاء الله كان».

\* فكان: تأتي تامة إذا كانت بمعنى (ثبت) أو وجد نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، أي: وإن وجد، أو حضر، ونحو قولك: كان الله ولا شيء سواه. ومنه قول الشاعر:

إِذَا كَانَ الصَّبَّتَاءُ فَا أَدْفِئُونِ فَا إِنَّ الصَّيْخَ يَهْدِمُهُ الصَّبَّاءُ إِذَا كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾:

| الواو: حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إن: شرطية   | وإن  |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                       |      |
| فعل ماض، مبني على الفتح، وهي تامة.                              | کان  |
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف. | ذو   |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.                     | عسرة |

<sup>(</sup>١) همع الهوامع: ١/١١٢، شرح التسهيل: ١/٣٢٩.

(110)

\* أصبح، أضحى، أمسى. وهذه الكليات تكون تامة إذا أفادت الدخول في الصباح والضحى والمساء. قال تعالى: ﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ عَيْنَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧].

ومنه قول الشاعر:

وَمِنْ فَعَلَاتِي أَنَّنِي حَسَنُ الْقِرَى إِذَا اللَّيْلَةُ الشَّهْبَاءُ أَضْحَى جَلِيدُهَا(١) والشاهد قوله: (أضحى) حيث جاء فعلًا تامًّا وفاعله: جليدها.

\* صار: وتكون تامة إذا دل الفعل على الوصول إلى الشيء أو المآل إليه، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَى اللهُ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٣].

إعراب: ﴿ إِلَى اللهُ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾:

| إلى الله | إلى: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.      |
|----------|--------------------------------------------------------|
|          | الله: لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. |
| تصير     | فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.            |
| الأمور   | فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                 |

وإلى ما سبق يشير ابن مالك:

وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرٍ لَيْسَ اصْطُفِي وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي (٢) ٣- خصائصها الصرفية:

وأفعال هذه الزمرة تستعمل ماضية، ومضارعة، وأمرًا. يَقِلَ ذلك في بعضها، ويكثر في بعضها الآخر؛ فالفعل (كان) أكثرها استخدامًا في ذلك كله.

فيأتي مضارعًا، نحو قوله تعالى: ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [الأنعام: ١٠١].

<sup>(</sup>١) همع الهوامع: ١/٦١١، شرح التسهيل: ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك بقوله: (وذو تمام...) إلى أن هذه الأفعال تستعمل تامة، وذلك إذا اكتفت بمرفوعها.

| فعل مضارع ناقص ناسخ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.         | يكون |
|---------------------------------------------------------------|------|
| اللام حرف جر مبني على الفتح، والهاء ضمير مبني على الضم في محل |      |
| جر، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم.                        |      |
| اسم (يكون) مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.                     | ولد  |

ويأتى أمرًا، نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٥٠].

| فعل أمر مبني على السكون. والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت. | قل    |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| فعل أمر ناقص مبني على حذف النون، وواو الجماعة: ضمير متصل       | كونوا |
| مبني على السكون، في محل رفع اسم «كن».                          |       |
| خبر (كان) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. وجملة «كونوا» مقول القول  | حجارة |
| في محل نصب مفعول به.                                           |       |

ويأتي منها المصدر، أو اسم الفاعل، ومما أوردة النحاة -في ذلك- قول الشاعر:

وَمَا كُلُّ مَنْ يُبْدِي الْبَشَاشَةَ كَائِنًا أَخَاكَ إِذَا لِمْ تُلْفِ وِ لَكَ مُنْجِدَا

فالشاهد في قوله: كائنًا أخاك. حيث عمل اسم الفاعل عمل كان.

و مما جاء مضارعًا ناقصًا في الفصيح من الكلام الفعل ظل، كما ترى في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ هَا عَاكِفِينَ ﴾ [الشعراء: ٧١].

ولم يرد منها المصدر ناقصًا، ولا اسم الفاعل، على أن القياس يجيز لنا أن نسلك مسلك (كان) في سائر أفعال هذه الزمرة، وإن كان النص الفعلي لم يأت بذلك، بل أتى، ومنه في (زال) قول الشاعر:

قَضَى اللهُ يَا أَسْمَاءُ أَنْ لَسْتُ زَائِلًا أُحِبُّكِ حَتَّى يُغْمِضَ الجَفْنَ مُغْمِضُ خصائص (كان):

وتختص (كان) دون أخواتها بأمور، منها:

(1 AV)

# أولًا: حذف النون من مضارعها:

وتحذف النون من مضارع (كان) بشروط:

- ١ أن تكون بلفظ المضارع لا الماضي.
- ٢ أن تكون محذوفة وصلًا لا وقفًا، فلا يجوز أن تقول: لم أك، وتريد لم أكن.
- ٣- ألا يليها ساكن، فإن وليها ساكن كسرت النون، ولا يجوز حذفها، مثل: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البينة: ١] فهي مضارع، ومجزومة، ولم يُوقَف عليها، وليست متصلة بضمير نصب، إلا أنها متصلة بساكن، فمنع حذف النون(١).

3- ألا يتصل بـ (كان) ضمير نصب متصل، فلا يصح أن تقول في لا يكنه: لا يكه، ومثال ذلك قول النبي الله عمر -رضي الله عنه - في ابن صياد: «إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله» فلا يجوز هنا حذف النون؛ لأن الهاء خبر كان منصوب، واسمها يعود على ابن صياد، والشرط في حذف النون منها: ألا تلقى ضمير نصب (٢).

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

ترد (كان) في العربية على ثلاثة أقسام:

١ - ناقصة، فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب.

لم يك الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفى بالسرور

 $(\Lambda \Lambda \Lambda)$ 

<sup>(</sup>١) وقد استعملت العرب الحذف قبل الساكن كثيرًا، نحو قول الشاعر:

و لا ضرورة في هذا البيت؛ إذ لا مكان أن يقال: لم يكن الحق سوى. ذكره ابن مالك في شرح التسهيل: ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الشروط: شرح التسهيل: ١/ ٣٤٨، وشرح ابن عقيل: ١/ ٢٩٩، وهمع الهوامع: ١/ ٢٢٢.

٢- تامة، فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب.

٣- زائدة، فلا تحتاج إلى مرفوع، ولا إلى منصوب.

# وشروط زيادتها أمران:

الأول: أن تكون بلفظ الماضي، فلا تزاد بلفظ المضارع إلا شذوذًا، مثل: «أنت تكون ماجد نبيل»...

الثاني: أن تكون بين شيئين متلازمين، ليس جارًا ومجرورًا، والشيئان المتلازمان هما اللذان لا يوجد أحدهما بدون الآخر، مثل:

أ- المبتدأ والخبر، نحو قولك: القطار كان قادم.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.       | القطار |
|---------------------------------------|--------|
| فعل ماض، مبني على الفتح، زائدة.       | کان    |
| خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. | قادم   |

ب- الفعل وفاعله، مثل: لم يتكلم كان عالم.

| لم: أداة نفي وجزم، حرف مبني على السكون لا محل لـه مـن الإعـراب. | لم يتكلم |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| يتكلم: فعل مضارع مجزوم بـ «لم» وعلامة جزمه السكون.              |          |
| زائدة.                                                          | کان      |
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                          | عالم     |

جـ- الموصول وصلته: نحو: أقبل الذي كان عرفته.

| فعل ماض مبني على الفتح.                                       | أقبل  |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.                    | الذي  |
| زائدة.                                                        | کان   |
| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والهاء ضمير متصل | عرفته |

مبنى في محل نصب مفعول به، وجملة (عرفته) صلة الموصول لا محل لـ ه من الإعراب.

د- ما التعجبية وفعل التعجب، مثل: ما كان أطيب كلامك!

| نكرة تعجبية، بمعنى: شيء عظيم، اسم مبني على السكون في محل رفع | ما كان |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| مبتدأ، كان: زائدة.                                           |        |
| فعل ماض، مبني على الفتح (فعل التعجب) والفاعل ضمير مستتر      | أطيب   |
| تقديره هو، كلامك: كلام مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة    | كلامك  |
| الظاهرة، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل    |        |
| جر مضاف إليه.                                                |        |

\* ومن المتلازمين: الجار والمجرور، إلا أنه ممنوع أن تزاد (كان) بينهما إلا شذوذًا، مثل: على كان المُسومة العراب.

في قول الشاعر:

سَرَاةُ بَنِي أَبِي بَكْرِ تَكَسَامَى عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ الْعِرَابِ(١)

ثالثًا: حذف كان مع اسمها:

ويكثر حذف كان مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، مثالها بعد (إن): المرء مقتول بها قتل به، إن سيفًا فسيف. فكلمة (سيفًا) خبر كان المحذوفة، والتقدير: إن كان هو سيفًا، أي: المقتول به سيفًا، فحذفت كان واسمها، ومنه قول الشاعر:

قَدْ قِيلَ مَا قِيلَ إِنْ صِدْقًا وَإِنْ كَذِبًا فَي اعْتِذَارُكَ مِنْ قَوْلِ إِذَا قِيلًا (١)

(19.)

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في شرح ابن عقيل: ١/ ٢٩١، وشرح الأشموني على الألفية: ١/ ٣٣٧، والساهد فيه: زيادة كان بين الجار والمجرور شذوذًا، والأصل: على المسومة العراب. وانظر أيضًا: ابن يعيش: ٧/ ٩٩، والهمع: ١/٠١١.

أي: إن كان المقول صدقًا، وإن كان المقول كذبًا.

ومثال الحذف بعد (لو) قول النبي ﷺ: «التمس ولو خاتمًا من حديد» أي: ولو كان هو -أى الملتمس به- خاتمًا من حديد.

قال ابن مالك:

وَ يَحْ فُونَهَا وَيُبْقُ وِنَ الْحَسِبَرُ وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ (٢)

رابعًا: حذف كان وحدها:

وقد تحذف كان وحدها، ويبقى عملها في الاسم والخبر، نحو قولهم: أما أنت منطلقًا، انطلقت معك، وهذه الجملة مبنية على كلام سمع من فصحاء العرب، والأصل فيه: لإن كنت منطلقًا انطلقت معك، ومعناه: لكونك منطلقًا انطلقت معك، ثم حذِفَتِ اللام الجارة قبل المصدر المؤول، وهذا جائز قياسًا.

وحذفت كان دون اسمها، وعوض عنها بـ (ما) الزائدة، فصار الكلام على هذه الصورة: أن ما كنت منطلقًا انطلقت معك، ثم أدغمت النون في الميم كما تقتضي القواعد الصوتية، واستبدل بالضمير المتصل ضمير منفصل حتى يمكن نطقه، فصار الكلام: أما أنت منطلقًا انطلقت معك(٣).

ومنه قول الشاعر:

#### مـــن لـــد شــولًا فــالى إتلائهـا

والتقدير: من لد إن كانت شولًا، فشولًا: خبر كان، واسمها ضمير يعود على الناقة. وانظر: شرح ابن عقيل: ا/ ٢٩٣، والأشموني: ١/ ٣٤٤، والهمع: ١/ ١٢٢.

(٣) ارجع إليه في: همع الهوامع: ١/٢٢١.

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في شرح ابن عقيل: ١/ ٢٩٤، وشرح الأشموني على الألفية: ١/ ٣٤١، وهمع الهوامع، للسيوطي: ١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك -في هذا البيت- إلى مواضع حذف كان مع اسمها، وأن ذلك يكثر بعد (إن) و(لو)، وقد ورد الحذف شاذًا بعد لدن، نحو قول الشاعر:

أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَا أُكُلْهُمُ الضَّبُعُ فَانَا خُرَاشَةَ أَمَّا الْخُدُوفَة، ذَا نَفْر: فَ: «أَن» مصدرية، وما زائدة عوض عن كان، وأنت: اسم كان المحذوفة، ذا نفر: خبرها(١).

قال ابن مالك:

وَبَعْدَ أَنْ تَعْوِيضُ مَا عَنْهَا ارْتُكِبْ كَمِشْلِ أَمَّا أَنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ(٢)

الزمرة الثانية: وأفعال هذه المجموعة، هي: زال، برح، فتى، انفك:

وتدرس هذه الأفعال من النواحي التالية:

أولًا: معانيها:

على الرغم من اختلاف هذه الزمرة في اللفظ تجدها تتفق في معناها، وهو: أن اسمها يتصف بمعنى خبرها اتصافًا يستمر إلى زمن ما، أو إلى زمن التكلم (٣)، نقول: ما زال الجو باردًا حتى طلعت الشمس، ما فتئ القطار واقفًا حتى نزل الركاب، ما انفك المطر ساقطًا حتى سالت الطرق.

ثانيًا: شروط عملها:

ولا تستعمل هذه الأفعال ناقصة إلا إذا سبقت بنفي أو شبهه:

أولًا: النفي: وهو إما ظاهر، وإما مقدر.

\* فالظاهر قد يكون بـ: (ما)، نحو: ما زالت النجوم ساطعة حتى أشرق الصباح.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٢٩٦، ٢٩٧، الأشموني: ١٩٨١.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى حذف (كان) بعد (أن) المصدرية ويعوض عنها (ما).

<sup>(</sup>٣) ومعنى هذه الحروف على الإيجاب، وإن كان في أولها حرف النفي، وذلك أن هذه الأفعال معناها النفي، وذلك أن هذه الأفعال معناها النفي، وذلك فزال وبرح وانفك وفتئ، كلها معناها خلاف الإثبات، فإذا دخل حرف النفي عاد إلى الإثبات، وخلاف الزوال، فإذا قلت: ما زال زيد قائبًا، فهو كلام معناه الإثبات؛ أي: هو قائم، وقيامه استمر فيها مضى من الزمان، فهو كلام معناه الإثبات. انظر: شرح المفصل: ٧/ ١٠٦.

- أو بـ: (لا)، نحو: قوله : «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور».
- أو بـ: (لن)، كقول الله تعالى: ﴿ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ [طه: ٩١].
  - أو ب: (لم): لم تزل السماء تمطر حتى انقشع السحاب.
  - أو بـ: (لما)، نحو: دخل أخي الحجرة ولما يزل نائمًا حتى الصباح.
- \* والمقدر، هو ما تحذف كلمة النفي من العبارة لفظًا وتبقى معنى، لا سيها بعد القسم، نحو قول الله تعالى: ﴿ قَالُوا تَالله ۗ تَفْتَأُ تَلْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ١٥٥]؛ أي: لا تفتأ، وهذا هو حديث النفى.

ثانيًا: شبه النفي: وهو أن تسبق الحروف بدعاء، أو نهى:

#### \* فالدعاء، مثال:

أَلَا يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى الْبِلَى وَلَا زَالَ مُنْهَلَّا بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ(١) والشاهد في قوله: (لا زال)؛ حيث أجرى (لا زال) مجرى (كان) في رفعها الاسم ونصبها الخبر لتقدم (لا) الدعائية عليها، والدعاء شبه النفى.

| لا: حرف دعاء، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زال: فعل   | لازال   |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| ماض ناقص مبني على الفتح.                                       |         |
| خبر لا زال مقدم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.             | منهلًا  |
| جار ومجرور متعلق بقوله (منهلًا)، وجرعاء: اسم مجرور وعلامة الجر | بجرعائك |
| الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، وضمير المخاطبة ضمير متصل، مبني       |         |
| على الكسر في محل جر مضاف إليه.                                 |         |

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في شرح الأشموني: ١/٣٠٨، شرح ابن عقيل: ١/٢٦٦.

اسم لا زال مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

#### \* والنهى، كما في قول الشاعر:

صَاحِ شَمِّرْ وَلَا تَزَلْ ذَاكِرَ المَوْتِ فَنِ سُيانُهُ ضَلَالٌ مُبِينُ (١)

فقد عملت (تزل) عمل (كان) لكونها مسبوقة بحرف النهى، والنهى شبيه بالنفى.

| لا: ناهية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تـزل: فعـل | لا تزل |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| مضارع ناقص مجزوم، وعلامة جزمه السكون، واسمه ضمير مستتر          |        |
| تقديره «أنت».                                                   |        |
| خبر (تزل) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف.          | ذاكر   |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.                     | الموت  |

# أمثلة أخرى:

- تقول في الدعاء: لا زال خيرُك وافرًا، ولا برح مالُك كثيرًا، ولا فتئ عمرك طويلًا.
  - وتقول في النهي: لا تبرح مكبًّا على العمل، ولا تزل متقدمًا على أقرانك. ثالثًا: خصائصها الصرفية:

تتصرف هذه الأفعال تصرفًا ناقصًا أقل من تصرف الزمرة الأولى، فلا يأتي منها فعل الأمر بسبب لزوم النفي لها، بل يأتي منها الماضي، والمضارع، تقول:

ما زال النيلُ جاريًا. ولم تزل الزراعةُ قائمةً.

ما برح النهارُ طالعًا. ولم يبرح العمالُ منتظرين.

وما فتئ القطارُ يجري. ولم تفتأ المسافةُ بعيدةً.

وما انفك القمرُ طالعًا. ولم تنفك الشمسُ ساطعةً.

(198)

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في شرح ابن عقيل: ١/ ٢٦٥.

#### استعمالها تامة:

وتكون هذه الأفعال تامة إذا اكتفت بمرفوعها وعبرت عن معاني جذورها، كأن يفيد الفعل (زال) معنى الزوال، مثل: زالت الشمس، وفي هذه الحالة يكون مضارعه (يزول) لا (يزال)، أو أن يعبر الفعل (برح) عن معنى الترك والمغادرة، تقول: لا أريد أن أبرح هذا المكان، وكما في قوله تعالى: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي ﴾ [يوسف: أن أبرح هذا المكان، وكما في قوله تعالى: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي ﴾ [يوسف: ما أي: لن أفارق الأرض، أو أن يعبر الفعل (انفك) عن الانفصال أو الانحلال، تقول: انفك العظم، أي: انفصل عن موضعه، ونقول: ما انفكّت عقدة فلان، أي: لم تنحل.

\* أما الفعل (فتع) فلا يستعمل إلا ناقصًا.

ولإعراب نحو: انفك العظم. نقول:

| فعل ماض مبني على الفتح.                | انفك  |
|----------------------------------------|-------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. | العظم |

الزمرة الثالثة: أفعال هذه الزمرة، هي: ما دام، ليس:

أولًا: معانى الفعلين:

أ- دام: وتدل على أن اسمها يتصف بمعنى خبرها مدة محدودة، مثل: تنفعك الرياضة ما دمت فتى أو شابًا، ويحسن أن تلم بلغة ثانية ما دمت قادرًا.

وليس بين معناه ناقصًا ومعناه تامًّا كبيرُ فرقٍ، ومن أجل ذلك اختلف النحاة والمعربون في توجيه بعض النصوص القرآنية، فهو ناقص عند بعضهم، نحو قول الله تعالى: ﴿ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ [آل عمران: ٧٥]، وأجاز آخرون أن يكون تامًّا، وكذلك اختلفوا في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣١]، على أن يتعين كونه تامًّا حين يتضمن معنى البقاء، كما في الآية: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [هود: ١٠٧] أي: ما بقيت السماوات والأرض.

ب- ليس: وتنفي أن يكون اسمها متصفًا بمعنى خبرها في الزمن الحاضر، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ ﴾ [الحاقة: ٣٥].

# ثانيًا: لزوم (ما) قبل دام:

ولا يكون الفعل (دام) ناقصًا إلا إذا سبقه (ما) المصدرية الزمانية، ومعناها ثبوت واستمرار المعنى الذي قبلها مدة ثبوت المعنى الذي بعدها؛ أي: مدة ثبوت خبرها لاسمها. وتسمى في معظم كتب النحو مصدرية ظرفية (١)، وهذا يعني أنه لا بد من تأويله بمصدر ذي موقع إعرابي، وإليك مثالًا معربًا، وهو: سنبقى في المصيف ما دام الجو حارًا.

| مصدرية زمانية.                                                  | ما     |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| فعل ماض مبني على الفتح.                                         | دام    |
| اسمها، اسم ما دام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.              | الجو   |
| خبر ما دام منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، والمصدر المؤول في محل نصب | حارًّا |
| نائب عن ظرف الزمان يتعلق بالفعل نبقى.                           |        |

# ثالثًا: الخصائص الصرفية:

ويختلف هذان الفعلان عن الأفعال الناقصة التي مرت في أنها فعلان جامدان على صورة الماضي، وعلى الرغم من أن «ليس» لا تكاد تدل على زمن مضى بل على الحاضر، أو المستقبل، جعلها النحاة في زمرة الأفعال الماضية؛ لأن لها صورتها الشكلية، وخصائصها الصرفية؛ إذ تلحق بها تاء التأنيث (ليست) وتاء الفاعل (لست، لست، لست، لسب)، وتبنى على الفتح(٢).

#### أحوال خبر (كان) وأخواتها

لخبر كان وأخواتها ثلاثة أحوال:

الأول: توسط الخبربين (كان) واسمها:

<sup>(</sup>١) انظر: همع الهوامع: ١/ ١١١، الأشموني: ١/ ٣٢٢، وشرح ابن عقيل: ١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) النحو الميسر، د. محمد خير: ١/ ٢٤٤ - ٢٨٥ بتصرف.

و يجوز في باب (كان) وأخواتها جميعًا أن يتوسط الخبر بينها وبين اسمها، فيأتي بالفعل الناقص -كان أو إحدى أخواتها- ثم بالخبر ثم بالاسم، مثل: كان قائمًا زيدٌ.

| فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح.               | کان    |
|-------------------------------------------------|--------|
| خبر كان مقدم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | قائمًا |
| اسم كان مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.  | زیدٌ   |

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

- وقد منع ابن درستويه تقديم خبر ليس، وهو محجوج بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا﴾ [البقرة: ١٧٧]، ف: البر: خبر (ليس) مقدم.
  - وقد منع ابن معط تقديم خبر (ما دام) وهو محجوج بقول الشاعر:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنْغَصَّةً لَذَاتُهُ بِادِّكَارِ المَوْتِ وَالْهِرَمِ(١)

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

وَإِن مَعْ سَبِي يَسْيُرُ بَنِ مَانَتَ بَعُونَ . وَفِي جَمِيعِهَ ا تَوَسُّ طَ الخَسِبَرُ أَجِرْ، وَكُلُّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ (٢) الثاني: وجوب التأخير:

يجب تأخير الخبر عن الفعل واسمه، وهو الأصل، نحو قول الله تعالى: ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٤]، وذلك في مسألتين:

إحداهما: أن يكون إعراب الخبر والاسم غير ظاهر - مقدر - نحو قولك: كان أخي رفيقي، فعلامات الإعراب لا تظهر على كل من الاسم والخبر، فوجب مجيئهما على الأصل:

(19V)

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت في كتاب همع الهوامع، للسيوطي: ١/١١٧، وشرح ابن عقيل: ١/٢٧٤، وشرح الأشموني: ١/ ٣٢٤، وانظر هذه المسألة: المصادر نفسها، وشرح المفصل: ١/٣/٧.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك إلى أخبار هذه الأفعال إن لم يجب فيها التقديم ولا التأخير جاز توسطها، ومما يجب فيه تقديم الخبر على الاسم قولنا: كان في الدار صاحبها؛ لأن في الاسم ضميرًا يعود على الخبر، ووجوب التأخير، نحو: كان أخي رفيقي، وذلك لتقدير علامات الإعراب.

| فعل ماض ناقص مبني على الفتح.                                  | کان   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| أخ: اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها        | أخي   |
| اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء: ضمير متصل مبني |       |
| على السكون في محل جر مضاف إليه.                               |       |
| رفيق: خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع  | رفيقي |
| من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهو مضاف، والياء: ضمير |       |
| متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.                     |       |

والأخرى: أن يكون الخبر محصورًا، نحو قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ النَّبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ [الأنفال: ٣٥].

| ما: نافية، وكان: فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح.           | وما كان   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| صلاة: اسم كان مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، وهـو مـضاف،  | صلاتهم    |
| و (هم): ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.       |           |
| عند: ظرف زمان مبني على الفتح، والبيت: مضاف إليه مجرور وعلامة | عند البيت |
| جره الكسرة الظاهرة.                                          |           |
| أداة حصر.                                                    | ألا       |
| خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                   | مكاء      |

# الثالث: تقدم الخبر على الفعل واسمه:

يجوز تقدم الخبر على الفعل واسمه في (كان) وأخواتها، إلا إذا كان الفعل (دام) و(ليس) فلا يجوز أن يتقدم عليهما الخبر؛ لأن ما المصدرية لا يصح أن يعمل ما بعدها فيما قبلها في الفعل «ما دام»، فلا يقال: قائمًا ليس زيد، ولا يقال: قائمًا ما دام زيد.

\* والدليل على جواز تقدم الخبر: قوله تعالى: ﴿ أَهَــؤُلَاءِ إِيَّـاكُمْ كَـانُوا يَعْبُـدُونَ ﴾ [سأ: ٤٠].

| الهمزة: استفهامية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.        | أهؤلاء |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| هؤلاء: اسم إشارة، مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأ.                |        |
| «إيا» ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به،              | إياكم  |
| والكاف حرف خطاب، والميم حرف للجمع.                                 |        |
| كان: فعل ماض، مبني على الضم، لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعـة   | كانوا  |
| ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان.                      |        |
| يعبدون: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من           | يعبدون |
| الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع       |        |
| فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول المقدم (إياكم): في |        |
| محل نصب خبر کان.                                                   |        |

والشاهد: (يعبدون) عملت في (إياكم)، فالترتيب الإعرابي: أهؤلاء كانوا يعبدونكم، فلم تقدم معمول الخبر الذي هو (إياكم) بعد انفصاله، دل ذلك على جواز تقدم الخبر نفسه، فالمعمول لا يحل إلا حيث يحل عامله، وهذه قاعدة مطردة، فلا يحق للمعمول أن يضع رجله إلا في المكان الذي يجوز لعامله أن يضع رجله فيه.

\* والدليل على امتناعه في خبر دام: هو أنه يلزم منه تقديم الصلة على الموصول، ولزوم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته، وهو لا يجوز، مثاله: لا أصحبك ما دام زيد صديقك، فزيد: اسم ما دام، وصديقك: خبرها، وقد عرفنا أن (ما) موصول حرفي، فصديقك معمول الصلة، فإذا قلت: لا أصحبك صديقك ما دام زيد، لزم هنا تقديم معمول الصلة على الموصول، وهو لا يجوز.

فمثلًا: جاء الذي أكرم أباك، لا يصح أن نقول: جاء أباك الذي أكرم، كذلك لا يقال: لا أصحبك ما صديقك دام زيد؛ لأنه يلزم منه الفصل بين الموصول الحرفي (ما) وصلته (دام)(١).

<sup>(</sup>١) انظر هذه القضية: همع الهوامع: ١/١١٠.

#### ملحوظة:

\* تقديم الخبر على (ما دام) ممنوع بالاتفاق، أما توسط الخبر بين (ما)، (دام)، فمن النحاة من أجازه، وإن كان الأكثر على منعه، ولهذا انتقدوا ابن مالك في نقله الاتفاق في قوله: «وكُلُّ سَبْقَهُ دَام حظر»؛ لأن الاتفاق في تقديمه على «ما دام» كما قلنا(١).

وأما امتناع تقديم الخبر مع (ليس) فهو مذهب جماعة، منهم ابن مالك وابن هشام، فلا نقول: ذاهبًا لست؛ لأنه لم يسمع، ولأن (ليس) فعل جامد فأشبهت (عسى)، وخبرها لا يتقدم باتفاق.

وقد أجاز تقديم خبر ليس الفارسي وابن جني، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا ﴾ [هود: ٨]، وذلك أن (يوم) متعلق بـ (مصروفًا)، و(مصروفًا) خبر ليس، ويوم معمول لـ (مصروفًا)، فلـ القدم المعمول جاز تقدم العامل (٢).

قال ابن مالك:

أَجِزْ وَكُلِّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ (٣) فَجِرِعْ مِكَالُ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرْ (٣) فَجِرعْ بِهَا مَتْلُوتَ لَا تَالِيَهُ (٤) وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي (٥)

وَفِي جَمِيعِهَ ا تَوَسُّ طَ الخَبَرُ مَلَ النَّافِيهُ كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرِ مَلَ النَّافِيهُ وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرٍ لَيْسَ اصْطُفِي

#### الخلاصة:

(١) انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٢٧٥، والأشموني على الألفية: ١/ ٣٢٢.

(٢) انظر هذه المسألة: كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين: ١٦٠٠١.

(٤) يشير إلى جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان منفيًّا بها، مثل: ما قائمًا زال زيد، ومنع ذلك بعضهم.

(°) إشارة إلى ترجيح عدم تقدم خبر ليس عليها.

<sup>(</sup>٣) أشار ابن مالك بقوله: (وكل سبقه دام حظر) إلى أن كل العلماء حظر أو منع سبق الخبر على (دام)، فإن أراد اتفاقهم على منع تقدمه على (ما دام) كلها فمسلم له، وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على (دام) وحدها ففيه نظر.

#### \* كان وأخواتها من حيث العمل ثلاثة أقسام:

أ – ما يعمل بلا شرط، وهي: كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس.

ب- ما يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه، وهي: زال، انفك، فتئ، برح.

جـ- ما يعمل بشرط تقدم (ما) المصدرية الظرفية عليه، وهو: دام.

# \* وهي من ناحية التصرف وعدمه ثلاثة أنواع:

أ- ما يتصرف تصرفًا تامًّا، فيأتي منه المضارع والأمر، وهو سبعة أفعال: كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار.

ب- ما يتصرف تصرفًا ناقصًا، فيأتي منه المضارع فقط، وهو: أفعال الاستمرار، زال، فتئ، انفك، برح.

جـ- ما لا يتصرف مطلقًا، فهو جامد لصورة الماضي، وهما فعلان: ليس، دام.

\* أحوال خبر (كان):

وخبر كان على ثلاثة أحوال:

أ- جواز التوسط بين الفعل والاسم.

ب- وجوب تأخيره عن الفعل والاسم.

جـ - تقديمه عليها.

\* يمتنع تقديم خبر (دام وليس) عليها، ويجوز توسطه بين (ما)، (دام).

# فصل

### الحروف العاملة عمل ليس

اعلم أنهم أجروا أربعة حروف من حروف النفي مجرى (ليس) في رفع الاسم ونصب الخبر، وهي: (ما، لا، لات، إنْ) النافيات.

أولًا: ما<sup>(١)</sup>:

وهي حرف نفي المعنى عن الخبر في الزمن الحالي نفيًا مطلقًا. ويُعْمِلُهَا أهلُ الحجاز ويُعْمِلُهَا أهلُ الحجاز ويُهْمِلُهَا بنو تميم.

#### شروط عملها:

ويُشْتَرَطُ لإعمالها شروط:

١ - أن يتقدم اسمها على خبرها، مثل قول الله تعالى: ﴿ مَا هَذَا بَشَرًا ﴾ [يوسف: ٣١].

| نافية تعمل عمل ليس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | ما    |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم (ما).                | هذا   |
| خبر (ما) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                   | بشرًا |

و لا يصح أن تقول: ما حاضرًا محمدٌ (٢)، ولكن تقول: ما حاضرٌ محمد، ف: حاضر: مبتدأ، محمد: فاعل سد مسد الخبر.

فإن كان خبرها شبه جملة جاز إعمالها، مثاله: ما في البلد أحد.

| نافية تعمل عمل ليس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. |
|---------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|

(١) وشبهها بـ (ليس) من وجوه:

الأول: كونهما يفيدان النفي.

الثاني: دخولهما على المبتدأ والخبر.

الثالث: أنهم يخلصان المحتمل للمحال. انظر: همع الهوامع: ١/٣٣١.

(٢) وَجَوَّزَه الفراء والأخفش، وقال الجرمي: إنه لغة. انظر: همع الهوامع: ١/٤٢.

| ِ مقدم.     | جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر    | في البلد |
|-------------|---------------------------------|----------|
| مة الظاهرة. | اسم (ما) مرفوع، وعلامة رفعه الض | أحد      |

٢- ألا يُسْبَق اسمها بـ (إن): مثال: ما إن زيد قائم، فهنا لا تعمل (ما) فلا يقال: ما
 إن زيد قائمًا(١).

| حرف نفي مهمل، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | ما   |
|-----------------------------------------------------|------|
| حرف زائد، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.     | إن   |
| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.             | زید  |
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.               | قائم |

- ٣- ألا يفصل بينها وبين اسمها بمعمول الخبر، إلا إذا كان معمول الخبر شبه جملة، فلك أن تقول: ما زيد قارئًا كتابًا، فالخبر: قارئًا، ومعمولها: كتابًا، ولا يصح أن تقول: ما كتابًا زيد قارئًا إلا إذا كان معمول الخبر شبه جملة، مثل: ما بي أنت معنيًّا، أي: ما أنت معنيًّا بي.
- ٤- ألا يكون خبرها مقترنًا بـ إلا(٢): فلا يقال: ما محمد إلا رسولًا -بنصب رسولًا- بل يقال: ما محمد إلا رسول، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
   ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
   ﴿ إبراهيم: ١٠].

| نافية مهملة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.          | ما   |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                         | محمد |
| أداة حصر، حرف استثناء ملغي لا عمل له، مبني على السكون لا محل له | ألا  |

<sup>(</sup>١) وقيل بجواز النصب مع وجود (إن). انظر: شرح ابن عقيل: ١٣٠٣، همِع الهوامع: ١٢٣٢١.

<sup>(</sup>٢) وجوز يونس – شيخ سيبويه – وتبعه الشلوبين إلى أنه يجوز إعمالها، مستدلًا بقول الشاعر: وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا مَنْجَنُونًا بِأَهْلِهِ وَمَا صَاحِبُ الحَاجَاتِ إِلَّا مُعَذَّبَا ينظر: همع الهوامع: ١/ ٢٣٣، وابن عقيل: ١/ ٣٠٤ (الحاشية).

| من الإعراب.                                   |      |
|-----------------------------------------------|------|
| خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. | رسول |

#### قال ابن مالك:

إِعْمَالَ (لَيْسَ) أُعْمِلَتْ (مَا) دُونَ (إِنْ) مَعَ بَقَا النَّفْيِ، وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ (١) اقتران خبرها بـ (الباء)(٢):

و يجوز أن يقع خبر (ما) مسبوقًا بالباء الزائدة، فيكون الخبر مجرورًا لفظًا منصوبًا محلًا، نحو قول الله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]، ونحو قول الله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٢]، ونحو قولك: ما سر بدائم.

| حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب يعمل عمل (ليس).      | ما    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| اسم (ما) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                        | سر    |
| الباء: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب زائد، دائم: خبر | بدائم |
| (ما) مجرور لفظًا، منصوب محلًّا.                                   |       |

#### العطف على خبر (ما):

وقد يعطف على خبر (ما) بالإيجاب، فيجب رفع المعطوف على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ويكون ذلك العطف بـ (بل ولكن) (٣)، نحو قولك: ما المتنبي كاتبًا بل شاعرٌ، وما سيبويه شاعرًا لكن نحوي.

<sup>(</sup>۱) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى شروط إعمال (ما) عمل (ليس)، ففي الشطر الأول: ألا تقترن (ما) بــ إن، وقوله: (مع بقا النفي) ألا ينتقض نفيها بـ (إلا)، وقوله: (ترتيب...) إلى عدم تقدم خبرها على اسمها.

<sup>(</sup>٢) ذكر صاحب الإنصاف أن الباء أدخلت لوجهين: الأول: توكيد للنفي، والثاني: ليكون في خبر ما بإزاء اللام في خبر إن المؤكدة. انظر: الإنصاف: ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: همع الهوامع، للسيوطي: ١/ ١٢٤، شرح ابن عقيل: ١/ ٣٠٨، الأشموني ١/ ٣٥٧.

| حرف نفي يعمل عمل (ليس) مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | ما      |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| اسم (ما) مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثّقل.  | المتنبي |
| خبر (ما) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                  | كاتبًا  |
| حرف عطف، مبني على السكون، يفيد الإضراب لا محل له من الإعراب. | بل      |
| خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو، مرفوع وعلامة رفعه الضمة.       | شاعر    |

والتقدير -في المثالين السابقين-: بل هو شاعر، لكن هو نحوي، فما بعد (بل، لكن) موجب، بينها ما قبلها منفى، ولذلك لا تعمل (ما) فيها بعد هذين الحرفين.

\* أما إذا عطفت بالنفي، فيجوز لك في المعطوف أن ترفعه، ويجوز لك أن تنصبه، وذلك نحو قولك: ما سفينةٌ قادمةً ولا ذاهبة.

| حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب يعمل عمل (ليس).         | ما    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| اسم (ما) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                           | سفينة |
| خبر(ما) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                           | قادمة |
| يجوز فيها وجهان، الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي، أي: ولا | ذاهبة |
| هي ذاهبة، والنصب على أنها معطوفة على خبر (ما) -قادمة- وعلامة         |       |
| نصبه الفتحة الظاهرة.                                                 |       |

وإلى ما سبق يشير ابن مالك:

مِنْ بَعْدِ مَنْصُوبٍ بِمَا الْزَمْ حَيْثُ حَلْ(١) وَبَعْدَ مَنْصُوبٍ بِمَا الْزَمْ حَيْثُ حَلْ(١) وَبَعْدَ لَا وَنَفْسِي كَانَ قَدْ يُجَرِرْ(٢)

وَرَفْعُ مَعْطُوفٍ بِـ (لَكِـنْ) أَوْ بِـ (بَـلْ) وَبَعْــدَ مَــا وَلَــيْسَ جَــرَّ الْبَــا الخَــبَرْ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى أنه إذا عُطِفَ على خبر (ما) وكان العطف بالإيجاب تَعَيَّنَ رفع المعطوف.

<sup>(</sup>٢) يشير فيه إلى أن الباء قد ترد في خبر (ما) و (ليس) فيكون خبرهما مجرورًا لفظًا منصوبًا محلًّا.

#### الخلاصة:

من الحروف التي تعمل عمل (ليس) الحرف (ما) ويعمل بأربعة شروط:

١ - أن يتقدم اسمها على خبرها.

٢- ألا يسبق اسمها بـ (إن).

٣- ألا يُفْصَل بينها وبين اسمها بمعمول الخبر.

٤- ألا يقترن خبرها بـ (إلا).

• ومثال ما اكتملت فيه الشروط: ما زيدٌ قائمًا.

• ويجوز أن يقترن خبرها بالباء الزائدة، فيكون خبرها مجرورًا لفظًا منصوبًا محلًا، نحو: ما زيد بقائم.

• يجوز العطف على خبر (ما) فإن كان بالإيجاب -بـ: بل أو لكن- وجب رفع الاسم المعطوف على الخبر، وإن كان بالنفي جاز فيه الأمران.

#### ثانيًا: (لا) النافية(١):

وتعمل عمل ليس على قلة وندرة (٢)، وهو لا يعرف في لغة النثر، بل مقصور على لغة الشعر، ولا بد من استيفائها حتى يصح عملها -على الرغم من قلته- ثلاثة شروط:

١ – أن يكون اسمها وخبرها منكرين (٣)، مثل قول الشاعر:
 تَعَزَّ فَلَا شَيْءٌ عَلَى الأَرْضِ بَاقِيًا وَلَا وَزَرٌ مِتَا قَصَصَى اللهُ وَاقِيَا (٤)

| اسم لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و(باقيًا) خبرها منصوب  | شيء |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                                    |     |
| اسم لا، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و(واقيًا) خبرها منصوب | وزر |
| وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                                    |     |

وتقول: لا رجلٌ غائبًا، ولا مهملٌ حاضرًا.

(١) ترد (لا) على وجوه عدة:

أحدها: أن تكون عاملة عمل إن، وهي النفي التي تنفي الجنس.

والثاني: أن تكون عاملة عمل ليس، وهي التي نحن بصددها.

الثالث: أن تكون عاطفة.

الرابع: أن تكون جوابًا مناقضًا لنعم.

والخامس: أن تكون على غير ذلك.

انظر هذه الأوجه: كتاب مغني اللبيب: ١/ ٢٣٩.

(٢) الإعمال مذهب الحجازيين والإهمال مذهب تميم.

(٣) لم يعتبر ابن جني وطائفة معه هذا الشرط، بل أجاز إعمالها في المعرفة مستدلًا بقول الشاعر:

وَحَلَّتْ سَوَادَ الْقَلْبِ لَا أَنَا بَاغِيًّا سِوَاهَا وَلَا عَنْ خُبِّهَا مُتَرَاخِيَا

والشاهد فيه (لا أنا باغيًا) حيث عُملت (لا) واسمها معرفة. همع الهوامع: ١/ ١٢٥، شرح ابن عقيل: ١/ ٣١٥، الأشموني: ١/ ٣٦٥، مغنى اللبيب: ١/ ٢٤٠.

(٤) انظر هذا البيت: همع الهوامع: ١/ ١٢٥، شرح ابن عقيل: ١/ ٣١٣، وشرح الأشموني: ١/ ٣٦٥.

| نافية تعمل عمل (ليس) حرف مبني على السكون لا محل لـ ه من | J      |
|---------------------------------------------------------|--------|
| الإعراب.                                                |        |
| اسم (لا) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.              | مهمل   |
| خبر (لا) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.             | حاضرًا |

Y- أن يتقدم اسمها على خبرها: فإن لم يتقدم لم تعمل، فإن قلت: لا ضائعًا خير: لم يصح، بل لا بد أن تقول: لا ضائعٌ خيرٌ -بإهمالها- وعليه فكلمة (ضائع) لها إعرابان: إما أن تعرب مبتدأ، و (خير) فاعل سَدَّ مسَدَّ الخبر، وإما أن تكون خبرًا مقدمًا، و (خير) مبتدأ مؤخر.

ومثاله أيضًا: لا أحدٌ أفضل منك، فلا يصح أن تعمل (لا) في قولنا: لا أفضل منك أحد؛ لأنه قد فصل بين اسمها (أحد) وخبرها (أفضل).

٣- ألا يقترن خبرها بـ (إلا)، فإن قلت: لا خير إلا مثمرًا، لم يـصح، بـل لا بـد أن تقول: لا خير إلا مثمرٌ، على الإهمال، فيكون خير: مبتدأ، مثمر: خبر.

قال ابن مالك:

فِي النَّكِرَاتِ أُعْمِلَتْ كَلَيْسَ (لَا) وَقَدْ تَلِي (لَاتَ) وَ(إِنْ) ذَا الْعَمَلَا(١)

#### الخلاصة:

أن (لا) النافية تعمل عمل (ليس) على ندرة وقلة بشر وط:

١- أن يكون معمو لاها نكرتين.

٢- أن يتقدم اسمها على خبرها.

٣- ألا يقترن خبرها بـ (إلا).

مثال ما توافرت فيه الشروط: لا مهملٌ فائزًا.

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى أن (لا) تعمل عمل ليس بشرط كون معموليها نكرتين.

#### ثالثًا: لأت النافية(١):

وهي حرف نفي تعمل عمل (ليس) بشروط أخواتها، إلا أن هناك شرطين لا بد منها لإعمالها، وهما:

الأول: أنها لا تعمل إلا في كلمات تدل على الزمان، وهي على وجه الخصوص ثلاث كلمات: (حين -وهي أكثرها استعمالًا-، وساعة، وأوان).

الثاني: أن اسمها وخبرها لا يجتمعان، بل لابد من حذف أحدهما، والأكثر حذف اسمها.

أمثلة: قال تعالى: ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص: ٣].

| نافية، تعمل عمل (ليس) حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. | لات      |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| حين: خبر (لات) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهـو          | حين مناص |
| مضاف، واسم (لات) محذوف، والتقدير: ولات الحين حين مناص،         |          |
| ومناص مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.              |          |

وإلى ما سبق يشير ابن مالك:

وَقَدْ تَلِي (لَاتَ) وَ(إِنْ) ذَا الْعَمَلَا وَحَدْفُ ذِي الرَّفْعِ فَشَا، وَالْعَكْسُ

فِي النَّكِرَاتِ أُعْمِلَتْ كَلَيْسَ (لَا) وَ النَّكِرَاتِ أُعْمِلَتْ كَليْسَ (لَا) وَمَا لِللَّتَ فِي سِوَى حِينٍ عَمَلْ

#### الخلاصة:

إن (لات) تعمل عمل ليس بشروط أخواتها، وأن تـضاف إلى زمـن، وأن يحـذف أحد معموليها.

\* مثال ما توفرت فيه الشروط: ولات ساعة مندم، «ولات حين مناص».

(۱) اختلف فيها؛ هل هي مركبة أو بسيطة؟ فمن قائل أنها كلمة واحدة، ومن قائل أنها كلمتان: (لا) النافية، و(ت) لتأنيث اللفظ، ومن قائل: إنها كلمة، وبعضهم يرى أن: كلمة (لا) نافية، والتاء زائدة في أول الحين. انظر تفصيل ذلك: مغنى اللبيب: ١/ ٢٨١، وهمع الهوامع: ١/ ١٢٦.

(٢) يشير ابن مالك في الشطر الأول إلى أن (لات) تعمل في كلمات مخصوصة تدل على الزمان، وفي الشطر الثانى: إلى كثرة حذف اسمها، وقلة حذف خبرها.

#### رابعًا: (إن) النافية<sup>(١)</sup>:

وهناك خلاف في عملها، فبعض النحاة يرى أنها عاملة عمل (ليس)، وبعضهم يرى أنها لا تعمل شيئًا(٢).

# مثال عملها: إنِ الحياةُ خَالِدةً.

| حرف نفي مبني على السكون، يعمل عمل (ليس)، كسر آخره لالتقاء | إن    |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| الساكنين.                                                 |       |
| اسم (إن) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                |       |
| خبر (إن) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.      | خالدة |

وتعمل (إن) في المعرفة والنكرة بشرطين:

# الأول: ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها، مثل: إن بدرٌ القمر.

| ·                                                       |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| حرف نفي بطل عمله، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | إن    |
| خبر مقدم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.              | بدر   |
| مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.            | القمر |

الثاني: ألا ينتقض نفيها بـ إلا، فإن انتقض النفي بـ إلا بطل عملها، نحو قولك: إنِ العمرُ إلا ساعة.

| حرف نفي، مبني على السكون، كسر آخره لالتقاء الساكنين، بطل عمله. | إن    |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                        | العمر |
| أداة حصر، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.            | ألا   |
| خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة.                          | ساعة  |

<sup>(</sup>١) (إن) المكسورة الخفيفة ترد على أربعة أوجه:

الأول: أن تكون شرطية، نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لُهُمْ ﴾.

الثانى: أن تكون نافية، وتدخل على الجملة الأسمية، نحو: إن الذهب رخيصًا.

الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة، وتدخل على الجملتين.

الرابع: أن تكون زائدة، وأكثر زيادتها بعد (ما) النافية. انظر: مغني اللبيب: ١/ ٢٣.

(٢) مُذهب الكوفيين خلا الفراء: أنها تعمل عمل ليس. همع الهوامع: ١/ ١٢٤، شرح ابن عقيل: ١/ ٣١٧.

\* والسبب في عدم عملها – إذ انتقض النفي بـ "إلا" – أن الجملة تعود إلى الإثبات وتصبح: العمر ساعة.

\* أما إذا دخلت (إلا) بعد انتهاء اسم (إن) وخبرها فإنها لا تنقض العمل، فنقول: إن الحضارةُ قائمةً إلا على حضارة العرب.

| حرف نفي، مبني على السكون، كسر آخره لالتقاء الساكنين.       | إن        |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| اسم (إن) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                 | الحضارة   |
| خبر (إن) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                | قائمة     |
| أداة حصر حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.         | ٦Ì        |
| على: حرف جر، حضارة: اسم مجرور بـ (على) وعلامة جـره الكـسرة | على حضارة |
| وهو مضاف، والعرب: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.       | العرب     |

\* إذا كانت (إن) غير عاملة جاز أن تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، نحو قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ (١).

#### الخلاصة:

لقد اختلف العلماء في إعمال (إن) عمل ليس، واشترط من أجاز عملها شروطًا لإعمالها:

- ألا يتقدم خبرها على اسمها.
  - ألا ينتقض النفى بـ (إلا).
- إذا دخلت (إلا) بعد انتهاء اسم إن وخبرها لا ينتقض العمل.
- إذا كانت غير عاملة جاز دخولها على الجملة الاسمية أو الفعلية. \* مثال ما تو افرت فيه الشر وط: إن الحياة خالدةً.

<sup>(</sup>١) انظر: النحو الشافي: ٢١٢، ٢١٣.

# أفعال المقاربة والرجاء والشروع

من نواسخ المبتدأ والخبر -أيضًا- أفعال المقاربة، والرجاء، والشروع، وهي أفعال ناقصة تعمل عمل (كان وأخواتها) ولم تجعل من أخوات كان؛ لأنها تختلف عنها في الخبر، وهي على النحو التالي:

# أولًا: أقسامها من حيث المعنى:

وهي من حيث المعنى على ثلاثة أنواع:

أ- أفعال المقاربة:

وهي: (كاد، كرب، أوشك) وهذه الأفعال تدل على قرب وقوع الخبر، إذا قلنا: كاد الزرع يثمر، أو كادت السماء تمطر. دل ذلك على أن الزرع لم يثمر بعد، ولكنه اقترب من الإثمار، وكذا السماء لم تمطر بعد، ولكن اقترب وقت إمطارها اقترابًا شديدًا.

- أفعال الرحاء:

وهي: (عسى، حرى، اخلولق) وهذه الأفعال تدل على رجاء وقوع الخبر، تقول: لقد طالت المعركة، وعسى الله أن يأتي بالنصر. فهنا رجاء وأمل في أن يأتي الله بالنصر.

# جـ- أفعال الشروع:

وهي: (شرع، أنشأ، أخذ، طفق، علق، قام، هب، جعل) وهذه الأفعال تدل على الشروع في الخبر والبدء فيه، تقول: شرع المدرس يملي الدرس، وأخذ الطلاب ينصتون إليه.

فالفعل (شرع) -هنا- دلّ على أن المدرّس قد بدأ في إملاء الدرس فعلًا، وأن الطلاب قد بدأوا في الإنصات وشرعوا فيه.

#### ثانيًا: شروط عملها:

ويشترط في هذه الأفعال لكي تعمل عمل كان وأخواتها أن يتوفر في خبرها ما يلي: أ- أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. وهو من حيث دخول (أن) عليه، وعدم دخولها أربعة أقسام:

(Y1Y)

۱ - يقترن بأن وجوبًا(۱)، وذلك مع (حرى، واخلولق)، مثل: حرى زيد أن يقوم، واخلولقت السهاء أن تمطر.

| فعل ماض من أفعال الرجاء، يعمل عمل كان مبني على الفتح المقدر.   | حرى     |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| اسمها مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                        | زید     |
| أن: ناصبة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يقوم: فعل | أن يقوم |
| مضارع منصوب بعد (أن)، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل      |         |
| ضمير مستتر تقديره: هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر: حرى.    |         |

قال ابن مالك:

# وَكَعَسَى حَرَى، وَلَكِنْ جُعِلًا خَبَرُهَا حَنَّمًا بِ (أَنْ) مُتَّصِلًا ٢)

٢- يجرد من (أن) وجوبًا مع أفعال الشروع (٣)، نحو قولك: أنشأ العدوُ يعدو،
 وطفق محمدٌ يدعو.

| فعل ماض، مبني على الفتح، يعمل عمل كان.                        | طفق  |
|---------------------------------------------------------------|------|
| اسم طفق مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                     | محمد |
| فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والفاعل ضمير مستتر | يدعو |
| تقديره: هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر: طفق.     |      |

قال ابن مالك:

وَمِثْلُ كَادَ فِي الأَّصَحِّ كَرَبَا وَتَرْكُ (أَنْ) مَعْ ذِي الشُّرُوعِ وَجَبَا (٤) كَأَنْدُ شَأَ السَّائِقُ يَحْدُو، وَطَفِقْ كَذَا جَعَلْتُ، وَأَخَذْتُ، وَعَلِتْ

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل: ١/ ٢٣١، وشرح الأشموني: ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك - في هذا البيت - إلى ضرورة اقتران خبر (حرى، اخلولق) بـ أن.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٣٣٧، وشرح الأشموني: ١/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) يشير ابن مالك -في الشطر الأخير من البيت- إلى ضرورة ترك (أن) الداخلة على الخبر مع أفعال الشروع.

٣- يقترن بـ أن -غالبًا- مع (عسى، أوشك)(١)، قـال تعـالى: ﴿ عَسَى رَبُّكُـمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ﴾ [الإسراء: ٨]، ونحو قوله تعالى: ﴿ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ [المائدة: ٥٢].

| فعل ماض ناقص جامد، مبني على السكون يعمل عمل كان.            | عسى       |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| رب: اسم (عسى) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو          | ربكم      |
| مضاف، والكاف: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم:        |           |
| للجمع.                                                      |           |
| أن: مصدرية ناصبة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب،  | أن يرحمكم |
| يرحم: فعل مضارع منصوب بعد (أن)، والكاف: ضمير مبني في محل    |           |
| نصب مفعول به، والميم للجمع، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هـو، |           |
| والجملة الفعلية في محل نصب خبر: عسى.                        |           |

ومثال: ما أتى بدون (أن)، قول الشاعر:

عَـسَى فَـرَجٌ يَـأْتِي بِـهِ اللهُ إِنَّـهُ لَـ لَـهُ كُـلَّ يَـوْمٍ فِي خَلِيقَتِـهِ أَمْـرُ(٢) معنى قول الشاعر: عسى فرج يأتي. ولم يقترن الخبر (يأتي) بـ: أن.

ع - بحرد من (أن) -غالبًا- مع (كاد، كرب) (٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١].

| نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.              | وما    |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| كاد: فعل ماض ناقص مبني على الضم، وواو الجهاعة: ضمير مبني على | كادوا  |
| السكون في محل رفع اسمها.                                     |        |
| فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال     | يفعلون |

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٣٢٧، شرح الأشموني: ١/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت، شرح ابن عقيل: ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل: ١/ ٣٣٥، شرح الأشموني: ١/ ٣٨٥.

الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر: كاد.

ومثال اقتران خبرها بـ (أن) قول الشاعر:

سَقَاهَا ذَوُو الْأَحْلَام سَجْلًا عَلَى الظَّمَا وَقَدْ كَرَبَتْ أَعْنَاقُهَا أَنْ تُقَطَّعَا(١)

ب- ألا يتقدم خبرها عليها، فلا يقال: أن يقوم عسى زيد، ولا يقال في طفقتُ أفعل: أفعل طفقتُ، والسبب في ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلها بلزوم كونها أفعالًا، فلو قدمت لازدادت مخالفتها للأصل، وأيضًا فإنها أفعال ضعيفة لا تصرف لها(٢).

# ثالثًا: حذف خبرها:

يجوز حذف خبرها إن عُلِمَ، نحو قولك: من صبر ظفر أو كاد، والتقدير: أو كاد يظفر، فحذف الخبر هنا جائز، وقد يحذف الخبر إذا دَلَّ عليه، نحو قوله تعالى: ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣] فحذف الخبر وهو: يمسح، وترك مصدره دليلًا عليه(٣).

# رابعًا: المتصرف من هذه الأفعال:

الأفعال السابقة ملازمة لصيغة الماضي إلا (كاد، أوشك، طفق، جعل) فقد ورد لكل منها ماض ومضارع، قال تعالى: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ﴾ [النور: ٣٥](٤).

| فعل مضارع ناقص ناسخ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.          |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| زيت: اسم يكاد مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، وها: | زيتها |

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٣٣٥، والأشموني: ١/ ٣٨٤.

(٤) انظر هذه القضية: شرح التسهيل، لابن مالك: ١/ ٣٨٢، همع الهوامع، للسيوطي: ١/ ٩٦١.

(710)

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل: ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل: ١/ ٣٨١.

| ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. |  |
|-------------------------------------------|--|
|                                           |  |
| هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر: يكاد. |  |

#### قال ابن مالك:

# وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لأَوْشَكَا وَكَادَ لَا غَيْرُ وَزَادُوا مُوشِكَا خامسًا: ما يأتى تامَّا منها:

الأفعال: (عسى، اخلولق، أوشك) قد ترد تامة، يكتفي كل منها بفاعله، ويـشترط في الفاعل أن يكون مصدرًا مؤولًا من أن والمضارع في هذه الحالة.

مثالها: عسى أن يشفى المريض، واخلولق أن ينجح المجد، وأوشك أن ينتهي الدرس، فالفاعل هو المصدر المؤول.

| فعل ماض، مبني على الفتح.                                     | أوشك  |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| مصدريه ناصبة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.      | أن    |
| فعل مضارع منصوب بعد (أن) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والمصدر | ينتهي |
| المؤول من (أن) والفعل في محل رفع فاعل لأوشك.                 |       |

وإلى ما سبق يشير ابن مالك:

# بَعْدَ عَسَى اخْلَوْلَقَ أَوْشَكَ قَدْ يَرِدْ غِنَّى بِ (أَنْ يَفْعَلَ) عَنْ ثَانٍ فُقِدْ (١)

#### الخلاصة:

من نواسخ المبتدأ والخبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع:

- وهي من حيث المعنى ثلاثة أقسام:
- أفعال مقاربة، وهي: كاد، كرب، أوشك.

(717)

<sup>(</sup>۱) يشير ابن مالك إلى أن (عسى، واخلولق، وأوشك) قد تأتي تامة. وانظر ذلك: شرح ابن عقيل: ١/ ٣٤١.

- أفعال الرجاء، وهي: عسى، حرى، اخلولق.
- أفعال الشروع، وهي: شرع، أنشأ، أخذ، طفق، علق، قام، هب.
- شروط عملها: يشترط في خبرها أن يكون فعلًا مضارعًا، وألا يتقدم خبرها عليها.
  - يجوز حذف خبرها إذا علم، أو دلّ عليها دليل.
    - ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل عملها.
  - تأتي عسى، واخلولق، وأوشك، تامة، فيكتفي كل منها بفاعله.

\* \* \*

# إن وأخواتها

#### القسم الثاني من النواسخ وهو: إن وأخواتها:

إنَّ وأخواتها: حروف ناسخة تدخل على الجملة الاسمية، فتنصب المبتدأ ويسمى السمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وتفصيلها كالآتي:

# \* إِنَّ، وأُنَّ(١):

ومعناهما التأكيد، أي تأكيد النسبة بين الجزأين (المبتدأ، والخبر)، فمثلًا لو قلت: زيد قائم، فالنسبة تحتمل الصدق وغيره، فإذا أردت تأكيد النسبة قلت: إن زيدًا قائم، وهذا القول أوجز من تكرار الجملة، فقولك: إن زيدًا قائمٌ أوجز، من قولك: زيد قائم، زيد قائم عند التأكيد.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧].

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |    |      |
|----------------------------------------------------------------------|----|------|
| حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.                 |    | إنَّ |
| لفظ الجلالة، اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.               |    | الله |
| يرزق: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النضمة الظاهرة، والفاعل            | من | يرزق |
| ضمير مستتر جوازًا تقديره: هو يعود على لفظ الجلالة، من يـشاء: مَـنْ:  |    | يشاء |
| اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول بـه، يـشاء: فعـل          |    |      |
| مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر            |    |      |
| جوازًا تقديره هو يعود على لفظ الجلالة، والجملة الفعلية لا محل لها من |    |      |
| الإعراب صلة الموصول، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول «يرزق»        |    |      |
| في محل رفع خبر إن.                                                   |    |      |

<sup>(</sup>١) من العلماء من ذكر أن (إن، أن) حرف واحد، وإنها تكسر في مواضع وتفتح في مواضع، وهـو مـا ذكـره سيبويه، والمبرد في المقتضب، وابن السراج في الأصول، وابن مالك في التسهيل.

\* لكنَّ (١):

للاستدراك وهو نوعان:

أ- تعقيب الكلام برفع ما يُتَوهَّم ثبوته، فإذا قلت لك مثلًا: زيد كريم، فإن الذهن سيسبق إليه أنه متصف بصفات الخير، فأقول: لكنه كذا، فتعقبنا الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، ومنه قولك: هذا غني قد يوهم أنه جواد ومحسن كريم، فإن كان غير ذلك أسرعنا إلى إزالة هذا الخاطر بها يدل على ذلك، وهو (لكِنَّ) فنقول: لكنه بخيل.

ب- تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم رفعه، مثال: زيد بخيل، فالـذهن يـسبق إليـه أنه متصف بصفات سيئة، فأتعقب ذلك فأقول: لكنه صدوق، ومنه قولنا: هـذا كتـاب رخيص الثمن، فيتوهم أنه لا نفع فيه، أو قليل النفع، فأتعقب ذلك فأقول: لكنه عظيم النفع، ومنه: محمد فقير، لكنه عفيف.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                       | محمد |
|---------------------------------------------------------------|------|
| خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                  | فقير |
| لكنَّ: حرف استدراك ونصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، | لكنه |
| الهاء: ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم (لكنَّ).             |      |
| خبر (لكنَّ) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                  | عفيف |

ومنه: الجو ممطر لكنه دافئ.

\* كأنَّ:

ولها معنيان:

<sup>(</sup>١) ذكر ابن هشام في كتابه: مغني اللبيب أنها تفيد التأكيد، مثل: قولك: لو جاء زيد لأكرمته، ولكنه لم يجئ، فأكدت ما أفادته لو من الامتناع. مغني اللبيب: ١/ ٢٩٢.

أولهم: التشبيه، وهو الغالب عليها، ويتحقق ذلك المعنى إذا كان خبرها اسمًا جامدًا؛ كقولك: كأن ريدًا أسد، وكأن هندًا بدر، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾ [المنافقون: ٤].

وثانيهم]: الظن، ويتحقق إذا كان الخبر غير جامد، بأن يكون وصفًا، كأن تقول: كأنَّ زيدًا قائم، وكأنَّ زيدًا كاتب، إذا لم تكن متأكدًا من كونه قائمًا، أو كاتبًا.

#### \* لىت:

ومعناها التمني، وهو طلب ما لا طمع فيه نحو: ليت الشباب يعود (١)، أو طلب ما فيه عُسْر، ومنه قول المعدم الفقير: ليت لي قنطارًا من ذهب، ونحو قوله تعالى على لسان قوم قارون -: ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ﴾ [القصص: ٧٩].

#### \* لعل:

ولها معنيان:

أ- طلب المحبوب المتوقع حصوله، مثل: لعل الله يرحمني، ومثل قول الله تعالى: ﴿ لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ [غافر: ٣٦].

ب- التعليل: مثل قوله تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ [طه: ٤٤]، أي: لكي يتذكر (٢).

\* \* \*

# شرط إعمال «إنَّ وأخواتها»

(١) جزء من قول أبي العتاهية:

فَ أُخْبِرَهُ إِ مَا فَعَ لَ الْمَسْيِبُ

أَلَا لَيْــتَ الـشَّبَابَ يَعُــودُ يَوْمًــا

(٢) زاد العلماء لها معنى ثالثًا وهو الاستفهام، وقد أثبته الكوفيون، ولذلك علق بها الفاء، في نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكُى ﴾. انظر: مغني اللبيب: ١/ ٢٨٥.

يشترط لإعمالها أن لا تقترن بها (ما)، فإذا اقترنت بها (ما) كفَّتُهَا عن العمل، والسبب في ذلك أنها في هذه الحالة لم تختص بالأسهاء، بل قد تباشر الأفعال، مثاله: ﴿ إِنَّهَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾ [الرعد: ٧].

| إن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، و(ما)     | إنها |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| كافة، وهي حرف زائد مبني على السكون لا محل لـه مـن الإعـراب (كافـة |      |
| و مكفو فة).                                                       |      |
| ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.                             | أنت  |
| خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                              | منذر |

مثال: ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوْتِ وَهُمْ مَنْظُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٦] وهنا قد باشرت الفعل، فزال اختصاصها بالأسماء بسبب دخول ما عليها، فألغي عملها، وهذا هو مذهب سيبويه.

قال الشاعر:

أَعِدْ نَظَرًا يَا عَبْدَ قَيْسِ لَعَلَّا أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الْحِهَارَ الْمُقَيَّدَا(٣)

ويستثنى من ذلك (ليت)، فإذا اتصلت بها (ما) فإنه يجوز فيها الوجهان؛ لأنها مختصة بالجملة الاسمية، والوجهان هما:

(177)

<sup>(</sup>١) الشاهد في قوله: ولكنها أسعى... حيث دخلت (ما) على (لكن) فكفتها عن العمل وهيأتها للدخول على الجملة الفعلية.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في كتاب الأشموني على الألفية: ١/ ٤٢٩، وهمع الهوامع: ١/٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) والشاهد في قوله: (لعلّم) أضاءت تلك النار) حيث دخلت (ما) على (لعل) فكفتها عن العمل، وهيأتها للدخول على الجملة الفعلية فزال اختصاصها بالأسهاء.

١ - الإعمال: مثاله: ليتما زيدًا ناجح، فتكون (ما) زائدة.

٢- الإهمال: ومثاله: ليتما زيد ناجح، وتكون (ما) هنا كافة، وليت مكفوفة؛ أي:
 إن عملها بطل فيعرب ما بعدها مبتدأ وخبرًا.

#### قال ابن مالك:

# وَوَصْلُ (مَا) بِذِي الْحُرُوفِ مُبْطِلُ إِعْمَالَهَا، وَقَدْ يُبَقَّى الْعَمَلُ

يشير ابن مالك في هذا البيت إلى أن (ما) إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل، وهو مذهب سيبويه، وقد تعمل قليلًا، وهذا مذهب جماعة من النحويين مثل الزجَّاجي، وابن السراج، وحكى الأخفش، والكسائي: (إنها زيدًا قائم) بالإعمال، والصحيح المذهب الأول، وهو أنه لا يعمل منها مع (ما) إلا ليت، وقد جاء السماع مؤكدًا ذلك، كما في قوله النابغة:

أَلَا لَيْتَ مَا هَذَا الْحَهَامَ لَنَا إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفَهُ فَقَدِ

فإنه يُرْوى بنصب الحمام ورفعه، فالنصب على إعمالها، والرفع على إهمالها(١)، هذا إذا كانت (ما) زائدة حرفية، أما إذا كانت (ما) الموصولة، فإنها لا تبطل، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ [طه: ٦٩]، وإن ما عندك حسن، ولإعراب هذا المثال، نقول:

| حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.        | إن   |
|------------------------------------------------------------|------|
| اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن.               | ما   |
| عندك: ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول لا محل لها من الإعراب،  | عندك |
| عند: مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مـضاف |      |
| إليه.                                                      |      |

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٣٧٤، وشرح الأشموني: ١/ ٤٢٨، وهمع الهوامع: ١/ ١٤٤.

#### توسط الخبر:

الأحرف النواسخ يجب فيها الترتيب، فيؤتى بالاسم أولًا، ثم بالخبر ثانيًا، إلا إذا كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا فيكون هناك حالتان:

الأولى: وجوب تقديم الخبر: إذا كان شبه جملة، وكان الاسم مشتملًا على ضمير يعود على بعض الخبر، مثل: ليت في الدار صاحبها.

الثانية: جواز الأمرين: أي تقديم الخبر وتأخيره، وذلك إذا كان شبه جملة على نحو غير ما تقدم ولم يمنع من التقدم مانع، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾، وقوله: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا ﴾ فالخبر هنا مقدم، ويعرب هذا المثال على النحو التالى:

| حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.                 | إن     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| جار ومجرور، والجار والمجرور متعلق بمحـذوف خـبر إنَّ مقـدَّم في محـل | في ذلك |
| رفع.                                                                | ,      |
| للام: اللام المزحلقة وهي لام الابتداء، ولكنها ليست في بداية الجملة، | لعبرة  |
| وعبرة: اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                | 1      |

قال ابن مالك:

وَرَاع ذَا التَّرْتِيكِ إِلَّا فِي الَّكِي كَ لَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْرُ الْبَذِي فتح همزة (إن) وكسرها:

لهمزة (إن) ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز الأمرين.

الأول: وجوب فتح همزة (إن): يجب فتح همزة (إن) بشكل عام حين يمكن أن تؤول هي وما بعدها بمصدر مرفوع أو منصوب أو مجرور كما في المواضع التالية:

أولًا: مواضع الرفع:

١ - أن تكون أنَّ وما بعدها في موضع الفاعل، مثاله: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

| أو لم ا  | الهمزة: للاستفهام، والواو: عاطفة، حرف مبني على الفتح لا محل لـ ه مـن |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | الإعراب، ولم حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب.      |
| یکفهم ی  | يكف: فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة، هم: ضمير            |
| 3        | متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.                            |
| أنا أ    | أن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح، لا محل لـه مـن الإعـراب، نـا:     |
| ,        | ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم (أنَّ).                          |
| أنزلنا أ | أنزل: فعل ماض مبني على السكون، لاتصاله بـ «نا» الدالة على الفاعلين،  |
| ن        | نا: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة (أنزلنا) في     |
| 2        | محل رفع خبر (أنَّ)، والمصدر المؤول من (أنَّ) والفعل في تأويل مصدر    |
| <b>3</b> | فاعل للفعل يكفي، والتقدير: أو لم يكفهم إنزالنا.                      |

ومنه: يسرني أنك فائز؛ أي: يسرني فوزك، فأوّلت هي وما بعدها في المصدر الصريح فوزك وهو فاعل، ومثل: يسعدني أنك وفيٌّ، فالمصدر المؤول: من (أنَّ) واسمها وخبرها في محل رفع فاعل، أي: يسعدني وفاؤك، ولإعراب هذا المثال نقول:

| يسعدني | يسعد: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه النصمة الظاهرة، النون: نون      |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | الوقاية، حرف مبني على الكسر لا محل لـه مـن الإعـراب، اليـاء: ضـمير |
|        | متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.                          |
| أنك    | أن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب،            |
|        | والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم (أنّ).             |
| وفيًّ  | خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. و(أن) وما دخلت عليه في     |
|        | تأويل مصدر في محل رفع فاعل، والتقدير: يسعدني وفاؤك.                |

ومنه قول الشاعر:

لَقَدْ زَادَنِي حُبَّالِنَفْ سَبِي أَنَّذِي يَ بَغِيضٌ إِلَى كُلِّ امْرِئٍ غَيْرِ طَائِلِ (١) ويأتي هذا الموضع بعد (لو) أيضًا، نحو: لو أنك اجتهدت لتفوَّقت، فالمصدر المؤول من (أنّ) واسمها وخبرها في محل رفع فاعل للفعل المقدر (ثبت) والتقدير: لو ثبت اجتهادك.

٢- أن تكون أنَّ وما بعدها في موضع نائب الفاعل، نحو: عُلِمَ أنك مسرور، فالمصدر المؤول من: أنك مسرور، في محل رفع نائب فاعل، والتقدير: عُلِمَ سرورك، ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلِيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [الجن: ١].

| فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره              | قل    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| «أنت».                                                                 |       |
| فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول.                                   | أوحي  |
| إلى: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والياء: ضمير         | ٳڲٙ   |
| مبني على الفتح في محل جر بـ (إلى).                                     |       |
| أن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب،               | أنه   |
| والهاء: ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم (أن).                        |       |
| فعل ماض مبني على الفتح.                                                | استمع |
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة من الفعل والفاعل        | نفر   |
| ﴿ اسْتَمَعَ نَفَرٌ ﴾ في محل رفع خبر (أن) والمصدر المؤول من (أن) واسمها |       |
| وخبرها في محل رفع نائب فاعل، والتقدير: قل أوحي استهاع.                 |       |

<sup>(</sup>١) الشاهد في قوله: (أنني بغيض) حيث وجب فتح همزة (أن) لوقوعها وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع للفعل (زادني).

| مِنْ: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الجن: اسم                           | مــــن |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| مِنْ: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الجن: اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة. | الجن   |

٣- أن تكون أنَّ وما بعدها في موضع المبتدأ، نحو: عندي أنك فاضل، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ [فصلت: ٣٩].

#### ويعرب هذا المثال هكذا:

| الواو: استئنافية أو تعرب حسب ما قبلها، حرف مبني على الفتح لا محل له | ومن   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| من الإعراب، من: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.        |       |
| آيات: اسم مجرور بـ(من) وعلامة جره الكسرة، وهـو مـضاف، والهـاء:      | آیاته |
| ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور       |       |
| متعلق بمحذوف خبر مقدم.                                              |       |
| أنَّ: حرف توكيد ونصب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب،      | أنك   |
| والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم (أن).               |       |
| فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر،    | ترى   |
| والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت، والجملة من الفعل والفاعل في محل     |       |
| رفع خبر (أنَّ)، والمصدر المؤول من (أن) وما بعدها في محل رفع مبتدأ   |       |
| مؤخر، والتقدير: ومن آياته رؤيتُك.                                   |       |

3- أن تكون أنَّ وما بعدها في موضع الخبر، نحو: حسبك أنك كريمٌ، فالمصدر المؤول من: أنك كريم، (كرمك): في محل رفع خبر المبتدأ: حسبك، والتقدير: حسبك كرمك(١)، وتقول: عقوبتك أنك مسجون، وذنبك أنك مهمل. والإعراب نحو: حسبك أنك كريم، تقول:

<sup>(</sup>١) وقد اشترط العلماء لكي يكون المصدر المؤول من (أنّ) وما بعدها خبر المبتدأ أن يكون هذا المبتدأ غير قول، فلا يصح: «قولي أنّك فاضل» بفتح همزة أنّ، وكذلك أن يكون هذا المبتدأ اسم معنى مثل: إنصاف

| حسب: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه النضمة الظاهرة، وهو مضاف،     | حسبك |
|-------------------------------------------------------------|------|
| والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.       |      |
| أنَّ: حرف توكيد ونصب، حرف مبني على الفتح لا محل لـ ه مـن    | أنك  |
| الإعراب، والكاف: ضمير مبني في محل نصب اسمها.                |      |
| خبر أنَّ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وأن وما بعدها في | كريم |
| تأويل مصدر مرفوع خبر لـ: حسبك.                              |      |

# ٥- أن تكون أنَّ وما بعدها في موضع تابع لمرفوع (بالعطف أو بالبدل):

أ- فالعطف: كأن تعطف على الفاعل: بلغني اجتهادك وأنك موفق؛ أي: بلغني اجتهادك وتوفيقك، أو على الخبر، نحو: حسبي اجتهادك وأنك موفق، فالتقدير: حسبي اجتهادك وتوفيقك، في كلا المثالين: جاءت أن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع؛ لأنها وقعت تابعًا لمرفوع.

ب- والبدل، نحو: يعجبني سعيد أنّه مجتهد، فالمصدر المؤول من: (أنه مجتهد) في محل رفع بدل من (سعيد) على تقدير: يعجبني سعيد اجتهاده، وهو بدل اشتمال، ومنه: يعجبني الشعر أنه موزون، ولإعراب نحو: بلغني اجتهادك وأنك موفق، تقول:

| بلغ: فعل ماض مبني على الفتح، والنون للوقاية، حرف مبني على     | بلغني   |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على الـسكون |         |
| في محل نصب مفعول به مقدم.                                     |         |
| اجتهاد: فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه النضمة الظاهرة، وهو       | اجتهادك |
| مضاف، والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف         |         |
| إليه.                                                         |         |

أن يسوى بين أصحاب الحقوق، فلا يصح: الأسد أنه ملك الوحوش بفتح همزة أنّ، بـل يجـب كـسرها. ينظر: النحو الوافي: ١/ ٦٤٦، وشرح ابن عقيل: ١/ ٣٥١ حاشية.

| الواو: عاطفة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أن:    | وأنك  |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب،          |       |
| والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسمها.            |       |
| خبر أنّ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وأن وما دخلت عليه في | مو فق |
| تأويل مصدر مرفوع معطوف على الفاعل: اجتهادك.                   |       |

#### ثانيًا: مواضع النصب، وتقع في أربعة مواضع:

1 - أن تكون أنَّ وما بعدها في موضع المفعول به، نحو: علمت أنك محسن، فالمصدر المؤول: أنك محسن في محل نصب مفعول به، على تقدير: علمت إحسانك، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ ﴾ [الأنعام: ٨١]، فالمصدر المؤول من: (أنكم أشركتم) في محل نصب مفعول به، والتقدير: ولا تخافون شرككم.

مثال للإعراب: علمت أنك محسنٌ.

| لم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء:    | علمت ع      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| سمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                    | Ö           |
| نّ: حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح لا محل لـه مـن الإعـراب، | أنك محسن أر |
| الكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم (أن)،        | او          |
| سن: خبر (أن) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، والمصدر المؤول سد    | \$          |
| سدَّ مفعولي علم.                                            | م           |

٢- أن تكون (أن) وما بعدها في موضع خبر لكان أو إحدى أخواتها، على أن يكون السمها اسم معنى، نحو: كان ظني أنك تتعاون مع الآخرين، المصدر المؤول: (أنك تتعاون) في محل نصب خبر كان على تقدير: (كان ظنى تعاونك مع الآخرين).

| فعل ماض ناقص ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر.                  | کان |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| ظن: اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، مَنَع من ظهورها | ظني |

| اشتغال المحل بالكسر العارض لحركة المناسبة وهـو مـضاف، واليـاء:   |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.                        |        |
| أن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب،          | أنك    |
| والكاف: ضمير خطاب متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم (أن).       |        |
| فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر            | تتعاون |
| وجوبًا تقديره: أنت، وجملة تتعاون: في محل رفع خبر (أنَّ)، والمصدر |        |
| المؤول من (أنَّ) واسمها وخبرها: «أنك تتعاون» في محل نصب خبر      |        |
| كان، والتقدير: كان ظني تعاونك.                                   |        |

٣- أن تكون أن وما بعدها في موضع تابع للمنصوب، نحو: أحببتك أنك خلوق، فالمصدر المؤول من: (أنك خلوق) في محل نصب بدل اشتال من الكاف على تقدير: أحببتك خلقك، ومنه قوله تعالى: ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَلْتُ فَعَلَيْنَ ﴾ [البقرة: ٤٧]، ولإعراب الآية نقول:

| فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة   | اذكروا |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.                      |        |
| نعمة: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وهـو مـضاف،   | نعمتي  |
| الياء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.                      |        |
| اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لنعمة.                 | التي   |
| أنعم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء: ضمير | أنعمت  |
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأنعمت: جملة الصلة لا محل   |        |
| لها من الإعراب صلة الموصول.                                     |        |
| على: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، و «كم»        | عليكم  |
| الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، والميم للجمع.          |        |

| الواو: عاطفة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أن: حرف  | وأني   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والياء اسمها    |        |
| ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم (أَنَّ).                    |        |
| فضل: فعل ماض مبني على السكون التصاله بـ «تاء» الفاعل، والتاء:   | فضلتكم |
| ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف: ضمير متصل      |        |
| مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم: علامة الجمع، والجملة |        |
| الفعلية فضلتكم في محل رفع خبر (أن)، والجملة من أن واسمها        |        |
| وخبرها: في محل نصب معطوف على المفعول به (نعمتي)، والتقدير:      |        |
| اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيلي.                          |        |

\$- أن تكون أنَّ وما بعدها في محل نصب على الاستثناء، نحو: (تعجبني أخلاقه إلا أنه كثير النسيان)، فالمصدر المؤول (أنه كثير النسيان) في محل نصب على الاستثناء، والتقدير: تعجبني أخلاقه إلا كثرة نسيانه، لـذلك وجب فـتح همـزة (أنَّ)، ومثله: الكتاب غالي الثمن إلا أنَّه كثير الفائدة، والعدد كثير إلا أنه لا يكفي، ولما كانت (أنَّ) وما بعدها تؤول بمصدر منصوب بالاستثناء وجب فتح همزة (أن)، ولإعـراب المثال: تعجبني أخلاقه إلا أنَّه كثير النسيان، نقول:

| تعجب: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه النضمة، والنون: للوقاية،  | تعجبني |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء: ضمير متصل   |        |
| مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم.                    |        |
| أخلاق: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف،       | أخلاقه |
| والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.         |        |
| أداة استثناء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.      | ٦Ì     |
| أن واسمها، أن: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل لـ ه مـن | أنه    |

| الإعراب، والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أنَّ.    |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| كثير: خبر أنَّ مرفوع وعلامة رفعه النضمة، وهو مضاف، النسيان:      | کثــــیر |
| مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وأنَّ وما دخلت عليه في تأويـل | النسيان  |
| مصدر منصوب بالاستثناء تقديره: نسيانه.                            |          |

# ثالثًا: مواضع الجر:

و يجب فتح همزة (أنَّ) كذلك إذا وقعت أنَّ وما بعدها في تأويل مصدر مجرور، وذلك في ثلاثة مواضع:

۱ – أن تقع بعد حرف جر، نحو: فوجئت بأنك نشيط، فالمصدر المؤول (أنك نشيط) في محل جر بحرف الجر الباء، وذلك على تقدير: فوجئت بنشاطك، ولإعرابه تقول:

| فوجئ: فعل ماض مبني للمجهول، والتاء: ضمير مبني على الضم في                         | فو جئت |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| محل رفع نائب فاعل.                                                                |        |
| الباء: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وأن: حرف                       | بأنك   |
| توكيد ونصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف: ضمير                     |        |
| مبني على الفتح في محل نصب اسمها.                                                  |        |
| خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، و(أنّ) واسمها وخبرها في محل جر                    | نشيط   |
| بالباء، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مُو الْحُقُّ ﴾ [الحج: ٦٢]، ومثله: |        |
| سررت بأنك فائز.                                                                   |        |

٢- أن تقع (أنّ) مع اسمها وخبرها في موضع المضاف إليه، نحو: ذهبت قبل أنّ الشمس طالعة، فالمصدر المؤول من: (أن الشمس طالعة) في محل جر مضاف إليه، على تقدير: ذهبت قبل طلوع الشمس، ولما كانت (أنّ) وما بعدها تؤول بمصدر مجرور بالإضافة وجب فتح همزتها.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ «تاء» الفاعل. والتاء: ضمير     | ذهبت  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                               |       |
| ظرف زمان منصوب، وهو مضاف.                                         | قبل   |
| أن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب،            | أنّ   |
| الشمس: اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                   | الشمس |
| خبر (أنَّ) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و(أنَّ) واسمها وخبرها | طالعة |
| في تأويل مصدر مضاف إليه مجرور.                                    |       |

٣- أن تقع (أنّ) واسمها وخبرها في موضع تابع لمجرور بالعطف: عجبت من كرمك وأنك متسامح» في محل جر معطوف على المجرور: كرمك، على تقدير: عجبت من كرمك وتسامحك. وإعراب هذا المثال هكذا:

| من: حرف جر، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كرم: اسم    | مـــــن |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| مجرور بـ (من) وعلامة جره الكسرة، وهـ و مـضاف، والكـاف ضـمير   | كرمك    |
| متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.                      |         |
| الواو: حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أن: حرف   | وأنك    |
| توكيد ونصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف: ضمير |         |
| متصل مبني على الفتح في محل نصب اسمها.                         |         |
| خبر (أن) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وأن واسمها وخبرها   | متسامح  |
| في تأويل مصدر مجرور؛ لأنه معطوف على المجرور.                  |         |

وكذلك إذا كانت أنَّ وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بدل مثل: (فرحت به أن أخباره سارة)، فالمصدر المؤول «أن أخباره سارة» في محل جر بدل من الضمير الهاء، على تقدير: فرحت به أخباره السارة.

رابعًا: مواضع كسر همزة (إنّ):

ويجب كسر همزة (إن) في كل موضع لا يصح أن تنسبك فيه مع معموليها بمصدر (١) على النحو التالى:

١ - ابتداء الجملة إما حقيقة بأن لم يتقدم عليها شيء: مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١]، وإما حكمًا مثل أن يتقدم عليها (ألا)، مثل قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ [البقرة: ١٣]، ومثل أن يتقدم عليها (أما)، مثل: «أما إن الرشوة جريمة»، ومنه قول الشاعر:

يُخْفِي صَانَائِعَهُ وَاللهُ يُظْهِرُهَا إِنَّا الجَمِيلَ إِذَا أَخْفَيْتَهُ ظَهَرَا يُخْفِيثَ وَاللهُ يُظْهِرُهَا إِنَّا الجَمِيلَ إِذَا أَخْفَيْتَهُ طَهَرَا وَقُولُه تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١].

٢- إذا كانت في جواب القسم، مثل: «والله إن الإيهان قوة»، وفي قوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر: ١ - ٢]، ونحو قوله تعالى: ﴿ حم وَالْكِتَابِ اللَّبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴾ [الدخان: ١-٣].

٣- إذا وقعت بعد القول، نحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهُ ﴾ [مريم: ٣٠]، فإن جرى القول مجرى الظن وجب الفتح، مثل: «أتقول: أن زيدًا قائم» أي: أتظن، ومن ثَمَّ رُوِيَ بالوجهين قول الشاعر:

أَتَقُ ولُ أَنَّ كَ بِالْحَيَاةِ مُمَّتَّعُ (٢)

والشاهد قوله: (أنك) حيث يجوز فيه الوجهان الفتح على إجراء القول مجرى الظن، والكسر على الحكاية.

٤ - وقوع «إن» بعد فعل من أفعال القلوب علق عن العمل باللام، مثل قوله تعالى:
 ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ [المنافقون: ١]، وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا أُكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠].

<sup>(</sup>١) النحو الوافي: ١/ ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) قيل: قاله الفرزدق، وعجزه: وقد استبحت دم امرئ مستسلم. انظر: شرح الأشموني: ١/ ٤١١.

وأنشد سيبويه:

أَلَمْ تَرَ إِنِّي وَابْ نَ أَسْ وَدَ لَيْلَةً لَنُسْرِي إِلَى نَارَيْنِ يَعْلُو سَنَاهُمَا(١)

والشاهد فيه قوله: (إنّي) حيث كسرت (إنّ) لمجيء اللام في الخبر وهو لنسري.

٥- إذا وقعت في صدر جملة الصلة، مثل قوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا إِنَّ مَا أَي: الذي (إنَّ).

٦- إذا وقعت في بدء جملة الحال بعد الواو، مثل: «زرته وإني ذو أمل»، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ [الأنفال: ٥]، ف: إنَّ وما دخلت عليه في محل نصب حال، فوجب كسر همزتها، ونحو قول الشاعر:

مَا أَعْطَيَانِي وَلَا سَالْتُهُمَا إِلَّا وَإِنِّي لَحَاجِزِي كَرَمِي (٢)

والشاهد فيه قوله: إلا وإني؛ حيث جاءت همزة (إنَّ) مكسورة؛ لأنها وضعت موضع الحال، وثمَّة سبب آخر في هذه العبارة يوجب كسر همزة (إنَّ)، وهو اقتران خبرها باللام(٣).

قال ابن مالك:

وَهَمْ زَ (إِنَّ) افْتَحْ لِ سَدِّ مَ صَدرِ فَاكُ سِرْ فِي الإبْتِ دَا وَفِي بَدْءِ صِلَهُ أَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ أَوْ حَلَّتْ مَ لَلْ وَكَ سَرُ وا مِنْ بَعْدِ فِعْ لٍ عُلَّقَا بَعْدَ إِذَا فُجَاءَةٍ أَوْ قَسَم

مَسسَدَّهَا، وَفِي سِسوَى ذَاكَ اكْسسِ وَحَيْستُ (إِنَّ) لِيَمِينٍ مُكْمِلَة حَسالٍ، كَزُرْتُسهُ وَإِنِّي ذُو أَمَسلْ بِساللَّم، كَساعْلَمْ إِنَّهُ لَسَدُو تُقَسى لَا لَامَ بَعْسدَهُ بِسوَجْهَيْنِ نُمِسى(١)

<sup>(</sup>١) هو من أبيات الكتاب ولم ينسب لأحد، انظر: علم الألفية: ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) البيت لكثير عَزَّة.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل: ١/ ٣٥٤.

# مَعْ قِلْ وِ فَا الْجَوْا وَذَا يَطَّرِدُ فِي نَحْوِ: خَيْرُ الْقَوْلِ إِنِّي أَحْمَدُ (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أشار ابن مالك بالبيتين إلى حالتين يجوز فيهما فتح همزة (إنَّ) وكسرها، وذلك إذا وقعت بعد إذا الفجائية، نحو: خرجت فإذا أنَّ زيدًا قائم، فمن كسرها على أن ما بعدها جملة، والتقدير: خرجت فإذا زيد قائم، ومن فتحها جعلها مع صلتها في تأويل المصدر. كذا يجوز الأمران إذا وقعت (إِنَّ) في جواب القسم وليس في خبرها اللام، مثل: «والله إن زيدًا قائم».

<sup>(</sup>٢) أشار به إلى موضعين آخرين من مواضع جواز فتح همزة (إن) وكسرها، وهما: إذا وقعت (إنّ) بعد فاء الجزاء، نحو: من يأتني فإنه مكرم، فالكسر على جعل (إنّ) ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، والتقدير: من من يأتيني فهو مكرم، والفتح على جعل (أن) وما اتصل بها مصدرًا مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: من يأتني فإكرامه موجود.

وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت (أنَّ) بعد مبتدأ هو في المعنى قول، وخبر (إنَّ) قـول، والقائـل واحـد، نحو: «خير القول أنِّي أحمد الله»، فمن فتح (أنَّ) وصلتها جعلها مـصدرًا خبرًا عـن (خـير)، والتقـدير: «خير القول حمد الله»، ومن كسرها جعلها جملة خبر المبتدأ (خبر). شرح ابن عقيل: ١/ ٣٥٥ وما بعـدها بتصرف.

#### لام الابتداء

#### تعريفها:

هي لام يؤتى بها لأمرين:

أحدهما: توكيد مضمون الجملة المثبتة، وإزالة الشك عن معناها المثبت.

والثاني: تخليص الفعل المضارع للحال.

وقد اعترض ابن مالك على الثاني - تخليص المضارع للحال- بقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [النحل: ١٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ [يوسف: ١٣]، فإن الذهاب كان مستقبلًا، فلو كان الحزن حالًا لزم تقدم الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره، والجواب: أن الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة، فنزل منزلة الحاضر الشاهد، وأن التقدير «قصد أن تذهبوا»، والقصد حال (١).

مثالها: إذا قلنا: زيد قائم، قد يكون هناك من يشك في وقوع الخبر أو يكذبه، ولا بد حينئذ من توكيد الكلام، وهناك مؤكدات كثيرة في اللغة العربية، منها هذه اللام – لام الابتداء – وهي تدخل على المبتدأ كثيرًا، فنقول في المثال السابق: «لزيد قائم»، أو تدخل على خبر (إنَّ) فنقول: «إن زيدًا لقائم».

| حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.           | ٳڹۘٞ  |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| اسم إنَّ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                   | زیدًا |
| اللام: لام الابتداء، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. | لقائم |
| قائم: خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                |       |

#### موضعها:

(١) مغني اللبيب: ١/ ٢٥٤.

(۲٣٦)

هذه اللام حقها أن تدخل أول الكلام؛ لأن لها صدر الكلام، فحقها في الدخول على (إنَّ) نقول: لإنَّ زيدًا قائم، لكن لما كانت اللام للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد، فأخّروا اللام إلى الخبر، ولهذا سميت اللام المزحلقة(١).

\* \* \*

#### ما تدخل عليه لام الابتداء

تدخل (لام الابتداء) في موضعين باتفاق:

- أحدهما: المبتدأ، نحو قول الله تعالى: ﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ﴾ [الحشر: ١٣].

لأنتم: ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وقد دخلت عليه لام الابتداء.

- الآخر: بعد (إنَّ)، وتدخل في هذا الباب على ثلاثة أشياء باتفاق:

أ- الاسم: نحو: ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ فقد دخلت (اللام) على خبر (إنَّ) سميع، وهو اسم.

ب- الفعل المضارع: وذلك لأنه شبيه بالاسم، مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ دخلت (اللام) على (يحكم) وهو فعل مضارع.

جـ- شبه الجملة: نحو قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤](٢).

# حكم دخولها:

للام الابتداء حالتان:

**(۲۳۷)** 

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح ابن عقيل: ١/ ٣٦٣، شرح التصريح، للشيخ خالد الأزهري: ١/ ٢٢١، شرح المفصل: ٨/ ٦٣، همع الهوامع: ١/ ١٣٩، الخصائص: ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المواضع: مغني اللبيب: ١/ ٢٢٨، وذكر ابن هشام: أن اللام تدخل ثلاثة أشياء أخرى، ولكن بخلاف، وهي: (أ) الفعل الماضي الجامد، نحو: إنَّ زيدًا لعسى أن يقوم. (ب) الماضي المقترن بقد، وقال به الجمهور، نحو: إن زيدًا لقد قام. (ج) الماضي المتصرف المجرد من قد، قال به الكسائي وابن هشام على إدخال قد، ومنعه الجمهور، وقالوا إنها لام القسم.

الأولى: تدخل (لام الابتداء) جوازًا.

- على المبتدأ، نحو قول الله تعالى: ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ﴾ [البقرة: ٢٢١].
  - الخبر المتقدم على المبتدأ، نحو قولك: لصادقٌ أنت.
  - خبر (إن) المكسورة الهمزة المشددة النون، نحو قولك: إنَّ زيدًا لقائم.
- معمول خبر (إن) بشرط تقدمه على الخبر، وكونه غير حال، وكون الخبر صالحًا للام، نحو قولك: إن زيدًا لعمرًا ضاربٌ.
- ضمير الفصل وشرطه -كما قال ابنُ عقيل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر.

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

لَامُ ابْتِدَاء، نَحْدُ: إِنِّي لَوَزَرْ (١) وَلَامُ ابْتِدَاء، نَحْدُ: إِنِّي لَوَزَرْ (١) وَلَا مِنَ الأَفْعَالِ مَا كَرَضِياً (٢) لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحُوذَا وَالْفَصْلَ وَاسْمًا حَلَّ قَبْلَهُ الْخَبَرُ (٣)

وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ الخَبَرْ وَ لَيْ مَا قَدْ نُفِيَا وَلَا يَسِلِي ذِي السَّلَامَ مَسا قَدْ نُفِيَسا وَقَدْ يَلِيهَا وَقَدْ يَلِيهَا مَسعَ قَدْ كَسَإِنَّ ذَا وَتَسَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُ ولَ الخَبَرُ

الثانية: تدخل هذه اللام وجوبًا على الخبر للفرق بين (إنْ) النافية، و(إنْ) المخففة من الثقيلة -إذا كانت مهملة- نحو قولك: (إن زيد قائم) فإن هذه الجملة تحتمل النفي والإثبات، ولأجل الفرق نضع اللام، فنقول:

(إنْ زيد لقائم)؛ لأن لام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة المثبتة.

(YTA)

<sup>(</sup>١) يشير إلى جواز دخول لام الابتداء على خبر (إنّ).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى عدم جواز دخول اللام على الجملة المنفية، كما لا تدخل على الفعل الماضي المتصرف غير المقـترن بـ (قد) وهو ما مُثلً له في البيت التالي.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى دخولها على معمول الخبر إذا توسط بين المبتدأ والخبر، وأشار بقوله (والفصل) إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو: إن زيدًا لهو القائم.

\* ويمكن الاستغناء عن هذه اللام، إذا كانت هناك قرينة على أن المراد الإثبات، مثل قول الشاعر:

أَنَى ابْنُ أَبُواةِ النَّهُمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ المَعَادِنِ (١) فهنا لم يُرِد قطعًا (إن) النافية؛ لأنه في الشطر الأول يفخر بانتسابه لآل مالك، وفي الشطر الثاني يقول: كرام المعادن مادحًا لهم، وهو يتنافى مع إرادة النفي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت في معجم الشواهد: إيميل يعقوب: ٢/ ١٠٣١، وقد ذكره صاحب الهمع: ١/ ١٤١، وابن عقيل: ١/ ٣٧٩، وفي شرح الأشموني على الألفية: ١/ ٤٣٨، وذكر صاحب المعجم أن البيت من الطويل وهو للطرماح. والشاهد فيه قوله: (وإن مالك..) حيث خففت (إن) وأهملت، ولم تدخل اللام في خبرها لتكون فارقة بينها وبين أن النافية، وذلك لأمن اللبس، والشاعر يمدح نفسه وآباءه.

#### لا النافية للجنس(١)

تأتي (لا) النافية في الكلام لمعان...

فإذا قلنا: لا قلمٌ في الحقيبة، دلَّ ذلك على عدم وجود قلم واحد في الحقيبة، مع جواز وجود أكثر من قلم، فتكون (لا) هنا لنفي الوحدة، وهي التي تعمل عمل ليس، وقد سبق ذكرها، وقد يراد بها نفي وجود أي قلم في الحقيبة، فتكون لنفي الجنس، فإذا أردنا تخصيصها بالمعنى الثاني دون الأول عومل ما بعدها معاملة ما بعد إن وأخواتها؛ لأنها في هذه الحالة تعامل معاملة إن وأخواتها.

# شروط عملها عمل إنَّ:

يشترط لكي تعمل (لا) عمل (إنَّ) شروط:

- ١ أن تكون نافية للجنس نصًّا: فإن كانت غير نافية لم تعمل عمل (إن)، كأن تدخل على الأفعال فتكون ناهية، أو تكون زائدة فلا تعمل –أيضًا –، وكذلك إذا كانت نافية للوحْدة، فإنها تعمل عمل ليس، مثل: لا رجلٌ في الدار بل رجلان.
- ٢- ألا يتقدم خبرها على اسمها: فإن تقدم الخبر أهملت، ووجب تكرارها، مثل: قول الله تعالى: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ [الصافات: ٤٧]، ومثل قولك: «لا للسارق احترامٌ ولا تقدير»، وحينئذ لا تعرب إعراب (لا) النافية للجنس، فنقول:

و لا الواو: عاطفة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا: نافية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، معطوفة.

<sup>(</sup>١) وتسمى (لا) التبرئة دون غيرها من أحرف النفي، وحق التبرئة أن تبصدق على (لا) النافية كانت ما كانت، ولكنهم خصصوها بالنافية للجنس لمشابهتها (إنَّ). انظر: شرح التصريح: ١/ ٢٣٥.

| ضمير منفصل مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ.              | هم     |
|------------------------------------------------------------|--------|
| عن: حرف جر مبني على السكون، والضمير المتصل مبني على السكون | عنها   |
| في محل جر.                                                 |        |
| فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال    | ينزفون |
| الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، |        |
| والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ «هم».               |        |

٣- أن يكون معمولاها نكرتين: فإن لم يكونا نكرتين لم تعمل ووجب تكرارها، مثل: لا زيدٌ في الدار ولا محمدٌ، ولا تعرب إعراب (لا) النافية للجنس، فنقول في إعرابها:

| نافية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.              | Z        |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                        | زید      |
| في: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والدار: اسم  | في الدار |
| مجرور، وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. |          |
| الواو: حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولا: نافية    | ولا      |
| معطوفة على الأولى، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب   |          |
| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، وخبره محذوف دل عليه المذكور،  | محمد     |
| أي في الدار.                                                  |          |

٤- ألا تقترن بحرف الجر: فإن اقترنت بطل عملها، نحو قولهم: قابَلَ البَطَلُ الموتَ بلا اكتراث، فتعرب كلمة: «اكتراث» اسمًا مجرورًا بالباء.

\* مثال ما اكتملت فيه الشروط: (لا رجلَ موجودٌ).

| نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | Y |
|--------------------------------------------------------|---|
|--------------------------------------------------------|---|

| اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب؛ لأنه مفرد. | رجل   |
|------------------------------------------------|-------|
| خبر (لا) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.     | موجود |

\* وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

عَمَلَ (إِنَّ) اجْعَلْ لِلهِ فِي نَكِرَهُ مُفْرَدَةً جَاءَتْكَ أَوْ مُكَرَّرَهُ(١)

- حكم اسم (لا):

اسم (لا) النافية للجنس، إما أن يكون مفردًا أو مضافًا، أو شبيهًا بالمضاف(٢).

أ- فإن كان مضافًا، أو شبيهًا بالمضاف، فإنه ينصب، نحو قولك (لا غَلَامَ رَجُلٍ حَاضِرٌ)، و(لا طالعًا جبلًا ظاهرٌ).

#### \* نموذج إعراب:

# لا طالبَ عِلْم قَانِعٌ:

| نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | Z        |
|--------------------------------------------------------|----------|
| اسم (لا) منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، علم: مضاف | طالب علم |
| إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.                          |          |
| خبر (لا) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.             | قانع     |

# لَا رَاكِبًا طَائِرَةً آمِنٌ:

| نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.        | Z      |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| اسم (لا) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة؛ لأنه شبيه بالمضاف.        | راكبًا |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة معمول لاسم الفاعل (راكبًا). | طائرة  |
| خبر (لا) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                    | آمن    |

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك إلى أن (لا) النافية للجنس تعمل عمل (إن) وإن كان معمولاها نكرتين، سواء أكانت مفردة أم مكررة.

<sup>(</sup>٢) المشبه بالمضاف: هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، نحو قولك: راكبًا طائرة، أو طالعًا جبلًا.

# ب- وإن كان مفردًا، فإنه يبنى على ما ينصب به، والمراد بالمفرد هنا: ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي الْحُجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]:

| نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.        | Ŋ       |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب.                           | جدال    |
| في: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الحج: اسم    | في الحج |
| مجرور، وعلامة الجر الكسرة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف «خبر لا». |         |

# • ونحو قولك: لا مؤمِنَيْنِ متخاصهانِ:

| نافية للجنس حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | Z        |
|-------------------------------------------------------|----------|
| اسم (لا) مبني على الياء، في محل نصب.                  | مؤمنيْن  |
| خبر (لا) مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثني.          | متخاصهان |

#### • ونحو قولك: لا متخاذلينَ فائزون:

| نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.   | Z        |
|----------------------------------------------------------|----------|
| اسم (لا) مبني على الياء، في محل نصب؛ لأنه جمع مذكر سالم. | متخاذلين |
| خبر (لا) مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم.   | فائزون   |

#### • ونحو قولك: لا مُنْجَزاتٍ لكسول:

| نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.              | Z      |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| اسم لا مبني على الفتح أو الكسر (١) في محل نصب؛ لأنه جمع مؤنث سالم.  | منجزات |
|                                                                     |        |
| اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وكسول: اسم        | لكسول  |
| مجرور، وعلامة الجر الكسرة، وشبه الجملة في محل رفع خبر «لا» النافية. |        |

<sup>(</sup>١) اختلف في جمع المؤنث السالم، فقال قوم: يُبْنَى على ما كان ينصب به، وهو الكسر، وأجاز بعضهم الفتح. انظر: شرح ابن عقيل: ٢/٢.

وإلى ما سبق يشير ابن مالك:

فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًا اوْ مُضَارِعَهُ وَبَعْدَ ذَاكَ الْخَبْرَ اذْكُرْ رَافِعَهُ (١)

# العطف على اسم (لا):

إذا وقع اسم نكرة وقبله (لا) مكررة معطوفة على اسم (لا) واسمها فإنه يجوز في هذا الاسم خمسة أوجه، وهذه المسألة يُمَثَّل لها بـ: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، ولاسم (لا) في هذه المسألة حالتان(٢):

الأولى: البناء، تقول: (لا حولَ) فيكون في (قوة) ثلاثة أوجه:

| الرفع                      | النصب                 | البناء                 |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| * بالعطف على محل           | * بالعطف على محل      | * إما بالعطف على       |
| (حول) الابتداء.            | حـولَ و(لا) الثانيـة  | حول.                   |
| * كون (لا) الثانية عاملة   | زائدة بين العاطف      | * وإما بإعمال الثانية: |
| عمل ليس وقوةٌ اسمها.       | والمعطوف عليه: لا     | لا حولَ ولا قوةَ.      |
| * على كون (لا) الثانية     | حــولَ ولا قــوةَ إلا |                        |
| زائدة، وقوة مرفوعة         | بالله.                |                        |
| بالابتــداء: لا حــولَ ولا |                       |                        |
| قوةٌ إلا بالله.            |                       |                        |

(١) يشير ابن مالك في الشطر الأول إلى أن اسم (لا) يكون مضافًا أو مضارعًا له؛ أي: شبيهًا بالمضاف، وفي الشطر الثاني: إلى أن خبر (لا) يأتي مرفوعًا بعد اسمها.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأوجه مفصلة: شرح ابن عقيل: ٢/ ١١، شرح التصريح: ١/ ٢٤١، شرح الأشموني: ١٦/٢.

#### الثانية: بالرفع، في كلمة (حول)، فيكون في (قوة) وجهان:

\* الرفع، بالعطف على حول الأولى.

\* البناء على الفتح، بإعمال (لا)

الثانية عمل (إن): لا حول ولا قوة.

\* ولا يصح في الحالة الثانية النصب في (قوة)؛ لأن النصب جاز في الحالة الأولى؛ لأنه عطف على محل اسم (لا)، وفي الحالة الثانية لم تكن (لا) عاملة.

#### ملحوظة:

في الحالة الأولى إذا نُعِتَ اسم (لا) جاز فيه ثلاثة أوجه:

الفتح: مراعاة للفظ اسم (لا)، تقول: لا رجلَ ظريفَ.

النصب: مراعاة للمحل، تقول: لا رجلَ ظريفًا.

الرفع: مراعاة لمحل (لا) واسمها، فتقول: لا رجلَ ظريفٌ.

قال ابن مالك:

حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ وَالثَّانِي اجْعَـلَا(١)

وَرَكِّب المُفْرَدَ فَاتِحِّا كَ (لَا) مَرْ فُوعًا اوْ مَنْ صُوبًا اوْ مُرَكَّبَا وَإِنْ رَفَعْ تَ أَوَّلًا لَا تَنْ صِبَا

<sup>(</sup>١) يشير في البيتين إلى إعراب نحو: (لا حول ولا قوة)، وقد سبق ذكرها مفصلًا.

#### لا سيًّا

معنى لا سيَّما: تفيد تفضيل ما بعدها على ما قبلها في حكم اشتركا فيه.

مثالها: تقول: أحب الأدب ولا سيًّا الشعر. دلَّ ذلك على حبك للأدب عمومًا، وأنك تفضل الشعر على وجه الخصوص.

يقول امرؤ القيس:

أَلَا رُبَّ يَـوْمٍ لَـكَ مِـنْهُنَّ صَالِحٍ وَلَا سِيًّا يَـوْمٌ بِـدَارَةِ جَلْجَـلِ(١)

#### إعرابها:

| نافية للجنس، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                 | Y     |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| سي: بمعنى مثل، ويقال: هما (سيان أو مثلان)، سي: اسم (لا) مضاف           | سيّما |
| منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وخبرها محذوف وجوبًا تقديره: موجود.          |       |
| لها ثلاث حالات:                                                        | ما    |
| أ- إما أن تكون زائدة، وعندئذ تكون كلمة (يوم) مجرورة باعتبارها مضافة    |       |
| إلى «سي»، ويكون المعنى: ولا سي اليوم، أي: ولا مثل يوم بدارة جلجل.      |       |
| ب- وإما أن تكون (ما) اسمًا موصولًا مضافًا إليه؛ أي: أن سي مضاف،        |       |
| و (ما) مضاف إليه، بمعنى: مثل الذي، وعندئذ تكون يوم: مرفوعة             |       |
| باعتبارها خبرًا لمبتدأ محذوف وجوبًا تقديره: هو، ويكون المعنى: ولا مثـل |       |
| الذي هو يوم بدارة جلجل.                                                |       |
| جـ - وإما أن تكون اسمًا مضافًا إليه نكرة موصوفة، وعندئذ يكون الاسم     |       |
| الواقع بعد (سيمًا) تمييزًا منصوبًا بشرط أن يكون نكرة؛ لأن التمييز لا   |       |
| يكون معرفة، مثل: أمارس الرياضة ولا سيَّما مشيًا(٢).                    |       |

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في: همع الهوامع: ١/ ٢٣٤، ومغنى اللبيب: ١/ ١٤٠، وشرح المفصل: ٢/ ٨٦، ومعجم الشواهد: ٢/ ٧٦٧، واستشهد به على أن (يوم) يجوز فيها الرفع والنصب والجر.

<sup>(</sup>٢) موجز النحو، د. محمد عبد البديع: ص ١٥١.

#### لاسيّا:

- ولا سيّما: مركبة من (لا سي ما)، ويؤتى بها لتفضيل ما بعدها على ما قبلها في حكم اشتركا فيه، وتكون لا -فيها نافية للجنس، (سيّ) اسمها منصوب، والخبر محذوف دائمًا.
- الاسم الواقع بعد (لا سيّم) قد يكون معرفة، فيجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ
   محذوف.

ويجوز جره على أن (سيّ) مضاف وهو مضاف إليه.

وإذا كان نكرة فمن الممكن أن يكون تمييزًا منصوبًا، مع جواز الرفع والجرعلى الأساس الذي ذكر في المعرفة.

#### الخلاصة:

لا النافية للجنس: تعمل عمل (إن) بشروط:

١ - أن تكون نافية للجنس.

٢- ألا يتقدم خبرها على اسمها.

٣- أن يكون معمو لاها نكرتين.

٤- ألا تسبق بحرف جر.

اسم لا: وهو إما أن يكون مفردًا، أو مضافًا، أو شبيهًا بالمضاف.

- فالمفرد: وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، فيشمل المثنى والجمع. وحكمه: أنه يبنى على ما ينصب به.
  - والمضاف والشبيه بالمضاف وحكمهم النصب.
  - إذا وقع اسمٌ بعد (لا) واسمها، وقبله (لا) مسبوقة بعاطف، فيه خمسة أوجه:
    - إذا كان الأول مبنيًّا جاز فيه: البناء، والنصب، والضم.
    - إذا كان الأول مرفوعًا جاز في الثاني: البناء، والرفع فقط.

#### ظن وأخواتها

الأفعال التي تنصب مفعولين:

هناك أفعال لا تكتفي بمفعول واحد، بل تطلب مفعولين، وهي أنواع:

النوع الأول: تنصب مفعولين ليس أصلها المبتدأ والخبر، مثل: أعطى، كسا، منح، ألبس...

تقول: أعطيت زيدًا كتابًا، ف: زيدًا: مفعول به أول، هو في الوقت نفسه فاعل في المعنى؛ لأنه هو الذي أخذ الكتاب.

النوع الثاني: أفعال القلوب، وهي: ظن وأخواتها، وتنصب مفعولين أصلها المبتدأ والخبر، وهي قسمان:

أ- قسم يدل على اليقين، مثل: علم، رأى، وجد، درى، وتعلُّمْ...

ب- قسم يدل على الرجحان، مثل: ظن، خال، حسب، زعم، جعل.

النوع الثالث: أفعال التصيير والتحويل، مثل: صيّر، جَعَل، اتخذ، تقول: صيرت الطين خَزَفًا.

قال ابن مالك:

انْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ جُزْأَيِ ابْتِدَا أَعْنِي: رَأَى، خَالَ، عَلِمْتُ، وَجَدَا ظَنَّ، حَسِبْتُ وَزَعَمْتُ، مَعَ عَدْ حَجَا، دَرَى، وَجَعَلَ اللَّذْ كَاعْتَقَدْ وَهَبْ تَعَلَّمُ وَالَّتِي كَصَيَّرًا أَيْفًا بِهَا انْصِبْ مُبْتَدًا وَخَبَرًا

وكلامنا الآن عن ظن وأخواتها:

# أحكام ظن وأخواتها:

لـ (ظن) وأخواتها ثلاثة أحكام: الإعمال، والإلغاء، والتعليق.

 $(Y \xi \Lambda)$ 

# الحكم الأول: الإعمال:

وهو: أن تنصب المفعولين بعدها لفظًا ومحلًّا.

مثاله: ظننت زيدًا قائمًا.

| ظن: فعل ماض مبني على السكون، لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل: | ظننت   |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| ضمير متصل مبني على الضم، في محل رفع فاعل.                      |        |
| مفعول به أول لـ(ظن) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.         | زیدًا  |
| مفعول به ثان لـ(ظن) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.         | قائمًا |

# الحكم الثاني: الإلغاء:

وهو: إبطال العمل لفظًا ومحلًّا، وله سببان:

أ- أن تتقدم المعمولات على ظن وأخواتها، مثل: زيد قائم ظننت، ولإعرابها نقول:

| مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                          | زید  |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                            | قائم |
| ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ «تاء» الفاعل، والتاء ضمير | ظننت |
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                             |      |

\* ويجوز في المثال السابق الإعمال، فنقول: زيدًا قائمًا ظننت.

ف: «زيدًا»: مفعول أول، وقائمًا: مفعول ثان، وظننت: فعل وفاعل. والإلغاء في هذه الحالة أرجح من الإعمال.

ب- أن يتوسط العامل -ظن أو إحدى أخواتها- بين المفعولين.

مثاله: زيدٌ ظننت كريمٌ.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                           | زید  |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ «تاء» الفاعل، وتـاء الفاعـل | ظننت |

| ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.    |      |
|---------------------------------------------|------|
| خبر لمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. | كريم |

\* و يجوز الإعمال أيضًا، فنقول: زيدًا ظننتُ قائمًا، فيكون: «زيدًا» مفعولًا بـ ه أول، و «قائمًا» مفعولًا به ثانيًا.

والإعمال والإهمال متساويان في هذه الحالة.

#### أثر الإلغاء:

الإلغاء: هو: إبطال العمل لفظًا ومحلًا، ومعنى ذلك: أن الفعل قد بطل عمله في لفظ المفعول وفي محله، فإذا أردت أن تعطف فلا يحق لك أن تعطف على هذا المحل، بل يجب أن تعطف على اللفظ؛ لأن المحل قد ألغى بخلاف التعليق فسيأتي حكمه.

فمثلًا نقول: زيدٌ جالسٌ ظننتُ، وعليٌّ جالسٌ، ف: «ظننت» -هنا- ملغاة، وزيدٌ جالسٌ: مبتدأ وخبر جملة اسمية ليس لها محل، وعليه فلا يجوز في: علي جالس إلا الرفع بالعطف على: زيد جالس، ولا يصح؛ لأن المحل أبطل حكمه.

#### الحكم الثالث: التعليق:

هو: إبطال عملها لفظًا فقط، وإبقاؤه محلًّا.

وسببه: وجود كلمة تفصل بين الفعل وبين مفعوليه، بشرط أن تكون هذه الكلمة مما يستحق الصدارة في الجملة، ومعنى الصدارة: ألا يعمل في الكلمة عامل قبلها، فلا يمكن لـ (ظنّ) أن تعمل فيها بعد (ما) -مثلًا - وذلك لأنّ (ما) تستحق صدر الكلام، وما يستحق صدر الكلام لا يمكن أن يعمل ما قبله فيها بعده، فلو أجزنا أن يعمل ما قبله فيها بعده لم يكن حينئذ آخذًا ما كان يستحقه من صدر الكلام.

وهذا الفاصل يسمى: المانع، وهو أنواع، منها:

أ- النفي بـ: (ما)، نحو قولك: (ظننت ما زيدٌ قائمٌ)، أو بـ: (لا)، نحو: (ظننت لا زيدٌ قائمٌ)، أو بـ: (إنْ)، نحو: (ظننت إنْ زيدٌ قائمٌ).

ففي هذه الأمثلة أبطل العمل لفظًا، أما المحل فإنه معلق وباق، فظننت - في نحـو: ظننت ما زيد قائم- فعل وفاعل، وما: نافية، وزيد قائم مبتدأ وخبر، ومحلهما النصب.

ب- الاستفهام، وله صور ثلاثة:

\* أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، نحو: (علمت أيُّهم أبوك).

\* أن يكون مضافًا إلى اسم استفهام، نحو: (علمت غلامٌ أيُّهم أبوك).

\* أن تدخل عليه أداة الاستفهام، نحو: (علمت أزيد عندك أم عمرو)، ولأن أسهاء الاستفهام مما يستحق الصدارة فعلق ما بعدها(١).

#### أثر التعليق:

يظهر اثر التعليق عند العطف على المعمولين، فيجوز في المعطوف الرفع على اللفظ والنصب على المنصب على المنصب على المحل، تقول: (ظننت ما زيدٌ قائمٌ ولا عليًّا) أو (ولا عليُّ)، فالنصب على على (زيدٌ قائم)؛ لأن محلها النصب.

وإلى ما سبق يشير ابن مالك:

وَخُصَّ بِالتَّعْلِيقِ وَالإِلْغَاءِ مَا مِنْ قَبْلِ هَبْ وَالأَمْرَ هَبْ قَدْ أُلْزِمَا كَلْمَ مَا لَهُ أُلْزِمَا كَلْمَا اجْعَلْ كُلَّ مَا لَهُ زُكِنْ (٢) كَلَّا مَا لَهُ زُكِنْ (٢) وَجَسِوِّ إِللْغَاءَ لَا فِي الإَبْتِدَا وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّأْنِ، أَوْ لَامَ ابْتِدَا فِي الإَبْتِدَا وَانْوِ ضَمِيرَ الشَّأْنِ، أَوْ لَامَ ابْتِدَا فِي مُسوهِم إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا وَالْتِرْمِ التَّعْلِيقَ قَبْلَ نَفْعِي (مَا)

<sup>(</sup>۱) راجع هذه الأحوال: شرح ابن عقيل: ٢/ ٤٤، وما بعدها، وشرح التصريح: ١/ ٢٥٦، شرح التسهيل: ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك في هذين البيتين إلى أفعال القلوب المتصرفة، وأنه يجوز فيها التعليق والإلغاء، وإلى أفعال القلوب غير المتصرفة، وهي: هب، وتعلم، ولا يكون فيها التعليق ولا الإلغاء.

# وَ«إِنْ» وَ«لَا» لَامُ ابْتِدَاءٍ أَوْ قَسَمْ كَذَا وَالِاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ(١)

الخلاصة:

• من الأفعال الناسخة: ظن وأخواتها، وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهي قسمان:

١- قسم يدل على اليقين، نحو (علم، ورأى...).

٢- قسم يدل على الرجحان: (ظن، وخال، وحسب...).

ولها أحكام ثلاثة:

الإعمال: بأن تنصب المفعولين بعدها لفظًا ومحلًا.

الإلغاء: وهو إبطال العمل لفظًا ومحلًا، وذلك إذا تَأَخَّرَت عن معموليها، أو توسطت بينهما.

• التعليق: وهو إبطال عملها لفظًا فقط، بأن يفصل بينها وبين معموليها بفاصل له الصدارة، ويظهر أثر الإلغاء والتعليق في المعطوف على معموليها.

\* \* \*

(YOY)

<sup>(</sup>١) يشير إلى جواز الإلغاء في الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كأن تقع وسطًا أو آخرًا، ويشير إلى وجوب التعليق ما إذا وقع بعد هذه الأفعال (ما) النافية، أو لام القسم، أو الاستفهام؛ لأن هذه الأشياء مما له صدر الكلام.

### الفاعل

#### تعريفه:

لغةً: هو مَنْ أوجد الفعل.

واصطلاحًا: هو ما أُسْنِدَ إليه فعل مبني للمعلوم، أو ما يشبهه، متقدم عليه، وحكمه الرفع، نحو: ذهب الصيفُ، وجاء الخريفُ، وهو نوعان(١):

أ- فاعل حقيقي، وهو الذي فعل الفعل وأحدثه، مثل: أكل الصبيُّ الطعام، وسافر الرجلُ إلى بلد بعيد، فالذي قام بالأكل هو الصبي، والذي أحدث السفر هو الرجل، فكل من (الصبي، والرجل) فاعل حقيقي؛ لأنه قام بالفعل.

ب- فاعل غير حقيقي، وهو الذي لم يقم بالفعل، ولكن أحدثه غيره، أما هو فقد أسند الفعل إليه؛ لأنه تَلَبَّسَ به، أو اتصف به، أو قام الفعل به، مثل: ذاب الحديد، وتغيَّرَتْ بعْدَنا البلادُ، وبعدت عنا الديارُ، وتمزق الكتابُ، وانكسر الزجاجُ، فكل من (الحديد، والبلاد، والديار، والكتاب، والزجاج) فاعل غير حقيقي؛ لأنه لم يقم بالفعل، ولكنه متصف به.

وقولنا: (أسند إليه الفعل) أي: حقيقى، كما في الأمثلة السابقة.

وقولنا: (مبني للمعلوم) يخرج ما كان مبنيًا للمجهول؛ فإن المرفوع بعده نائب فاعل.

وقولنا: (ما يشبه الفعل) أي: ما يعمل عمل الفعل، نحو اسم الفاعل، نحو: أقائم الزيدان، والمصدر، نحو: عجبت من قراءة محمد الكتاب، والصفة المشبهة، نحو: احترم إنسانًا نبيلًا خلقه، واسم الفعل، نحو: هيهات العقيق، وأفعل التفضيل نحو: مررت بالأفضل أبوه.

(١) النحو الميسر (١/٣٤٧).

صيغة المبالغة: عَلِيٌّ قَوَّالٌ أبوه الحق، فأبوه: فاعل لصيغة المبالغة.

\* \* \*

### أشكال الفاعل

للفاعل في الكلام أشكال متعددة، فقد يكون اسمًا ظاهرًا، وقد يكون ضميرًا، وقد يكون مصدرًا مؤولًا، وإليك تفصيل ذلك وتوضيحه:

أ- الاسم الظاهر: ومجيء الفاعل اسمًا ظاهرًا هو الأصل، والأكثر في الاستعمال، وقد تقدمت الأمثلة على ذلك.

ب- الفاعل الضمير: ويكون الفاعل ضميرًا متصلًا، أو منفصلًا، ومجيئه متصلًا هو الكثير، والضمائر التي تقع فاعلًا هي:

\* تاء الفاعل، مثل: كَرُمْتُ، وعَظُمْتُ، وَقَرَأْتُ، فالتاء في كل كلمة من هذه الكلمات ضمير مبنى في محل رفع فاعل.

\* نون النسوة، مثل: كَرُمْنَ، وعَظُمْنَ.

\* (نا) الدالة على المتكلمين، مثل: قرأنا، وذهبنا.

\* واو الجماعة، مثل: كتبوا، علموا، ناموا.

\* ألف الاثنين، مثل: كتبا، اكتبا، لا تكتبا.

\* ياء المؤنثة المخاطبة، مثل: تكتبين، اكتبى.

أما الضمير المنفصل: فيقع فاعلًا في أسلوب الحصر، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر:٣١].

ج - الفاعل المصدر المؤول: ويكثر مجيء الفاعل مصدرًا مؤولًا من (أنْ والفعل المضارع)، أو (أنَّ واسمها وخبرها)، أو (ما والفعل الماضي)، نحو قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلذِكْرِ اللهِ ﴾ [الحديد:١٦] ف: (أن تخشع) «أَنْ» وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لـ: (يأن)، والتقدير: ألم يأن لهم خشوعُ قلوبهم. ومثاله مع أنَّ: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا ﴾. ومثاله مع ما: أعجبني ما أتيتَ.

| أعجب: فعل ماض، مبني على الفتح، والنون للوقاية، حرف مبني على  | أعجبني  |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| الكسر لا محل له من الإعراب، والياء: ضمير مبني على السكون في  |         |
| محل نصب مفعول به.                                            |         |
| ما: مصدرية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أتيت:  | ما أتيت |
| فعل ماض مبني على السكون، والتاء: ضمير مبني على الفتح في محل  |         |
| رفع فاعل، وما المصدرية، والفعل في تأويل مصدر في محل رفع فاعل |         |
| لـ: أعجبني، والتقدير: أعجبني إتيانك.                         |         |

\* \* \*

# أحكام الفاعل

للفاعل أحكام، وهي:

الأول: الرفع (لفظًا أو تقديرًا أو محلًّا):

نحو الأمثلة التي تقدمت، وقد يأتي الفاعل مجرورًا لفظًا، ولكن محله الرفع، نحو قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَفَى بِاللهُ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦] (١) ، فالكلمتان: «بشير، ولفظ الجلالة» كل منها فاعل مجرور لفظًا، مرفوع محلًا.

قال ابن مالك:

الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْفُوعَيْ أَتَى زَيْدٌ مُنِيرًا وَجْهُهُ نِعْمَ الْفَتَى (٢)

الثاني: ألا يتأخر عامله عنه:

فلا يجوز في نحو: قام أخواك، أن تقول: أخواك قام، بجعل أخواك فاعلًا مقدمًا، وهذا رأي البصريين، وفي هذا رد على الكوفيين الذين أجازوه؛ إذ لو كان يصح تقديم

(YOO)

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المقرب: ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك إلى أن الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد فعل حقيقي كـ: أتى، أو صفة مشبهة كــ: منيرًا، أو فعل جامد، نحو: نِعْم.

العامل لصح أن نقول: أخواك قام، بإفراد الفعل، على أن أخواك: مبتدأ، وقام: فعل، والفاعل ضمير مستتر يعود على: «أخواك»، والجملة الفعلية في محل رفع خبر(١).

الثالث: تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثَنَّى أو جمعًا (٢):

فالفعل -إذا أسند إلى فاعل مثنى أو مجموع- لا تلحقه علامة التثنية أو الجمع، فيقال: قام الزيدان، وقام الزيدون، ولا يقال: قاما الزيدان، ولا قاموا الزيدون، إلا على لغة: أكلوني البراغيث، وقد حكم عليها ابن هشام بالشذوذ.

والحق أنه لغة طيئ، وأزد شنوءة؛ فإنهم لا يجردون الفعل من علامة التثنية والجمع إذا كان مسندًا لمثنى أو مجموع، فيقولون: قاما أخواك، وقاموا إخوتك، ويبعدها عن الشذوذ أن النبي — صلى الله عليه وسلم – تكلم بها وهو أفصح الفصحاء، حيث قال: «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»، وروي: «يتعاقبون فيكم ملائكة» والأصل: يتعاقب، وقوله – صلى الله عليه وسلم – هذا حين قال له ورقة: يا ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك. فقال – صلى الله عليه وسلم وسلم –: «أو محرجيً هم».

وهو بفتح الواو؛ لأنها للعطف، والأصل: مخرجوني، فحذفت النون للإضافة فصارت: أو مخرجوي هم، فاجتمعت الواو والياء والسابق منها متأصل ذاتًا وسكونًا، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، ثم كسر ما قبل الياء للمناسبة.

ومخرجي: اسم فاعل مضاف لياء المتكلم، مبتدأ، وهم: فاعل سد مسد الخبر، أو (مخرجي) خبر مقدم، وهم مبتدأ مؤخر.

والشذوذ عند النحاة لا يعد طعنًا في اللغة، بل المراد هو الخروج عن دائرة المقيس. سؤال: مَن الفاعل في قولك: قاما الزيدان، وكل ما كان نحوه؟

<sup>(</sup>١) انظر هذه الآراء بالتفصيل: شرح ابن عقيل: ٢/ ٧٧، وشرح التصريح: ١/ ٢٦٩، وشرح التسهيل: ٢/ ٤٠، وهمع الهوامع: ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه القضية: شرح التسهيل: ٢/ ٤٩، والهمع: ١/ ١٦٠، وشرح ابن عقيل: ٢/ ٧٩.

الجواب: له إعرابان:

الأول: أن الألف في قاما: هو الفاعل، والزيدان: إما بدل، أو مبتدأ، مُخْبَرٌ عنه بالجملة المتقدمة عليه.

الثاني: وهو الذي عليه حذاق النحاة: أن الألف حرف؛ أي: علامة للتثنية، وليس ضميرًا؛ وذلك لأنه لو كان (الزيدان) بدلًا لكان في لغة جميع العرب؛ لأن العرب كلهم يأتون بالاسم الظاهر بدلًا من الضمير، مثل: لقيته زيدًا، وكذلك لو كانت (قاما) خبرًا عن مبتدأ لكانت عند جميع العرب.

قال ابن مالك:

وَجَــرِّدِ الْفِعْــلَ إِذَا مَــا أُسْــنِدَا لِاثْنَــيْنِ أَوْ جَمْـعِ كَفَــازَ الــشُّهَدَا(١) وَقَــدْ يُقَــالُ: سَـعِدَا وَسِعِدُوا وَالْفِعْــلُ لِلظَّـاهِرِ -بَعْــدُ- مُــسْنَدُ(٢) الرابع: اتصال تاء التأنيث بعامله:

قد تتصل بالفعل تاء التأنيث لتدل على تأنيث الفاعل أو نائبه، وهذه التاء قد تلحق الفعل جوازًا أو وجوبًا.

أولًا: مواطن الجواز: وهي:

أ- أن يكون المؤنث اسمًا ظاهرًا مجازي التأنيث، نحو: طلعت السمس، وطلع الشمس، والمؤنث المجازي: هو ما ليس له آلة أنثى؛ أي لا يلد ولا يبيض، شم الشمس، والمؤنث المجازي: هو ما ليس له آلة أنثى؛ أي لا يلد ولا يبيض، شم إن الإتيان بالتاء - في هذه الحالة- أرجح، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ

(YOY)

<sup>(</sup>١) يشير في البيت الأول إلى ضرورة تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع للفاعل المثنى أو المجموع، وذلك نحو: فاز الشهداء.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أنه إذا لحقت علامة التثنية أو الجمع الفعل، فالأولى في إعراب هذه العلامات أنها علامة تثنية أو جمع، والفاعل هو الاسم الظاهر بعدها.

﴾ [يونس:٥٧] وقد تحذف في القرآن، نحو قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ ﴾ [الأنعام: ١٥٧].

ب- أن يكون المؤنث اسمًا ظاهرًا حقيقي التأنيث، وهو منفصل عن العامل بغير إلا (١)، كأن ينفصل عنه بالمفعول، نحو قولك: أتى القاضي بنت الواقف، أو امرأة .

ت- أن يكون العامل نِعْمَ وبئس، فيجوز: نِعْمَ المرأة هند، ونِعْمَتِ المرأة هند.

ث- إذا كان الفاعل جمع تكسير، نحو: جاء الهنود، وجاء نسوة -على خلاف- في جمع التصحيح المؤنث.

فمنهم من قال: يجب فيه التاء، وهو اختيار ابن هشام.

ومنهم من قال بالجواز، وهو اختيار الكوفيين، وأبي على الفارسي، وابن مالك أيضًا (٢).

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

وَقَد يُبِيحُ الْفَصْلُ تَرْكَ التَّاءِ فِي وَالْحَذْفُ مَعْ فَصْلٍ بِإِلَّا فُضِّلًا وَالْحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلَا فَصْل، وَمَعْ

نَحْوِ: أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ(٣) كَ (مَا زَكَا إِلَّا فَتَاةُ ابْنِ الْعَلَا)(٤) ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ(١)

<sup>(</sup>١) إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بـ (إلا) لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول: ما قام إلا هند، وما طلع إلا الشمس، والإثبات قليل جدًّا. انظر: شرح ابن عقيل: ٢/ ٨٨، والأشموني: ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل: ٢/ ٩٤، الأشموني: ٢/ ١٠٩.

 <sup>(</sup>٣) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى أنه إذا فصل بين الفعل وفاعله بفاصل غير إلا، جاز إثبات التاء وحذفها.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى أنه إذا فصل بين الفعل والفاعل بـ: (إلا) لم يجز إثبات التاء، وهذا عند الجمه ور، وفي قول ابن مالك، والحذف مع (إلا) مفضلًا، يشعر بأن الإثبات جائز، وقد ذكر ابن عقيل أنه قليل جدًّا.

وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ مِنْ مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ (٢)

ثانيًا: مواطن الوجوب:

ويجب اتصال التاء بالفعل في حالتين:

أ - إذا كان الفاعل مؤنثًا حقيقي التأنيث، ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، وليس فاعلًا لنعم وبئس (٣) وهنا يجب اتصال التاء بالفعل، نحو قول الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ امْرَأَةُ عِمْرَانَ ﴾ [آل عمران:٣٥]، ولا يصح أن تقول: قال امرأة.

ب- أن يكون الفاعل ضميرًا مسترًا عائدًا على مؤنث حقيقي التأنيث، مثل: هند قامت، أو مجازى التأنيث، مثل: الشمس طلعت.

قال ابن مالك:

وَإِنَّـــــمَا تَلْـــزَمُ فِعْـــلَ مُـــضْمَرِ مُتَّــصِلٍ أَوْ مُفْهِــمٍ ذَاتِ حِــرِ (٤) مسألة:

(١) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى أن حذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي بلا فصل بينهما جائز، وقد حكى سيبويه أن هذا قليل جدًّا، وقد أشار ابن مالك أن التاء قد تحذف من المؤنث المجازي في الشعر، بدليل قول الشاعر:

فَ لَا مُزْنَ لَهُ وَدَقَ لَ وَدْقَهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

- (٢) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى أن الفاعل إذا كان جمع تكسير لمذكر أو لمؤنث أو جمع مؤنث سالمًا جاز إثبات التاء وحذفها.
- (٣) ذكر ابن عقيل أنه يجوز في نعم وبئس، إذا كان فاعلها مؤنشًا إثبات التاء وحذفها. شرح ابن عقيل: ٢/ ٩٥.
- (٤) يشير إلى وجوب إلحاق التأنيث بالفعل وهي: إذا كان الفاعل ضميرًا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث، أو مجازي التأنيث، وكذلك إذا كان مؤنثًا حقيقيًّا، ولم يفصل بينهم بفاصل. وانظر هذا الموضع: شرح التصريح: ١٠٣/١، وابن عقيل: ٢/ ٨٨، وشرح الأشموني: ٢/ ٢٠٠٨.

(YO9)

كان الظاهر أنه يجوز في نحو: ما قام إلا هند الوجهان، إلا أنهم قالوا: إن الحذف هنا واجب في غير الشعر؛ لأن الفاعل في واقع الأمر محذوف، وهو: (أحد) وأحد: مذكر، فالأصل: ما قام أحد إلا هند، في الجيء به بعد إلا هو بدل وليس فاعلًا (هند)، ويرى ابن مالك أنه غير واجب، ولهذا قال: فُضِّلا كها زكا إلا فتاة ابن العلا.

قال ابن مالك:

وَالحَــذْفُ مَـعْ فَـصْلٍ بِـالِّلا فُـضِّلا كَـمَا زَكَـا إِلَّا فَتَـاةُ ابْـنِ الْعَـلَا(١) الخامس: لا بدّ من وجوده في الكلام:

المواطن التي يحذف فيها الفاعل:

الفاعل لا بد من ذكره في الجملة؛ لأنه عمدة وأساس فيها لتكملة المعنى، فالفاعل مع فعله مثل جزئي الكلمة، ولا يُسْتَغْنَى بأحدهما عن الآخر، ويستثنى من هذا الحكم مواطن يحذف الفاعل فيها لداع مهم، وهي:

الأول: في باب الاستثناء المفرع، نحو قولك: ما قام إلا هند، وما قام إلا محمد، فالفاعل في المثالين محذوف، والتقدير: ما قام أحد إلا هند، وما قام أحد إلا محمد، على لغة من يجعل ما بعد أداة الحصر هنا بدلًا.

الثاني: فاعل المصدر، نحو قول الله تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَـوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ يَتِيبًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٤-١٥]، ف: إطعام المصدر، وفاعله محذوف، تقديره: أو إطعامه يتيبًا، فحذف الفاعل؛ لأن المصدر لا يحتمل الضمير.

الثالث: عند بناء الفعل للمجهول، نحو: قُضِيَ الأَمْرُ، بُنِيَ الجِدَارُ، والأَصل: قضى اللهُ الأَمْرَ، وبَنَى الرَّجُل الجدارَ.

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى هذا البيت.

الرابع: فاعل أَفْعِلْ به في التعجب إذا تَقَدَّمَ ما يدل عليه، فالفاعل في أَفْعِلْ به مع التعجب مجرور بالباء، وإذا تقدم ما يدل عليه حُذِف، نحو قوله تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [مريم: ٣٨] ففاعل أبصر محذوف، والتقدير: وأبصر بهم لدلالة الأول عليه، فيقال في بهم: الباء: حرف جر زائد، هم: ضمير متصل فاعل مبني على السكون، وهو في مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة البناء الأصلي، وهو في محل رفع فاعل.

الخامس: إذا وقع الفاعل بعد أداة خاصة بالأفعال مثل أدوات الشرط وتبعه مفسر للفعل السابق:

مثاله: قوله تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ [الانشقاق:١] فإذا ولي أدوات الشرط اسم أُعْرِب فاعلًا لفعل محذوف يفسره ما بعده؛ لأن أدوات الشرط تليها الأفعال، والتقدير: إذا انشقت السماء، ففاعل الفعل الثاني محذوف.

## السادس: أن يتصل بالفعل ويتقدم على المفعول:

الأصل في الفاعل أن يلي الفعل، ويتقدم على المفعول، والبحث فيه على النحو التالي:

# أولًا: وجوب تقديم الفاعل:

يجب تقديم الفاعل، وتأخير المفعول في حالات، منها:

١ - إذا كان الفاعل ضميرًا متصلًا، مثل: ضربت زيدًا.

٢- إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين متصلين، مثل: قابلته.

٣- إذا رفع الفعلُ ضميرًا يعود على متقدم، كما في قولك: ما أحسن زيدًا.

فهنا يجب التأخير عن الفاعل؛ لأن زيدًا مفعول، و(ما) نكرة تامة (وأحسن) فعل التعجب، وقد رفع ضميرًا يعود على (ما)، والتعجب شبيه بالمثل فلا يمكن أن يتغير.

إذا خفي الإعراب عن الفاعل والمفعول، ولم توجد قرينة، فهنا يجب التأخير،
 مثل: ضرب موسى عيسى، فإن وُجِدَتْ قَرِينة لم يجب.

ثانيًا: تقديم المفعول:

يتقدم المفعول وجوبًا، وجوازًا.

- وجوبًا:

1- أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، نحو: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ﴾ [البقرة: ١٢٤]؛ لأننا لو أخرنا المفعول فقلنا: ابتلى ربه إبراهيم، لزم من ذلك أن يعود الضمير -وهو الهاء- على متأخر في اللفظ وهو (إبراهيم)، ومتأخر في الرتبة؛ لأنه مفعول ورتبته التأخير، ولا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة.

٢- إذا كان المفعول به ضميرًا متصلًا بالفعل والفاعل اسمًا ظاهرًا، مثل: ﴿ وَلَقَدْ وَلَقَدْ مَصَرَكُمُ اللهُ بَيَدْرٍ ﴾ [آل عمران: ١٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ بَجِيعًا ﴾ [المجادلة: ٢، مَصَرَكُمُ اللهُ بَيَدُرٍ ﴾ ونحو قولك: أكرمني عليٌّ، وإنها وَجَبَ تقديمُ المفعول -هنا- لأنه ضمير متصل بعامله، والتأخير يؤدي إلى انفصاله.

٣- إذا كان الفاعل محصورًا بـ: إلا، أو بـ: إنها، نحو: ما شرح الدرسَ إلا عليٌّ، وإنها ألقى الخطبة عمرو.

قال ابن مالك:

وَالْأَصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلَا وَالْأَصْلُ فِي اللَّهُ عُولِ أَنْ يَنْفَصِلَا (٢) وَالْأَصْلُ فِي اللَّهُ عُولِ أَنْ يَنْفَصِلَا (٣) وَقَدْ يَجِي المَفْعُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ (٣)

ثالثًا: جواز تقديم المفعول وتأخير الفاعل:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المقرب، لابن عصفور: ١/٥٦.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى أن الأصل أن يلي الفاعل الفعل، وأن يتأخر المفعول عن الفاعل.

<sup>(</sup>٣) ويشير في هذا البيت إلى أنه قد يجاء بخلاف الأصل، فيتقدم المفعول على الفاعل.

يجوز تقديم المفعول وتأخير الفاعل في غير مواضع وجوب التقديم، وذلك في نحو قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ﴾ [القمر: ٤١] ففاعل جاء هو: النذر، وقد تأخر عنه المفعول، وهو: آل فرعون(١).

رابعًا: تقديم المفعول على الفعل:

يتقدم المفعول على الفعل وجوبًا وجوازًا:

أ- وجويًا:

\* إذا كان المفعول له الصدارة، بأن يكون اسم شرط، نحو قول الله تعالى: ﴿ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْيَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء:١١٠].

| اسم شرط منصوب بالفتحة؛ لأنه مفعول به مقدم للفعل (تدعوا).      | أيا   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| زائدة مبهمة لا محل لها من الإعراب.                            | ما    |
| فعل مضارع، فعل الـشرط مجـزوم، وعلامـة جزمـه حـذف النـون. وواو | تدعوا |
| الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.            |       |

أو اسم استفهام، نحو: أيَّ رجل ضربت؟ وقوله تعالى: ﴿ فَأَيَّ آيَاتِ اللهِّ تُنْكِرُونَ ﴾ [غافر: ٨١].

أو ضميرًا منفصلًا، لو تأخر لزم اتصاله، نحو قول الله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة:٥] ف: إياك قدمت -وهي مفعول به -على الفعل(٢).

ب- جوازًا:

(777)

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب سيبويه: ١/ ٣٤، وقد ذكر بأن جواز التقديم كثير وجائز في العربية وجيد؛ لأنهم إنها يقدمون الذي بيانه أهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح ابن عقيل: ٢/ ٩٧، وشرح التصريح: ١/ ٢٨٥، وزاد في تقديم المفعول على عامله وجوبًا أن يقع العامل بعد فاء الجزائية في جواب، إما ظاهرة أو مقدرة، وليس للعامل منصوب غيره نحو قول الله تعالى: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [المدثر: ٣]، ونحو قول الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْمُيَيِمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ [الضحى: ٩].

نحو قول الله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَى ﴾ [الأعراف:٣٠]، وقولك: عمرًا ضرب زيد، وضرب زيدٌ عمرًا.

قال ابن مالك:

وَقَدْ يُجَاءُ بِخِلَافِ الأَصْلِ وَقَدْ يَجِي المَفْعُ ولُ قَبْلَ الْفِعْلِ

\* \* \*

## فاعل نعم وبئس

الفعل إذا كان نعم وبئس وما جرى مجراهما من حَبَّ ونحوها، فإن له أحكامًا تخصه.

ف: نعم وبئس يأتي بعدهما اسمان مرفوعان، فيقال: نعم الرجلُ زَيْدٌ، فالرجل: فاعل، وزيد: مخصوص بالمدح.

ولفاعل نعم وبئس أحوال، هي:

أ- أن يكون معرفًا بأل الجنسية، مثل قوله تعالى: ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ ﴾ [ص: ٤٤].

ب- أن يكون مضافًا لما فيه (أل)، مثل: ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَقِينَ ﴾ [النحل: ٤٤] ف: دار هي: فاعل نعم، وليست فيها (أل) لكنها مضافة إلى المتقين، وفيها (أل).

جـ- أن يكون الفاعل ضميرًا مسترًا مفسرًا بتمييز مطابق للمخصوص، نحو قول الله تعالى: ﴿ بِئْسَ لِلظَّالِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف:٥٠] فالفاعل ضمير مستتر مفسر بتمييز، وهو (بدلًا) وهذا التمييز مطابق للمخصوص.

\* والمخصوص: هو الاسم المرفوع بعد فاعل نعم وبئس، ويعرب على أنَّه مبتدأ، خبره الجملة المقدمة عليه، أو خبرًا لمبتدأ محذوف.

| فعل ماض جامد، لإنشاء المدح. مبني على الفتح. | نعم   |
|---------------------------------------------|-------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.      | الرجل |

| مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، والجملة قبله خبر، أو خبر | زید |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| لمبتدأ محذوف تقديره: هو أو ممدوح.                             |     |

\* ويجوز -بالإجماع- أن يتقدم المخصوص بالمدح أو الـذم عـلى الفعـل والفاعـل، نحو: زيد نعم الرجل، فـ: زيد: هو المخصوص بالمدح مقدم.

قال ابن مالك:

فِعْ لَانِ غَ يْرُ مُّتَ صَرِّ فَيْنِ فِعْ مَ وَبِ شُسَ رَافِعَ انِ اسْمَيْنِ مُقَارِنَيْ (أَلْ) أَوْ مُ ضَافَيْنِ لِبَ اللهَ قَارَبَ ا، كَنِعْمَ عُقْبَ عَالْكُرَمَ اللهُ وَيَرْفَعَ النَّهُ مُقَالِهُ مُكَّدِّ اللَّهُ مُعَلَّا لَا أَوْ مُ صَفَافَيْنِ لِبَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ

الخلاصة:

الفاعل: هو ما أُسْنِدَ إليه فعل مبني للمعلوم، أو ما يشبهه متقدم عليه، وهو نوعان:

- حقيقى: وهو الذي فعل الفعل وأحدثه.
- غير حقيقي: وهو الذي لم يقم بالفعل، ولكن أحدثه غيره، أما هو فقد أسند
   إليه الفعل.

أشكال الفعل: له أشكال متعددة:

- قد يكون اسمًا ظاهرًا.
- وقد يكون ضميرًا متصلًا أو منفصلًا، ويأتي مصدرًا مؤولًا.

## أحكام الفاعل:

الأول: الرفع، وقد يجر لفظه بـ: من الزائدة، أو اللام، ولكن محله الرفع.

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك في البيتين إلى أن فاعل نعم وبئس قد يقترن بـ (أل)، أو يضاف لما فيه أل.

<sup>(</sup>٢) يشير في هذا البيت إلى أن فاعل نعم وبئس قد يأتي ضميرًا مستترًا ولكنه مفسر بتمييز مطابق للمخصوص.

الثانى: ألا يتأخر عامله عنه.

الثالث: إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرًا مثنى أو جمعًا، يجرد الفعل من علامة التثنية والجمع.

الرابع: إذا كان الفاعل مؤنثًا أُنِّثَ له الفعل وجوبًا أو جوازًا، وقد سبق ذكره.

الخامس: لا بد من وجوده في الكلام، وقد يحذف إذا دل عليه دليل.

السادس: أن يتصل بالفعل ويتقدم على المفعول، وقد يأتي على خلاف ذلك بتفصيل سبق ذكره.

والفاعل يتقدم على الفعل وجوبًا إذا كان له الصدارة، ويتقدم جوازًا فيها دون ذلك.

- فاعل نعم وبئس له أحوال:
  - أن يقترن بـ: أل.
- أن يضاف إلى ما فيه (أل).
- أن يكون ضميرًا مستترًا مفسرًا بتمييز مطابق للمخصوص.
- \* يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص بالمدح أو الذم على الفعل.

\* \* \*

## نائب الفاعل

أول من وضع هذه الترجمة هو ابن مالك - كما قال ابن حيان - وهذه الترجمة أفضل من ترجمة السابقين الذين قالوا: المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله لشمولها؛ حيث إنه - نائب الفاعل - يشمل: الظرف، والجار والمجرور؛ لأنهما ينوبان كما سيأتي.

وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله:

تَــرْجَمَ بِالنَّائِــبِ نَجْــلُ مَالِــكْ وَمَــالَــهُ فِي ذَاكَ مِــنْ مُــشَارِكْ

\* \* \*

### أغراض حذف الفاعل

هناك أسباب تدعو إلى حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه ليكون نائبًا عنه، وتجري على المفعول كثير من أحكام الفاعل السابقة، والأغراض التي يحذف من أجلها الفاعل.

وأهم هذه الأغراض نوعان:

أغراض لفظية، ومنها:

- المحافظة على السجع، مثل: مَنْ طابت سَرِيرتُهُ مُحِدَتْ سيرتُهُ، فالغرض هنا لفظي وهو التطابق بين فاصلي السجع، فلو قلنا: حَمِدَ الناسُ سيرته لم يكن هناك تطابق؛ لأن السريرة في الأول فاعل مرفوع، والسيرة -في الثاني مفعول، ففي الأول ضُمَّ، وفي الثاني فتح، أما لو قلنا: بالبناء للمجهول لتجانس فاصلا السجع.
- الإيجاز، نحو قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾ [الحج: ٦٠].

أغراض معنوية:

( 777 )

- العلم به، نحو: قُضِيَ الأمرُ، والأصل: قَضَى اللهُ الأمرَ.
  - الجهل به، نحو: سُرقَ المتاع؛ لأنك لا تعلم السارق.
- الإبهام على السامع، نحو: تُصُدِّقَ اليومَ على مسكينٍ، إذا أردت أن تخفي المتصدق.
  - الخوف منه، نحو: قُتِل فلانٌ، من غير ذكر القاتل لخوفك منه أو عليه.
    - تعظیمه: فیصان اسمه من أن یقترن بالمفعول، مثل: خُلِق الخنزیر.
      - التحقير: فيصان اسم المفعول عن مقارنته، نحو: قُتِلَ عمرُ.
- قصد إبهامه: بألا يتعلق مراد المتكلم بتعيينه، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ ﴾ [النساء: ٨٦]، ونحو قوله تعالى: ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا ﴾ [المجادلة: ١١] فهنا لم يذكر الفاعل؛ لأنه لا حاجة له، فإذا قيل لكم؛ يعني من أي شخص (١). ومنه قول الشاعر:

وَإِنْ مُـدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الـزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُ (٢)

\* \* \*

### ما ينوب عن الفاعل

ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من أربعة، هي: المفعول به، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور.

أولًا: المفعول به:

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأغراض: همع الهوامع، للسيوطي: ١/ ١٦١، وشرح المقرب: ١/ ٨٦، وشرح التصريح: ١/ ٢٨٦، وشرح التسهيل: ٢/ ٥٨، ٥٨.

<sup>(</sup>٢) استشهد به ابن عقيل: ١/ ٣١٠، والأشموني: ١/ ٣٥٩، واستشهد به ابن هشام في مغني اللبيب: ٢/ ٥٦٠.

ينوب المفعول به عن الفاعل بعد حذفه، ويأخذ -حينئذ- أحكام الفاعل، فيجب رفعه، ويجب تجريد الفعل له من علامة التثنية والجمع إذا كان النائب مثنى أو مجموعًا، ويُؤنث له الفعل، نحو قولك: ضُرِبَتْ هِنْدُ، في: ضَرَبَ زَيْدٌ هِنْدَ، ولا نقول: ضُرِبَالًا .

قال ابن مالك:

يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ فِيهَا لَهُ كَنِيلَ خَيْرُ نَائِلِ

ثانيًا: المصدر:

ومما ينوب عن الفاعل المصدرُ، نحو قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفْخَةٌ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفْخَةٌ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى: ١٣].

| شرطية ظرف لما يُسْتَقبل من الزمان.                          | إذا   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| فعل ماضٍ، مبني للمجهول، وهو مبني على الفتح.                 | نفخ   |
| في: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الصور: اسم | في    |
| مجرور وعلامة الجر الكسرة، والجار والمجرور يتعلق بـ: نفخ.    | الصور |
| نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                 | نفخة  |
| نعت لـ (نفخة) مرفوع وعلامة رفعه الضمة.                      | واحدة |

ثالثًا: الظرف:

<sup>(</sup>۱) اختلف النحاة فيها إذا كان الفعل مما ينصب مفعولين أيهها ينوب عن الفاعل، فالذي عليه الجمهور جواز نيابة كل منهها، فنقول في: أعطيت زيدًا درهمًا: أعطي زيْدٌ درهمًا، وأعطي زيدًا دِرْهمٌ، وذلك إذا أمن اللبس، فإن كان هناك لبس تعين الأول، وإذا كان الفعل من باب (ظن وأخواتها)، فالأشهر عند النحويين تعيين إقامة الأول وامتناع إقامة الثاني، كذا يمتنع إقامة الثاني والثالث في باب أعلم مما ينصب ثلاثة مفاعيل. انظر: همع الهوامع: ١/ ١٦٢، وشرح ابن عقيل: ٢/ ١١١، وشرح التصريح: ١/ ٢٨٧.

ومما ينوب عن الفاعل الظرف، سواء أكان ظرف زمانٍ أم مكان، نحو قولك: صِيمَ رَمَضانُ، سِيرَ فَرْسَخُ.

| جهول، وهو مبن <i>ي ع</i> لى الفتح. | فعل ماض مبني للمح  | صيم   |
|------------------------------------|--------------------|-------|
| علامة رفعه الضمة الظاهرة.          | نائب فاعل مرفوع، و | رمضان |

### رابعًا: الجار والمجرور:

نحو قولك: مُرَّ بِزَيْدٍ.

| فعل ماض مبني للمجهول. وهو مبني على الفتح.                         | مر   |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل لـه مـن الإعـراب، زيـد: اسـم   | بزيد |
| مجرور بالباء، وعلامة الجر الكسرة، والجار والمجرور شبه جملة في محل |      |
| رفع نائب فاعل.                                                    |      |

\* \* \*

### شروط إنابة المصدر والظرف

الجار والمجرور ينوب عن الفاعل بغير قيد أو شرط، أما الظرف والمصدر فإنها ينوبان بثلاثة شروط.

الأول: أن يكون كل منها مختصًا، فلا تجوز إنابة المصدر غير المختص، فلو قلنا: (ضُرِب ضَربٌ) لا يصح؛ لأن الضرب هنا لم يخصص بوصف، بخلاف ما إذا قلنا: ضُربَ ضَرْبٌ شَدِيدٌ، فقد خصص المصدر بالوصف.

وكذلك لو قلنا: صِيمَ زَمَنٌ، فإنه لا يصح؛ لأنه غير مختص، فإذا قلنا: صيم زمن طويل صح؛ لأنه خصص أيضًا.

وكذلك لو قلنا: اعتُكف مكانٌ، لم يصح؛ لأنه غير مختص، بخلاف ما لو قلنا: اعتُكِف مكانٌ حسن.

الثاني: أن يكون كل منهم متصرفًا، فما كان ملازمًا النصب على الظرفية، فإنه لا ينوب؛ لأنه ليس متصرفًا، فالظروف المتصرفة هي التي لا تلازم الانتصاب على الظرفية، نحو: رمضان، وفرسخ.

وكذلك المصدر الذي لا يلازم الانتصاب على المصدرية، فإنه لا ينوب عن الفاعل، مثل: سبحان.

الثالث: أن يكون المفعول به معدومًا، فإذا كان موجودًا، فهو النائب الأول، ولا يحق لغيره أن ينوب مع وجوده، وخالف في ذلك قوم(١).

قال ابن مالك:

وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ اوْ مِنْ مَصْدَرِ أَوْ حَرْفِ جَرِّ بِنِيَابَةٍ حَرِي (٢) وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ اوْ مِنْ مَصْدَرِ وَقَالْ عَرْفِ جَرِي (٣) وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ فِي اللَّفْظِ مَفْعُ ولُ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ (٣)

\* \* \*

## تغيير الفعل المبني للمجهول

يتغير كل من الفعل الماضي والمضارع عند إسنادهما لنائب الفاعل على النحو التالي: أولًا: يُضَمُّ أول الفعل إذا كان ماضيًا، ويكسر ما قبل الآخر، نحو: فُهِمَ الدَّرْسُ، وشُكِرَ المنْعِمُ، وقُضِيَ الأَمْرُ.

ثانيًا: يُضَمُّ أول الفعل ويفتح ما قبل الآخر إذا كان مضارعًا، نحو: يُفْهَمُ الْكِتـابُ، ويُشْكَرُ المنْعِمُ، ويُقْضَى الأمْرُ.

(1)

<sup>(</sup>١) انظر هذه الشروط: همع الهوامع: ١/٣٦٠، وشرح التسهيل: ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى الأشياء التي تنوب عن الفاعل وهي الظرف، والمصدر، وحرف الجر.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى أنه إذا وجد المفعول فلا يجوز إنابة شيء غيره.

ثالثًا: إذا كان على وزن (تَفَعَّل) أي مبدوءًا بتاء زائدة، نحو: تَخَرَّج، ضُمَّ أوله وثانيه وكسر ما قبل الآخر، نحو: تُخُرِّج.

رابعًا: إذا كان الفعل مبدوءًا بهمزة وصل، فإنه يضم مع همزة الوصل الحرف الثالث، مثل: انطُلِقَ.

### ملحوظة:

إذا كان الفعل معتل العين نحو: باع، فإن لك في فائه ثلاثة وجوه:

أ- الكسر الخالص: بِيع، قِيل.

ب- الضم الخالص: بُوعَ، قُول.

ج - الإشمام: وهو شوب الضمة شيئًا من صوت الكسرة.

قال ابن مالك:

وَثَالِتُ الَّذِي بِهَمْ نِ الْوَصْلِ كَالْأَوَّلِ اجْعَلَنَهُ كَاسْتُحْلِي (١) وَثَالِتُ الْأَوَّلِ اجْعَلَنَهُ كَاسْتُحْلِي (١) وَاكْسِرْ أَوِ الشَّمِمْ فَا ثُلَاثِيٍّ أُعِلَّ عَيْنًا وَضَمٌّ جَا كَبُوعَ فَاحْتُمِلْ (٢) فَائِدَ:

هناك فرق بين مُعَلِّ العين، ومعتل العين:

- فَمُعَلّ العين: ما كان وسطه حرف علة، وخضع لأحكام الإعلال، مثل القلب، نحو: قال، باع، فأصلها: قول، بيع، تحركت الواو والياء، وفُتِحَ ما قبلها، فقُلِبَتَا ألفًا.
- ومعتل العين: ما كان وسطه حرف علة، ولا يخضع لأحكام الإعلال، مثل: عور، هيف(٣).

(YVY)

<sup>(</sup>١)يشير إلى أنه إذا كان الفعل مبدوءًا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أنه إذا كان الفعل معتل العين جاز في فائه ثلاثة أوجه: الكسر، والضم، والإشمام.

<sup>(</sup>٣) تعجيل الندي، د. عبد الله الفوزان: ص ١٨٨.

#### الخلاصة:

نائب الفاعل: هو ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه.

وأغراض حذف الفاعل معنوية: مثل الجهل به، والإبهام على السامع، والخوف منه... ولفظية، نحو: الإيجاز، والمحافظة على السجع.

ما ينوب عن الفاعل أربعة أشياء:

المفعول به، والجار والمجرور بدون قيد أو شرط، والمصدر، والظرف بشروط هي: أن يكون كل منهم مختصًا، وأن يكون متصرفًا، وأن يكون المفعول به معدومًا.

### وتتغير صورة الفعل عند بنائه للمجهول:

فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيًا، ويفتح ما قبل آخره إن كان مضارعًا، ويفتح ما قبل آخره، وإن كان مبدوءًا مضارعًا، ويضم أوله وثانيه إن بدئ بتاء زائدة، ويكسر ما قبل آخره، وإن كان مبدوءًا بممزة وصل ضمت الهمزة وضم ثالثه.

وإذا كان معل العين ففي فائه ثلاثة أوجه: الكسر، والضم، والإشمام.

\* \* \*

## باب الاشتغال

باب الاشتغال من الأبواب الدقيقة في النحو، فيحتاج الباحث فيه إلى إعمال الفكر والدقة والبراعة، وهو بمثابة التوكيد في الأسلوب العربي، مع بعده عن التكرار؛ لأنك لو قلت: «قرأت الكتاب» لكانت جملة واحدة، فإذا قدمت المفعول به قلت: «الكتاب قرأته» أصبح عندنا جملتان، وهذا آكد من تكرار الجملة الأولى.

### ضابط الاشتغال:

هو أن يتقدم اسم، ويتأخر عنه فعل ناصب الضمير، أو ملابسه بواسطة أو غيرها، بحيث يكون إذا جُرِّد من الضمير وسلط على الاسم نصبه، وعلى ذلك فللاشتغال صورتان:

الأولى: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، مثل: زيـدًا اضربـه، فقـد تقدم اسم وهو (زيد) وتأخر عنه فعل وهو (اضرب) ناصب لضميره وهو: الهاء.

الثانية: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعلٌ عاملٌ في ملابس ضمير ذلك الاسم، وضابط الملابسة كما قال الرضى: أن يكون ضمير المنصوب من تتمة المنصوب بالمفسر.

مثاله: زيدًا اضرب غلامه، فاضرب: ناصب لملابس الضمير؛ لأن (غلامه) مضافٌ إليه الضمير، وهذا النصب بغير واسطة.

أما بالواسطة، فمثاله: زيدًا مررت به، فالفعل ناصب للضمير بواسطة حرف الجر. أركان الاشتغال:

### وللاشتغال ثلاثة أركان:

١ - مشغول عنه: وهو الاسم السابق؛ لأن العامل شغل عنه بنصبه للضمير الذي يعود إليه (١).

(١) يشترط في المشغول عنه:

 $(YV\xi)$ 

٢- مشغول: وهو العامل نفسه؛ لأنه مشغول بنصبه للضمير عن نصب الاسم السابق، والعامل هذا قد يكون فعلًا، وقد يكون شبه فعل، مثل اسم الفاعل(١).

٣- شاغل: وهو الضمير، ويسمى المشغول به.

## حكم الاسم السابق (المشغول عنه):

من المصنفين من يذكر وجهين، ومنهم من يفصل فيذكر خمسة أوجه، أما الوجهان فها:

### الأول: النصب:

ف: (زيدًا) ضربت، منصوب بفعل محذوف يدل عليه: ضربت، فإذا وجدت ضميرًا يعود على اسم سابق متصلًا بفعل، وهذا الفعل شغله هذا الضمير عن نصب ذلك الاسم السابق، فانصب الاسم السابق بفعل مضمر مطابق للمذكور، إن أمكنت المطابقة، مثل: زيدًا ضربته، والتقدير: ضربت زيدًا ضربته، وإن لم يكن بأن كان ناصبًا للملابس، نحو: زيدًا ضربت أخاه، فإننا نقدر عاملًا يشمل الضرب، فنقول: أهنت زيدًا ضربت أخاه.

١ - أن يكون متقدمًا، فليس منه: أكرمته عليًّا.

٢- أن يكون قابلًا للإضهار، فلا يجوز في الحال، والتمييز، والمصدر المؤكد، والمجرور بحرف جر مختص نحو:
 حتى، وهو ما ذكره في المجمع: ٢/ ١١٥.

٣- أن يكون مفتقرًا لما بعده، فليس من الاشتغال: في المنزل محمد فأكرمه.

٤- أن يكون مختصًّا، لا نكرة محضة، فليس منه قوله تعالى: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَـدَعُوهَا ﴾ [الحديد: ٢٧] فجملة (ابتدعوها) صفة، وليست من الاشتغال.

<sup>(</sup>١) من شروط المشغول أو العامل أن يكون متصلًا بالمشغول عنه، فإن انفصل عنه بفاصل لا يكون لما بعده عمل فيها قبله، مثل: «محمدٌ أنت تكرمه» فلا يجوز أن يكون من باب الاشتغال.

ويشترط كونه صالحًا للعمل فيها قبله أن يكون فعلًا متصرفًا، أو اسم فاعل أو اسم مفعول، نحو قولك: زيدًا أنا ضاربه، والدرهم أنت معطاه. انظر: شرح التصريح: ١/ ٣٠، وشرح المفصل: ٢/ ٣٤، وابن عقبل ١٢/٨٢.

وإذا كان الضمير مجرورًا بالحرف، فإننا نأتي بعامل مناسب في مثل: زيدًا مررت به، نقول: جاوزت زيدًا مررت به، وهذا العامل محذوف وجوبًا.

## الثاني: الرفع:

والمسألة هنا تخرج عن باب الاشتغال.

قال ابن مالك:

عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحْلُ حَتُما مُوَافِقٍ لِكَا قَدْ أُظْهِرَا(١) إِنْ مُـضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْ لَا شَعَلْ فَالـسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفِعْ لِ أُضْمِرَا

## أحكام المشغول عنه:

وأما الأحكام الخمسة فهي:

١ - ترجيح النصب.

٧- وجوب النصب.

٣- وجوب الرفع.

٤- جواز الأمرين واستواؤهما.

٥- ترجيح الرفع.

أولًا: ترجيح النصب:

يرجح النصب إذا كان الفعل في الاشتغال دالًّا على الطلب، أمرًا، أو نهيًا، أو دعاءً.

\* مثال الأمر: زيدًا اضربه.

زيدًا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لفعل محذوف دل عليه المذكور.

 $(7 \vee 7)$ 

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك إلى ضابط الاشتغال وهو تقدم اسم وتأخر فعل عامل في ضمير الاسم، وهو الاسم السابق يُنصب بفعل يُقدر وجوبًا من جنس الفعل الظاهر.

| فعل أمر مبني على السكون، والهاء: ضمير متصل مبني على الضم، في | اضربه |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: أنت.    |       |

# \* مثال النهي: زيدًا لا تهنه.

| مفعول به لفعل محذوف دلّ عليه المذكور، وهو منصوب، وعلامة نصبه  | زیدًا   |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| الفتحة الظاهرة.                                               |         |
| لا: ناهية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تهن: فعل | لا تهنه |
| مضارع مجزوم بعد (لا) وعلامة جزمه السكون، والهاء: ضمير مبني    |         |
| على الضم في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا       |         |
| تقديره أنت.                                                   |         |

# \* ومثال الدعاء: اللهم عبدك ارحمه.

| منادى مفرد علم بأداة نداء محذوفة عُوِّض عنها بالميم، مبني على الضم | اللهم |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| في محل نصب على النداء.                                             |       |
| عبد: مفعول به لفعل محذوف، تقديره: ارحم، وهو منصوب وعلامة           | عبدك  |
| نصبه الفتحة الظاهرة. وهو مضاف، والكاف: ضمير متصل مبني على          |       |
| الفتح في محل جر مضاف إليه.                                         |       |
|                                                                    |       |
| ارحم: فعل أمر يفيد الدعاء مبني على السكون، والهاء: ضمير متصل       | ارحمه |
|                                                                    | ارحمه |

وأما قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]، وكذلك قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ﴾ [النور: ٢]، فهو إشكال يردعن النحاة، وقد ذكروا له تأويلًا(١).

\* ومن مواطن ترجيح النصب أيضًا: ما إذا كان الاسم السابق، وهو المشغول عنه مقترنًا بحرف عطف، وكان حرف العطف مسبوقًا بجملة فعلية، سواء كان فعلها لازمًا، نحو قام زيد وعمرًا أكرمته، أو متعديًا، نحو: لقيت زيدًا وعمرًا أكرمته؛ لأنه سيكون فيه عطف جملة فعلية على فعلية وهو المناسب.

قام زيد وعمرًا أكرمته.

| فعل ماض، مبني على الفتح.                                      | قام    |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                        | زید    |
| الواو: عاطفة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، عمرًا: | وعمرًا |
| مفعول به لفعل محذوف. وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.    |        |
| أكرم: فعل ماض مبني على السكون، والتاء: ضمير متصل مبني على     | أكرمته |
| الضم في محل رفع فاعل، والهاء: ضمير متصل مبني على النضم في محل |        |
| نصب مفعول به، وجملة: وعمرًا أكرمته معطوفة على الجملة قبلها.   |        |

<sup>(</sup>۱) منهم سيبويه، ويرى أن تقدير الكلام: مما يتلى عليكم حكم الزانية فاجلدوا، وحكم السارق والسارقة فاقطعوا ثم استؤنف الحكم؛ لأن الفاء لا تدخل في الخبر، فالكلام إذن جملتان... ومنهم من يرى أنها مبتدأ، والفاء لمعنى الشرط، ولا يعمل الجواب في الشرط فكذلك ما أشبهه، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا... ومن ذهب إليه وهو باب شاذ وهو اختيار الرفع، والنصب في الخصوص نحو: محمدًا أكرمه. انظر: همع الهوامع: ١/ ١٠٥، وشرح الكافية، للرضي: ١/ ٢٦٨، ٢٧٢، والمقتضب، للمبرد: ٣/ ٢٢٥، وانظر: الكتاب، لسيبويه: ١/ ٢٥٠.

\* ومن مواطن ترجيح النصب أيضًا: ما إذا كان الاسم السابق مقرونًا بأداة استفهام، أو أداة نفي (أداة يغلب دخولها على الأفعال) نحو قول الله تعالى: ﴿ أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ﴾ [القمر: ٢٤]، فنصب بشرًا.

قال ابن مالك:

وَبَعْدَ مَا إِيلَاقُهُ الْفِعْلُ غَلَبْ مَعْمُ وَلِ فِعْلِ مُسْتَقَرِّ أَوَّلَا(١)

وَاخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلَا فَصْلِ عَلَى

### ثانيًا: وجوب النصب:

يجب نصب المشغول عنه إذا جاء بعد أداة تختص بفعل وحدها، وهي أربعة:

أ- أدوات الشرط: مثل: إن، حيثها، نحو: حيثها زيدًا لقيته أكرمته.

ب- أدوات التحضيض: نحو: هلا أباك استشرته.

جـ- أدوات العرض، مثل (ألا) نحو: ألا واجبك تقوم به.

د- أدوات الاستفهام غير الهمزة، مثل: (هل)، نحو: هل حقك احتفظت به؟ وإنها وجب النصب بهذه الأدوات؛ لأنها لا تدخل إلا على الأفعال، ونصب ما بعدها يُبُقِي لها هذه الميزة، ويمتنع رفع الاسم المشغول على الابتداء؛ لأنه بالرفع يُخْرج هذه الأدوات على وضعت له.

### مثال للإعراب:

| أداة استفهام، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.     | هل  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| حق: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهـو مـضاف،  | حقك |
| والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وناصب |     |

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك إلى ثلاثة مواضع يترجح فيها النصب، وهي: أن يقع المشغول فيه قبل فعل يدل على الطلب، أو أن يكون الاسم مسبوقًا بعاطف مسبوق بجملة فعلية أو بعد أداة يغلب دخولها على الأفعال.

| المفعول فعل محذوف دل عليه المذكور.                                 |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| احتفظ: فعل ماض مبني على السكون، والتاء: تاء الخطاب ضمير متصل       | احتفظت |
| مبني على الفتح في محل رفع فاعل.                                    |        |
| الباء حرف جر، والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر متعلق بها قبله. | به     |

قال ابن مالك:

وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَاإِنْ وَحَيْتُمَا(١) ثَالثًا: وجوب الرفع:

ويجب رفع المشغول عنه، وإعرابه مبتدأ في ثلاثة أحوال:

الأول: إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالابتداء، مثل: (إذا) الفجائية التي لا يأتي بعدها إلا المبتدأ، نحو قولك: وصلت فإذا الحجاج ينتظرهم المهنئون.

| وصل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل  | وصلت     |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع.                           |          |
| الفاء: حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، تفيد التعقيب، | فإذا     |
| إذا: الفجائية.                                                |          |
| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                       | الحجاج   |
| ينتظر: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهم: ضمير  | ينتظرهم  |
| متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، والميم للجمع.    |          |
| فاعل مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم.       | المهنئون |

قال ابن مالك:

<sup>(</sup>١)يشير إلى أنه يجب نصب المشغول عنه (السابق) إن جاء بعده أداة تختص بالدخول على الأفعال، مثل: أدوات الشرط والتحضيض، والعرض، والاستفهام.

# وَإِنْ تَكَ السَّابِقُ مَا بِالإبْتِدَا يَخْتَصُّ فَالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا(١)

الثاني: إذا توسط بين المشغول عنه والمشغول أداة لا يعمل ما بعدها فيها قبلها، وهذه الأدوات هي:

- أدوات الشرط جميعها، نحو: السرُّ إن أمنت عليه فاحفظه.
  - أدوات الاستفهام، نحو: القدسُ هل صليت فيها؟
  - أدوات التحضيض، نجو: بلادُك هلّا تعرفت عليها (٢).
    - أدوات العرض، نحو: الأمانةُ ألا تصونها.
    - **لام الابتداء،** نحو: الحسنُ لأني مبهور به.
      - كم الخبرية، نحو: التاريخُ كم قرأته.
    - الحروف الناسخة، نحو: الفداءُ إني أُجِلُّ طريقَه.
    - الأسماء الموصولة، نحو: الكرمُ الذي تفتقده اليوم.
- الأسماء الموصوفة بالعامل المشغول، نحو: زيد رجل ضربته.

ونكتفى بإعراب أحد الأمثلة السابقة، نحو: القدسُ هل صليت فيها.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                         | القدس |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| أداة استفهام: حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.         | هل    |
| صلى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير    | صليت  |
| متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وفيها: جار ومجرور متعلق بـ | فيها  |
| (صليت) وجملة صليت في محل رفع خبر المبتدأ.                       |       |

<sup>(</sup>١) يقول ابن مالك: إذا وقع الاسم المشغول بعد أداة تختص بالابتداء نحو إذا الفجائية رفع الاسم بعدها.

 $(1 \Lambda 1)$ 

<sup>(</sup>٢) ذكر السيوطي أن من النحاة من جوز الرفع والنصب مع ترجيح الرفع، وآخرون، مثل ترجيح النصب. انظر: همع الهوامع: ٢/ ١١٢.

### قال ابن مالك:

# كَذَا إِذَا الْفِعْ لُ تَلَامَا لَمْ يَرِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُ ولَّا لِمَا بَعْدُ وُجِدْ(١)

الثالث: بعد واو الحال، نحو: جئت والقاعةُ يملؤها المستمعون(٢).

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل      | جئت       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| مبني على الضم في محل رفع فاعل.                                     |           |
| واو الحال: حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، القاعة: مبتدأ  | والقاعة   |
| مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                                  |           |
| يملأ: فعل مضارع مرفوع، وعلامة الرفع الضمة و(ها): ضمير مبني         | يملؤها    |
| على السكون في محل نصب مفعول به.                                    |           |
| فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم، وجملة (يملؤها)   | المستمعون |
| في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية (والقاعة يملؤها المستمعون) |           |
| في محل نصب حال.                                                    |           |

## رابعًا: جواز الرفع والنصب على السواء:

و يجوز الأمران الرفع والنصب على السواء، إذا ما سبق الاسم المشغول بجملة فعلية، أخبر فعلها عن اسم مبتدأ، وجيء بعد ذلك بحرف عطف، ثم جيء بالاسم السابق ثم بالعامل.

مثاله: زيد قام أبوه وعمرو أكرمته، فهنا تقدم اسم، وهو (عمرو) وتأخر الفعل وهو (أكرمته)، وسبقته جملة فعلية، فجاز في عمرو الوجهان (الرفع والنصب).

 $(Y\Lambda Y)$ 

<sup>(</sup>١) يشير إلى أنه يجب رفع المشغول عنه إذا جاء بينه وبين الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيها قبلها، نحو: أدوات الشرط، والاستفهام، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) النحو الشافي، د. محمود حسن: ص ٤٨٥.

قال ابن مالك:

وَإِنْ تَكَ المَعْطُ وفُ فِعْ لَا نُخْ بَرَا بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ نُخَ يَرَا(١)

خامسًا: ترجيح الرفع:

يترجح رفع الاسم المشتغل عنه إذا لم يُسْبَق بشيء، ولم يُجْعَل بينه وبين الفعل الداخل عليه حائل، مثاله: زيد ضربته.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                     | زیڈ   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على النضم في | ضربته |
| محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب     |       |
| مفعول به، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.                   |       |

فرفع (زيد) لأننا لو نصبناه لكان ذلك بعامل مقدر، وما لا تقدير فيه أولى من التقدير، ومنه قوله تعالى: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [الرعد: ٢٣].

فقد تقدم اسم وهو (جنات) وتأخر عنه فعل (يدخلون) وهو ناصب لضمير يعود على الاسم السابق (الهاء) فالراجح هنا الرفع.

قال ابن مالك:

وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَعْ فَهَا أُبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُسبَعْ (٢)

\* \* \*

(١) يشير إلى ما يجوز فيه الرفع والنصب على السواء، وهو إذا سبق الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن مبتدأ.

(YAY)

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك إلى الحكم الخامس من أحكام المشغول عنه، وهو ترجيح الرفع، وذلك في غير ما مر، أي في غير المواضع المذكورة في الأحكام الأربعة السابقة، وقوله: فما أبيح...إلخ، أي: إذا لم يوجد ما يوجب الرفع ولا ما يوجب النصب.

## باب التنازع

#### تعريفه:

التنازع لغةً: التجاذب.

وفي اصطلاح النحويين: هو أن يتوجه عاملان متقدمان إلى معمول واحد متأخر، والمعمول يكون مطلوبًا لكل منها، والعامل قد يكون فعلًا، وقد يكون ما يشبه الفعل، نحو اسم الفاعل، ويكون المعمول على علاقات متعددة بالنسبة إلى المتنازعين(١).

### علاقة المعمول بالمتنازعين:

### ١ - علاقة المفعولية:

بالنسبة إلى كل من المتنازعين، نحو: أُجِلُّ وأُعَظِّمُ السهيدَ. فلفظ (السهيد) يقع موقع المفعولية بالنسبة إلى كل من الفعلين المتنازعين (أُجِلّ، أُعَظَّمُ).

#### ٢ - علاقة الفاعلية:

بالنسبة إلى كل من المتنازعين، نحو: عَظُمتْ وجَلَّتِ الثورةُ الفلسطينية. فلفظ (الثورة) يقع موقع الفاعلية بالنسبة إلى كل من الفعلين (عَظُمَتْ، جَلَّتْ).

٣- علاقة الفاعلية والمفعولية:

<sup>(</sup>١) النحو الشافي، د.محمود حسن: ص ٤٧٨، من خلال التعريف تتضح شروط التنازع، وهي:

أ- أن يتقدم العاملان أو العوامل على المعمول.

ب- أن يكونا مذكورين.

جـ - أن يكون فيهم ارتباط بالمعمول.

د- أن يكونا فعلين متصر فين، أو ما يعمل عملهما.

هـ- أن يطلب كل منهما المعمول.

علاقة المفعولية بالنسبة إلى المتنازع الأول، وعلاقة الفاعلية بالنسبة إلى المتنازع الثاني، أو العكس، نحو: أيدتُ وأيدني المُناظِرُ. فلفظ (المناظر) يقع موقع المفعولية بالنسبة إلى الفعل (أيّدني).

## أركان التنازع:

ومما سبق يتبن لنا أن للتنازع ركنين:

الأول: متنازع: وهو العاملان أو أكثر.

الثاني: متنازع فيه، وهو المعمول.

## حكم المتنازع عليه:

يجوز باتفاق أن تعمل المتنازع الأول أو الثاني، لكن الأول هو الأولى عند أهل الكوفة لسبقه، والثاني عند أهل البصرة لقربه(١).

- فإذا أعملتَ الأول في المعمول عليك أن ترضي الثاني بضمير مطابق للمعمول إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيثًا، نحو: قام وقعد زيد، قام وقعدا الزيدان، قام وقعدوا الزيدون، قامت وقعدت هند، ضربتُ وضربني زيدًا، ضربتُ وضرباني الزَّيْدَيْن، ضربت وضربوني الزَّيْدِين، ضربت وضربتني هند(٢).
- وإذا أعملت الثاني أبرزت ضمير المعمول في الأول، فنقول: قاما وقعد أخواك أو الزيدان، واجتهدا وأكرمتُ أخويك... على نحو ما سبق.

قال ابن مالك:

إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْمٍ عَمَلْ قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر هذه المسألة: همع الهوامع: ٢/ ١٠٩، وشرح التسهيل: ٢/ ٩٦، وشرح التصريح: ١/ ٣١٧، وشرح ابن عقيل: ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع: ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) يشير ابن مالك إلى أنه إذا توجه عاملان لمعمول واحد أعمل أحدهما دون الآخر.

وَالثَّانِي أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ وَأَعْمِلِ الْمُهْمَلَ فِي ضَمِيرِ مَا كَيُحْسِنَانِ وَيُسسِيءُ ابْنَاكَا

وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أُسْرَهُ(١) تَنَازَعَاهُ وَالْتَزِمَا الْتُزِمَا الْتُزِمَا الْتُزِمَا وَقَالْتَرِمُ مَا الْتُزِمَا (٢) وَقَالْتَا عَبْسَدَاكا

### أنواع المتنازعين:

- يكون المتنازعان فعلين، نحو الأمثلة السابقة كلها، ونحو قولك: عرفتك تؤيد وتعظم قول الحق.
- ويكون أحدهما فعلًا، والآخر مشتقًا، نحو: عرفتك مؤيدًا تعظم قولَ الحق، فكل من (مؤيدًا، تعظم) يتنازعان المعمول قول الحق، والأول اسم فاعل، والثاني فعل.
- ويكونان مشتقين، نحو: عرفتك مؤيدًا معظمًا قول الحق، فالعاملان المتنازعان هما (مؤيدًا، ومعظمًا) وهما مشتقان (٣).

## ما لا يقع فيه التنازع:

لا يقع التنازع بين حرفين، ولا بين حرف وغيره، ولا بين فعلين جامدين، ولا بين جامد وغيره.

<sup>(</sup>١) ويشير في هذا البيت إلى أن البصريين اختاروا إعمال الثاني لقربه، ولعدم الفصل بينه وبين المعمول، وهـو عكس ما ذهب إليه الكوفيون من إعمال الأول، وقوله: (ذا أسرة) إشارة إلى جماعة الكوفيين.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أنه إذا أعمل أحد المتنازعين عمل الآخر في ضمير الاسم المتنازع عليه مع التزام المطابقة بين الضمر والمعمول.

<sup>(</sup>٣) وقد يكون المتنازعان مصدرين، نحو قولك: عجبت من حبك وتقديرك زيدًا، وقد يكونان اسمي تفضيل، نحو قولك: زيد أضبط الناس وأجمعهم للعلم، وقد يكونان فعلًا واسم فعل، نحو قوله تعالى: 
هَاوُهُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيّهُ ﴾ [الحاقة: ١٩]، وقد يكونان صفتين مشبَّهَتَيْن، نحو: زيد حذر وكريم أبوه. ينظر: شرح ابن عقيل: ٢/ ١٥٧، حاشية، وشرح التصريح: ١/ ٣١٥.

- ولا يقع معمول متقدم، نحو: من قابلت وحدثت، ف: (مَنْ) مفعول به لـ الأول (قابلت).
- ولا يقع في معمول متوسط، نحو: قابلت عليًّا وحدثت، فـ: (عليًّا) مفعول بـه للأول (قابلت).
- ولا يقع اللفظ المكرر، نحو: عظمت عظمت الشهادة، فـ: (الشهادة) فاعل للأول، والثاني توكيد، ولذلك لا تنازع بين اسمي الفعل في قول الشاعر:

فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ الْعَقِيقُ وَمَنْ بِهِ وَهَيْهَاتَ خِلَّ بِالْعَقِيقِ نُوَاصِلُهُ(١) فَهَيْهَاتَ خِلُّ بِالْعَقِيقِ نُوَاصِلُهُ(١) فَهَيْهَاتَ هُو توكيد لفظي.

| اسم فعل ماض بمعنى بَعُدَ، مبني على الفتح.    | هیهات  |
|----------------------------------------------|--------|
| توكيد لفظي مبني على الفتح.                   | هیهات  |
| فاعل لهيهات الأولى مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. | العقيق |

### أمثلة تطبيقية:

١ - قال تعالى: ﴿ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ [الكهف: ٩٦].

| فعل أمر مبني على حذف النون، والنون للوقاية، حرف مبني على الكسر | آتوني |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| لا محل له من الإعراب، وواو الجهاعة ضمير متصل مبني في محل رفع   |       |
| فاعل، والياء: ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول.    |       |
| فعل مضارع مجزوم -واقع في جواب الطلب- وعلامة جزمه السكون،       | أفرغ  |
| والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره (أنا).                        |       |

(۱) هذا البيت مختلف فيه، فمنع ابن مالك ووافقه البهاء بن النحاس، وابن أبي الربيع في العامل المكرر، والمعنى لغرض التوكيد، وعليه فالبيت ليس فيه تنازع، وقال ابن حيان: ولم يصرح بالمنع في ذلك أحد سواهم، بل صرح الفارسي بأن هذا البيت من التنازع. ينظر: معجم الشواهد: ٢/ ٦٩٣، وهمع الهوامع: ١/ ١١١، ابن يعيش: ٤/ ٥٥، وشرح التصريح: ١/ ٣١٨.

(YAY)

| جار ومجرور متعلق بــ (أفرغ).                                        | عليه  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| مفعول به ثان لـ (آتوني) -على رأي الكوفيين لأنهم يعملون الأول-       | قطرًا |
| ومفعول به لـ: (أفرغ) على رأي البصريين؛ لأنهم يعملون الثاني، وعليه   |       |
| فقد تنازع (آتوني، أفرغ) في (قطرًا) كل منها تريده مفعولًا، فالتقدير: |       |
| آتوني قطرًا أفرغه عليه.                                             |       |

# ٢ - مثال لعاملين تنازعا في أكثر من معمول: ضرب وأكرم زيدٌ عَمْرًا.

| فعل ماض، مبني على الفتح.                                    | ضرب   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| الواو: عاطفة، حرف مبني لا محل له من الإعراب، أكرم: فعل ماض، | وأكرم |
| مبني على الفتح.                                             |       |
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                      | زید   |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                 | عمرًا |

فكل من (ضرب، وأكرم) تريد من زيد أن يكون فاعلًا، ومن (عمرو) مفعولًا، وقد تنازعاها، فأعطينا هذين المعمولين واحدًا منها، وأعطينا للآخر ضمير كل من المعمولين.

# ٣- قولنا: يحسنان ويسيء ابناك.

| فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، | يحسنان |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.          |        |
| الواو: عاطفة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يسيء:     | ويسيء  |
| فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                       |        |
| ابنا: فاعل يسيء مرفوع، وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثني، وهو مضاف،   | ابناك  |
| والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.            |        |

في هذا المثال تنازع كل من (يحسن، ويسيء) وكل منها يطلب (ابناك) معمولًا، فأعملنا الثاني على رأي أهل البصرة وأضمرنا في الأول، فإن قيل: كيف تضمر الشيء ولم يذكر؟ فالجواب: إن هذا مما يسوغ فيه الإضهار قبل الذكر.

٤ - قولنا: بغى واعتديا عبداكها؛ فإن هذا المثال على العكس من سابقه؛ حيث أضمرنا في الثاني، وأعملنا الأول، على رأي أهل الكوفة.

٥- قول الشاعر: جفوني ولم أجف الأخلاء(١).

| فعل ماض، مبني على الضم، لاتصاله بــ واو الجماعة، وواو الجماعة:  | جفوني   |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون: للوقاية،     |         |
| حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل       |         |
| مبني على السكون في محل نصب مفعول به.                            |         |
| الواو: عاطفة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولم: حرف | ولم     |
| جزم ونفي وقلب، أجف: فعل مضارع مجزوم بعد (لم) وعلامة جزمه        | أجفُ    |
| حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره (أنا).          |         |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                     | الأخلاء |

فالأصل: جفاني الأخلاء ولم أجف الأخلاء، و(جفوني) تريد فاعلًا من الأخلاء، و(أجف) تريد فاعلًا من الأخلاء، و(أجف) تريد منها مفعولًا. فأعملنا العامل الأخير وهو أجف، ولم يتبق لنا إلا ضميرها للعامل الأول، فأعطيناه الضمير وهو الواو، فصار جفوني ولم أجف الأخلاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في: شرح التسهيل: ٢/ ٩٩، والأشموني: ٢/ ٣٣، والتصريح: ١/ ٣٢١.

# باب المفعولات

وهي خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه.

# أولًا: المفعول به

#### تعريفه:

هو اسم دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل، إثباتًا، أو نفيًا، ولا تُغَيَّر لأجله صورة الفعل.

فالأول: نحو: بريت القلم، وذاكرت الدرس، بالإثبات.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ تاء الفاعل، والتاء ضمير متـصل | بريت  |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| مبني على الضم في محل رفع فاعل.                                   |       |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                       | القلم |

والثاني: نحو: ما بريت القلم، ولا ذاكرت الدروس، بالنفي.

| ما: نافية، بريت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ تاء الفاعل، | مـــــا |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                 | بريت    |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                      | القلم   |

### تعدد المفعول:

- قد يتعدد المفعول به في الكلام، إن كان الفعل متعديًا إلى أكثر من مفعول به، نحو: أعطيت الفقيرَ درهمًا، وظننت الأمرَ واقعًا، فقد تَعَدّى إلى مفعولين.
- وفي نحو: أعلمت سعيدًا الأمر جليًّا، وأرَيْتُ محمدًا الحق واضحًا. قد تعدى إلى ثلاثة مفاعيل.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير | أعلمت  |
|----------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع.                           |        |
| مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.          | سعيدًا |
| مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.          | الأمر  |
| مفعول به ثالث منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.         | جليًّا |

# أقسام المفعول به:

المفعول به قسمان: صريح، وغير صريح.

أولًا: الصريح:

وهو قسمان أيضًا:

ظاهر: نحو: فتح خالد الحيرة، ف: الحيرة مفعول به وهو اسم ظاهر.

مضمر: وهو إما يكون متصلًا، نحو قولك: أكرمتك، أكرمته.

وإما يكون منفصلًا، نحو قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَـسْتَعِينُ ﴾، ونحو: إياه أريد.

| إيا: ضمير منفصل مبني على السكون، في محل نصب، مفعول به مقدم،    | إياك |
|----------------------------------------------------------------|------|
| الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.            |      |
| فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر | نعبد |
| و جوبًا، تقديره: نحن.                                          |      |

ثانيًا: غير الصريح:

وهو ثلاثة أقسام:

- مصدر مؤول، نحو: علمت أنك مجتهد، أي علمت اجتهادَك.

علمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل

| مبني على الضم في محل رفع فاعل.                                  |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| أن: مصدرية ناصبه، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب،      | أنك   |
| والكاف: ضمير متصل مبني في محل نصب اسم أنّ.                      |       |
| خبر (أن) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وأن وما دخلت عليه في | مجتهد |
| تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لـ: علمت، والتقدير: علمت         |       |
| اجتهادك.                                                        |       |

# - جملة مؤولة بمفرد، نحو: ظننتك تجتهد.

| ظن: فعل ماض مبني على السكون، ينصب مفعولين، والتاء: ضمير          | ظننتك |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف: ضمير متصل مبني       |       |
| على الفتح في محل نصب مفعول به أول.                               |       |
| فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر   | تجتهد |
| وجوبًا تقديره: أنت، والجملة الفعلية (تجتهد) في محل نصب مفعول بـه |       |
| ثان، وهي مؤولة بمفرد، والتقدير: ظننتك مجتهدًا.                   |       |

# - جار ومجرور، نحو: أمسكت بيدك.

| فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على النضم في       | أمسكت |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| محل رفع فاعل.                                                     |       |
| الباء حرف جر زائد، يد: اسم مجرور لفظًا منصوب محلًّا على أنه مفعول | بيدك  |
| به، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر           |       |
| مضاف إليه.                                                        |       |

\* وقد يسقط حرف الجر – من الأخير – فينتصب المجرور على أنه مفعول به، ويسمى المنصوب على نزع الخافض، فهو يرجع إلى أصله من النصب، نحو قولنا في المثال السابق: أمسكت يدك، ونحو قول الشاعر:

تَكُرُونَ السلِّيَارَ وَلَمْ تَعُوجُ وا كَلَامُكُ مُ عَسلِيَّ إِذًا حَرامُ والشاهد فيه (١): قوله: (تمرون الديار) والأصل تمرون بالديار، فأسقط الشاعر حرف الجر، وتعدى الفعل بنفسه، وانتصب الديار، وهذا مقصور على الساع.

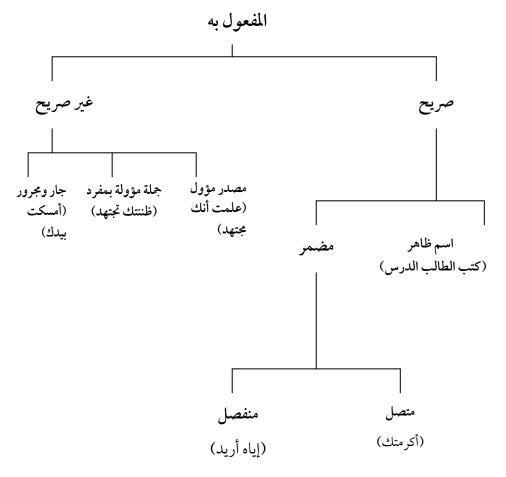

<sup>(</sup>١) ورد البيت في: شرح المفصل: ٨/٨، همع الهوامع: ٢/ ٨٣، ومعجم الشواهد النحوية: ٢/ ٨٤٦، ومغني اللبيب: ١٠٢/١.

( ۲۹۳ )

#### المنادي

تناول النحاة المنادى ضمن المفعولات؛ لأنه مفعول في المعنى بفعل مقدر تقديره: أنادي، أو أدعو، أو نحو ذلك. وهذا الفعل مقدر وجوبًا؛ لظهور معناه مع كثرة الاستعمال، وقصد الإنشاء، ولجعل العرب أحد الحروف – حروف النداء – كالعوض عنه(١).

#### تعريف النداء:

هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو ملفوظ به أو مقدر.

#### عامل المنادي:

يرى جمهور النحاة أن عامل النصب في المنادى هو فعل مضمر وجوبًا، فالمنادى منصوب على المفعولية(٢).

### أدوات النداء هي:

- يا: وهي الأكثر استعمالًا، وهي أم الباب، وهي لنداء البعيد، حقيقة كأن تنادي إنسانًا بعيدًا عنك، أو حكمًا، وهو ما في منزلة البعيد، كالنائم والساهي.
- وا: لا تستعمل إلا في الندبة، وتختص بنداء المندوب، وهو المتفجع عليه، نحو: واعمراه، أو المتوجع منه، نحو: واظهراه.
  - الهمزة (أ): وتستعمل في نداء القريب، نحو: أزيد أقبل.
    - أي، أيا، هيا: وتستعمل في أحوال النداء العادي.

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل، لابن مالك: ٣/ ٢٤٢، وشرح المفصل، لابن يعيش: ١/ ١٢٧، وابن عقيل: ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) وقيل: إن عامل النصب له معنوي وهو القصد، وقيل: إن الناصب هو حروف النداء نفسها، ثم اختلفوا فيه، وقيل: إن (يا) ليست حرفًا، وإنها هي اسم فعل. انظر هذه الآراء: همع الهوامع: ١/ ١٧١، وابن يعيش: ١/ ١٢٧.

قال ابن مالك:

وَلِلْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ (يَا) وَالْهَمْ زُ لِلدَّانِي وَ(وَا) لِكَنْ نُدِبْ

وَ(أَيْ)، وَ(آ) كَـذَا (أَيَا) ثُـمَّ (هَيَا) أَوْ (يَا) وَغَيْرُ (وَا) لَدَى اللَّبْس اجْتُنِبْ

#### حذف حرف النداء:

قد تحذف أداة النداء، وعند حذفها لا تقدر إلا (يا) وذلك كقول الله تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ [يوسف: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥]، والتقدير: يا يوسف، ويا هؤلاء، وقد ذكر ابن مالك أن الحذف مع اسم الإشارة قليل، ومنعه مع اسم الجنس فريق من النحاة(١).

\* وقد تدخل أداة النداء على غير المنادي كالفعل والحرف، فتكون أداة تنبيه، تقول: يا أقبل، ويا أسرع.

### أقسام المنادي:

ينقسم المنادي إلى قسمين:

\* الأول: معرب، وهو ينصب لفظًا في ثلاثة مواضع:

١ - أن يكون مضافًا، مثل: يا عبد الله.

| أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.         | یا       |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| عبد: منادي منصوب بالفتحة وهو مضاف، ولفظ الجلالـة مـضاف إليـه | عبد الله |
| مجرور وعلامة جره الكسرة.                                     |          |

٢- أن يكون شبيهًا بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء يتمم معناه، ومثاله: يا كريمًا خلقُه أَبْشِرْ ، ويا طالعًا جبلًا تمهل.

أداة نداء حرف مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

(١) شرح التسهيل: ٣/ ٢٤٣.

(Y90)

| منادي منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة؛ لأنه شبيه بالمضاف.      | طالعًا |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، عامله: طالعًا.                | جبلًا  |
| فعل أمر، مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت. | تمهل   |

۳- أن يكون نكرة غير مقصودة، نحو قول الأعمى: يا رجلًا خذ بيدي، ف.: «رجلًا» منادى منصوب بالفتحة.

قال ابن مالك:

وَشِبْهَهُ انْصِبْ عَادِمًا خِلَافَا(١)

وَالْمُفْرِدَ المَنْكُرورَ وَالمُرضَافَا

\* الثاني: مبني، وهو نوعان:

١ - العلم المفرد:

وهو ما ليس مضافًا، ولا شبيهًا بالمضاف، وهو يبنى على ما يُرْفَع به، نحو: يـا عـليُّ أقبل.

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.               | يا    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| منادي مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، وإنها بني على الضم؛ لأنه | عليُّ |
| يرفع بها.                                                         |       |

ونحو: يا عليانِ.

| أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                | يا    |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| منادي مفرد علم مبني على الألف؛ لأنه مثني، في محل نصب، وإنها بني على | عليان |
| الألف؛ لأنه يرفع بها.                                               |       |

ونحو: يا عليون.

(797)

<sup>(</sup>١) يشير إلى المنادى الذي يجب نصبه بلا خلاف، وهو ما كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، وهي ما عناها بقوله: المفرد المنكور.

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                | يا    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| منادي مفرد علم مبني على الواو في محل نصب؛ لأنه يُرْفع بالواو؛ لأنه | عليون |
| جمع مذكر سالم.                                                     |       |

#### ٢ - النكرة المقصودة:

هي التي يزول إبهامها وشيوعها بسبب النداء، مع قصد فرد معين من أفرادها، نحو: يا رجلُ أقبل، ف: (رجل): منادى مبني على الضم، في محل نصب؛ لأنه يُرفع بالضمة، وهكذا نقول في: يا رجلان، ويا مجدون، بالألف، وبالواو.

#### قال ابن مالك:

وَابْسِ الْمُعَسِّ فَ الْمُنَادَى الْمُفْسِرَ دَا وَانْسِ انْسِضَامَ مَا بَنَسُوْا قَبْسِلَ النِّسَدَا وَنَحْسوَ: زَيْسِدٍ ضُسمَّ وَافْسَتَحَنَّ مِسْ وَالسِضَّمُّ إِنْ لَمُ يَسِلِ الِابْسِنُ عَلَسَا وَاضْمُمْ أَو انْصِبْ مَا اضْطِرَارًا نُوِّنَا

أحدهما: ما يجوز ضمه وفتحه، وهو أن يكون المنادى مفردًا علمًا وصف بابن مضاف إلى علم، ولم يفصل بين المنادى وبين ابن بفاصل، نحو قولك: أزيد بن سعيد لا تهن، فيجوز في هذا المثال في كلمة: زيد البناء على الضم والفتح اتباعًا لـ: ابن سعيد.

(YPY)

<sup>(</sup>١) يشير إلى أن المنادي إذا كان مفردًا علمًا أو نكرة مقصودة فإنه يُبني على ما يرفع به.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك إلى أن الاسم إذا كان مبنيًّا قبل النداء جُدِّدَ بناؤه على الضم المقدر.

<sup>(</sup>٣) يشير ابن مالك - في هذه الأبيات - إلى نوعين آخرين من أنواع إعراب المنادي، أهملهما صاحب القطر:

### المنادى المضاف إلى ياء المتكلم:

\* المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، إما أن تحذف ياؤه، وإما أن تذكر، ولكل أحكام تخصه:

# أولًا: ما حذفت ياؤه: نحو: يا غلام:

وفيه ثلاث لغات:

- ١) يا غلام: ومنه قراءة: ﴿ قَالَ رَبِّ ﴾ [يوسف: ٣٣] ببناء (ربِّ) على النضم منادى مضاف، وحرف النداء محذوف، والتقدير: يا ربُّ، مبني على النضم في محل نصب، لانقطاعه عن الإضافة لفظًا ومعنى.
- ٢) يا غلام: بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلًا عليها، وهو منادى مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة، وياء المتكلم المنقلبة ألفًا المحذوفة مضاف إليه.
- ٣) يا غلام: بحذف الياء الساكنة، وإبقاء الكسرة دليلًا عليها، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ [الزمر: ١٦] ف: (عبادِ) منادى مضاف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفًا، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء المحذوفة تخفيفًا في محل جر بالإضافة.

### ثانيًا: ما ذكرت ياؤه:

#### ففيه ثلاث لغات أيضًا:

() يا غلاميْ: بإثبات الياء الساكنة، ومنه (يا عبادِيْ)، وهو منادى مضاف منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، والياء مضاف إليه.

يَا عَدِيًّا لَقَدْ وَقَتْكَ الْأُوَاقِي

ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَيَّ وَقَالَتْ

- ٢) يا غلامِيَ: بفتح الياء، ومنه (يا عبادي)، وهو منادى مضاف منصوب،
   وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء: مضاف إليه.
- ٣) يا غلاما: بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتنقلب الياء ألفًا، مثاله قوله تعالى: ﴿ يَا حَسْرَتَا ﴾ [الزمر: ٥٦] أصلها: يا حسرتي.

وإعراب حسرتا: منادى مضاف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وياء المتكلم المنقلبة ألفًا: ضمير مبنى على السكون في محل جر بالإضافة.

قال ابن مالك:

وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَي عَبْدَ عَبْدِيا

# نداء أب وأم المضافين إلى ياء المتكلم:

يجوز في نداء الأب والأم المضافين إلى ياء المتكلم عشر لغات:

الست المذكورة -في المضاف إلى ياء المتكلم- ولغات أربع، هي:

١- يا أبتَ: -بالفتحة- فالياء أبدلت تاء، وإعرابه:

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.               | يا   |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| منادي منصوب؛ لأنه مضاف، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء | أبتَ |
| المتكلم المعوض عنها بتاء.                                         |      |

٢- يا أبتِ: -بالكسرة- أي الياء أبدلت تاء، ثم كسرت، وإعرابه:

| أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.            | يا   |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| منادي مضاف منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم | أبتِ |
| المبدلة بتاء مكسورة.                                            |      |

٣- يا أبتا: بالتاء والألف.

٤ - يا أبتي: بالتاء والياء. وهما قبيحتان، والأخيرة أقبح، حتى منعها بعض النحويين.

قال ابن مالك:

وَفَتْحٌ اوْ كَسْرٌ وَحَذْفُ الْيَا اسْتَمَرْ فِي يَا ابْن أُمَّ، يَا ابْن عَمَّ لَا مَفَرْ وَفَتْحٌ اوْ كَسْرُ وَحَذْفُ الْيَا التَّاعِوَضْ (١) وَفِي النِّدَا (أَبَسِتَ أُمَّسِتِ) عَرضْ وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ وَمِنَ الْيَا التَّاعِوَضْ (١)

# حكم المنادى المضاف إلى مضاف لياء المتكلم:

\* إذا كان المنادي مضافًا إلى اسم آخر، والاسم الآخر كان مضافًا إلى ياء المتكلم، فلا يجوز في ياء المتكلم إلا أن نثبتها مفتوحة أو ساكنة.

مثالها: يا غلام غلامي، فيجوز في غلامي وجهان:

- غلامي بالإسكان، وغلامي بالفتحة.

إلا إذا كان المضاف: ابن أم، أو ابن عم، فيجوز فيه أربع لغات:

الأولى: أن نحذف الياء مع فتح الميم، فيقال: يا ابن أمَّ، يا ابن عـمَّ، ومنه قول الله تعالى: ﴿ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي ﴾ [طه: ٩٤].

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.         | يا  |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| منادي منصوب، وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف.                   | ابن |
| مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها الفتحة التي جاءت | أم  |
| لقلب الياء ألفًا، وحذفت الألف تخفيفًا.                      |     |

الثانية: أن تحذف الياء مع كسر الميم، فيقال: يا ابنَ أُمِّ، ويا ابن عمِّ.

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك - في البيتين - إلى أنه إذا كان المنادى مضافًا إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء فيه ساكنة أو مفتوحة إلا في ابن أم وابن عم، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، ويشير إلى أنه إذا حذفت الياء جاز تعويض التاء عنها ساكنة أو مفتوحة.

| أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.              | یا    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| منادي منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف.                 | ابن   |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال    | أُمِّ |
| المحل بحركة المناسبة وهو مضاف، والياء المحذوفة تخفيفًا مضاف إليه. |       |

# الثالثة: أن تثبت الياء الساكنة مع الميم، مثل: يا ابن أمِّي.

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                | يا  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| منادي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف.                  | ابن |
| أمّ: مضاف إليه مجرور، وعلامة الجركسرة مقدرة على ما قبل الياء، وهـو | أمي |
| مضاف، والياء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.                  |     |

# الرابعة: أن تقلب الياء ألفًا، فيقال: يا ابن أمّا، ويا ابن عمّا.

| أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                         | يا  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| منادي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة؛ لأنه مضاف.                           | ابن |
| مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفًا، والياء المنقلبة | أما |
| ألفًا: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه.                                        |     |

# أحكام تابع المنادى:

\* ونعني بالتوابع كلًا من النعت والعطف بنوعيه عطف البيان وعطف النسق، والتوكيد، والبدل، وقد سميت بالتوابع؛ لأنها تتبع ما قبلها في حركتها الإعرابية.

## قال ابن مالك:

يَتْبَعُ فِي الْإِعْرَابِ الْأَسْمَاءَ الْأُولُ نَعْتُ وَتَوْكِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلُ وَتَبْكِعُ فِي الْإِعْرابِ الْأَسْمَاءَ الْأُولُ نَعُون المتبوع مبنيًّا، وأن تكون حركة بنائه تختلف عما يستحق من الحركات فيما لو كان معربًا، وذلك نحو المنادى المفرد، والنكرة

المقصودة، فقد رأينا أنها يبنيان على الضم، وأن محلهما هو النصب، وفي هذه الحالة يرد السؤال التالى:

على أي شيء يتبع التابع متبوعه؟ أيتبعه على اللفظ؟ أم على المحل؟

وسوف نقسمه قسمين: القسم الأول: إذا كان المنادى منصوبًا. والثاني: إذا كان المنادى مبنيًّا.

# \* القسم الأول: إذا كان المنادى منصوبًا:

إذا كان المنادي منصوبًا، ففي تابعه حكمان:

الأول: وجوب النصب في حالتين:

أ- إذا كان التابع مضافًا، نحو قولك: يا أبا الحسن صاحبنا.

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.        | يا     |
|------------------------------------------------------------|--------|
| منادي منصوب، وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأسماء الستة، وهو | أبا    |
| مضاف.                                                      |        |
| مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.                | الحسن  |
| صاحب: نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، نا: ضمير     | صاحبنا |
| متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.                  |        |

# ب- إذا كان معرَّفًا ب (أل)، مثل: يا أبا على والصديقَ.

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.            | يا      |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| منادي مضاف منصوب، وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأسماء الستة.    | أبا     |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.                    | علي     |
| الواو: حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، عاطفة، الصديق: | والصديق |
| معطوف على (أبا) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.              |         |

الثاني: وجوب بناء التابع على الضم في حالتين(١).

أ- إذا كان بدلًا، مثل: يا أبا الحسن علي.

| سبق إعرابها.       | يا أبا الحسن |
|--------------------|--------------|
| بدل مبني على الضم. | علي          |

ب- إذا كان معطوفًا مجردًا من (أل)، مثل: يا أبا على وخالدُ.

خالد: معطوف، مبنى على الضم.

\* القسم الثاني: إذا كان المنادي مبنيًّا:

وإذا كان المنادي مبنيًّا جاز في تابعه أربعة أحكام:

الأول: ما يجب نصبه تبعًا لمحل المنادي، وهو كل تابع أضيف مجردًا من (أل).

مثال النعت: يا زيد صاحب عمرو.

مثال عطف البيان: يا زيد أبا عبد الله.

مثال التوكيد: يا تميم كلهم.

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | يا   |
|-----------------------------------------------------|------|
| منادى مبني على الضم في محل نصب.                     | زید  |
| نعت منصوب تبعًا لمحل (زيد) وهو مضاف.                | صاحب |
| مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.          | عمرو |

وكذا القول في عطف البيان والتوكيد.

الثاني: ما يجب رفعه تبعًا للفظ المنادي، وهو تابع (أيها، أيتها، اسم الإشارة)(١).

<sup>(</sup>۱) عطف النسق والبدل في حكم المنادى المستقل، فيجب ضمُّه إذا كان مفردًا، نحو: يا رجلُ زيدُ، يـا رجلُ وريدُ، كما يجب الضم لو قلت: يا زيد، ويجب نصبه، إن كان مضافًا، نحو: يا زيد أبـا عبـدِ الله، ويـا زيـد وعبدَ الله. ينظر: شرح ابن عقيل: ٣/ ٢٦٧.

# مثل: يا أيها الرجل، ويا أيتها المرأة، ويا هذا الرجل، ويا هذه المرأة.

| أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.              | یا    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| أيّ: منادي مبني على الضم، و(ها) زائدة للتنبيه.                    | أيها  |
| صفة لـ: أي، مرفوعة، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة؛ لأنها هي المقصودة | الرجل |
| بالنداء.                                                          |       |

الثالث: ما يجوز فيه الوجهان، الرفع تبعًا للفظ المنادي، والنصب تبعًا لمحله، وهو نوعان:

أ- النعت المضاف المقترن بـ: أل، ويكون في الأسماء المشتقة إلى معمولها، نحـو: يـا خالد الحسنَ الخلق.

| أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.             | یا    |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| منادى مبني على الضم في محل نصب.                                  | خالد  |
| نعت يجوز فيه الرفع تبعا للفظ خالد، والنصب تبعًا لمحله، وهو مضاف. | الحسن |
| مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.                      | الخلق |

ب- إذا كان مفردًا -أي: ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف- سواء أكان نعتًا، أم توكيدًا، أم عطف بيان، أم معطوفًا مقترنًا بـ (أل).

- مثال النعت: يا فاطمة المحافظة.
- مثال عطف البيان: يا أحمد المتنبئ.
- مثال التوكيد: يا جنودُ أجمعون وأجمعين.
  - مثال عطف النسق: يا فقير والمسكين.

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب | یا |
|----------------------------------------------------|----|
|----------------------------------------------------|----|

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عقيل في نعت (أي) أن الجمهور أوجبوا رفعه، وأجاز المازني نصبه. ينظر: شرح ابن عقيل: ٣/ ٢٦٩.

| منادى مبني على الضم في محل نصب.                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| نعت يجوز فيه الرفع على لفظ فاطمة، والنصب على محله. | المحافظة |

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله:

تَ ابِعَ ذِي السِضَّمِّ المُسِضَافِ دُونَ أَلْ وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ أَوِ انْصِبْ وَاجْعَلَا وَمِا سِوَاهُ ارْفَعْ أَوِ انْصِبْ وَاجْعَلَا وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ مَا نُسِقَا وَأَيُّهَا مَصْحُوبُ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ وَأَيُّهَا مَصْحَدُو أَلَّ اللَّسِدِي وَرَدْ وَأَيُّهَا النَّسِدِي وَرَدْ وَذُو إِشَارَةٍ كَالَيْ فِي السِصِّفَةُ وَذُو إِشَارَةٍ كَالَيِّ فِي السِصِّفَةُ

أَلْزِمْهُ نَصْبًا كَأَزَيْدُ ذَا الحِيَلْ(۱)
كَمُسَتُقِلِّ نَسَسَقًا وَبَسَدَلاً
فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعٌ يُنْتَقَى (۲)
فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعٌ يُنْتَقَى (۲)
يَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَسَدَى ذِي المَعْرِفَهُ
وَوَصْفُ أَيِّ بِسَوَى هَلَا يُسرَدُ (۳)
إِنْ كَانَ تَرْكُهَا يُفِيتُ المَعْرِفَهُ (٤)

الرابع: ما يعطى فيه التابع حكم المنادى المستقل، وذلك في حالتين:

أ- إذا كان بدلًا، مثل: يا سعيد خليل.

خلیل بدل من سعید، مبنی علی الضم کما لو کان منادی مستقلًا.

ومثاله: يا عليُّ أبا عبد الله.

أبا منصوب كم لو كان منادى مستقلًّا بنفسه.

ب- إذا كان معطوفًا مجردًا من (أل)، مثل: يا علي وخليل.

\_\_\_\_

(m.o)

<sup>(</sup>۱) يشير ابن مالك في هذا البيت إلى أنه إذا كان تابع المنادي المضموم غير مصاحب للألف والـلام وجب نصبه، نحو: يا زيد صاحب عمرو.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أن التابع إذا كان مفردًا معرفة مقترنًا بـ: أل، وكان عطف نسق جاز فيه وجهان: الرفع والنصب.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى أن (أي) لا توصف إلا باسم جنس، أو اسم الإشارة، أو بموصول محلى بـ: أل، ويجب رفعه عند الجمهور خلافًا للمازني.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى أن اسم الإشارة نحو (أي) في احتياجه إلى نعت، وهذا النعت يجب رفعه إن جعل اسم الإشارة وصلة ليب رفعه.

### \* حكم يا زيد زيد اليعملات:

إذا تكرر المنادى المفرد مضافًا، فالأول: يكون غير مضاف، والثاني: يكون مضافًا يجب نصبه، أما الأول: ففيه وجهان:

الوجه الأول: الضم: على تقديره منادًى مفردًا، يا زيدُ زيدَ اليعملاتِ، والنصب في الثاني على أنه منادى سقط حرف ندائه، أو عطف بيان، أو مفعولًا بتقدير: أعنى.

الوجه الثاني: النصب: وذلك على أنه الأصل: يا زيد اليعملات يا زيد اليعملات، أي: على أنه منادى مضاف، حذف المضاف إليه، ثم اختلف في المحذوف على رأيين:

قال سيبويه: أن (اليعملات) التي حذفت هي التي بعد (زيد) الأخيرة، فصارت: يا زيد اليعملات، ثم أخذنا زيدًا وأقحمناها بين المضاف الأول والمضاف إليه، فحذفنا من الثاني لدلالة الأول عليه.

\* ورُدَّ عليه: بأن فيه فصلًا بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي.

وقال المبرد: إن (اليعملات) الأولى هي المحذوفة، لدلالة الثانية عليها.

\* ورُدَّ: بأن هذا نادر وقليل، فالحذف من الأول لدلالة الثاني عليه نادر، ويرى ابن هشام ضعف التخريجين، ولم يأت بتخريج جديد.

قال ابن مالك:

فِي نَحْوِ «سَعْدُ سَعْدُ الأَوْسِ» يَنْتَصِبْ ثَانٍ وَضُ مَّ وَافْتَحْ أَوَّلًا تُصِبْ

#### فوائد:

التابع إما أن يكون نعتًا، أو بدلًا، أو عطف نسق، أو عطف بيان؛ فإن كان نعتًا، فهو إما:

أو يكون مضافًا مقترنًا بـ أل.

فيجوز فيه وجهان: الرفع

معربًا- والنصب.

مثاله: يا خالد الحسنُ الوجهِ.

- أن يكون مضافًا غير مقترن

بـ أل، فهنا يجب نصبه، سواء

كان المتبوع مبنيًّا، أو معربًا.

مثال الأول: يا زيد صاحب

عمرو.

مثال الثاني: يا أبا الحسن

صاحبَنا.

٢- إذا كان التابع بدلًا فحكمه حكم المنادى المستقل بنفسه، ولا فرق بين أن يكون المتبوع منصوبًا أو مبنيًا.

مثال الأول: يا أبا الحسن علي، ويا أبا بكر عبد الله.

مثال الثاني: يا سعيد خليل، يا سعيد كرز.

| یا   | أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. |
|------|-----------------------------------------------------|
| سعيد | منادي مبني على الضم.                                |
| خليل | بدل مبني على الضم؛ لأنه يأخذ حكم المنادى المستقل.   |

# ٣- إذا كان عطف نسق، وهو إما أن يكون:

#### مقترنًا بـ: أل، فله حالتان:

أ- أن يكون المتبوع معربًا فيجب نصب المعطوف، مثل: يا أبا علي والصديق. ب- أن يكون المتبوع مبنيًّا فيجوز الرفع والنصب، فنقول: يا فقير والمسكينُ، بالضم أو النصب.

غير مقترن بـ: أل

فله حكم المنادى المستقل، سواء أكان المتبوع معربًا أم مبنيًّا.

\* مثال الأول: يا أبا على وخالدُ.

\* ومثال الثاني: يا علي وخليلٌ، ويا

على وعبدَ الله.

٤ - إذا كان عطف بيان فإما أن يكون:

| مقترنًا بــ: أل

يجوز فيه الرفع والنصب.

مثاله: يا أحمد المتنبئ.

يجب نصبه تبعًا لمحل المنادي.

مجردًا من: أل

مثاله: يا زيد صاحبَ عمرو.

٥- وحكم التوكيد حكم الصفة -مثل حكم العطف- نحو: يا تميم أجمعون وأجمعين.

| أداة نداء حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.  | يا   |
|------------------------------------------------------|------|
| منادى مبني على الضم.                                 | زید  |
| صاحب: عطف بيان منصوب وهو مضاف، وعمرو مضاف إليه مجرور | صاحب |
| وعلامة جره الكسرة.                                   | عمرو |

٦- حكم تابع المنادي المحلي بـ أل:

وتابع المنادى المحلى بـ أل إن كان بواسطة أي، أو بواسطة الإشارة تبعه في لفظه، إذا كان التابع مفردًا، نحو: يا أيها الرجل الكريم، ويا هذا الغلام الرشيد.

٧- حكم التابع المعرب؛ أي المضاف، والمشبه بالمضاف:

وحكمه الإعراب، مثل: يا خالد عبد الله... مضاف، ومثل: يا سليم العلم أخي... شبيه بالمضاف.

٨- لا يوصف اسم الإشارة إلا بها فيه أل، ولا توصف أي أو أيها إلا بها فيه أل،
 نحو: يا أيها الرجل، ويا أيتها المرأة، ويا هذا الرجل، ويا هذه المرأة.

قال ابن مالك:

أَلْزِمْهُ نَصْبًا كَأَزَيْدُ ذَا الحِيَلْ(١) كَمُ سَتَقِلِّ نَسَسَقًا وَبَسَدَلَا(٢) فِفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعٌ يُنْتَقَى

تَابِعَ ذِي السَضَّمِّ المُسضَافِ دُونَ أَلْ وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ أَوِ انْصِبْ وَاجْعَلَا وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ «أَلْ» مَا نُسِقَا

#### الخلاصة:

النداء: هو طلب الإقبال بحرف من حروف النداء ظاهرًا، أو مقدرًا.

أحرف النداء: يا، وا، أ، أي، أيا، هيا، آ.

يحذف حرف النداء ويقدر المحذوف (يا) ويعرف ذلك من السياق.

ينقسم المنادي إلى قسمين: معرب وهو ثلاثة: المضاف، والشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة.

مبنى: وهو العلم المفرد، والنكرة المقصودة.

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم:

- إما محذوف الياء: ففيه ثلاث لغات: يا غلام، يا غلام، يا غلام.
- وإما بإثباتها ففيه ثلاث لغات أيضًا: يا غلامي، يا غلامِي، يا غلامًا.

<sup>(</sup>١) يشير في هذا البيت إلى أن تابع المنادي المضموم إذا كان مضافًا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى أن المضاف سوى المذكور يجوز رفعه ونصبه، وهو المضاف المصاحب لـ أل والمفرد.

- عند نداء (أب وأم) فيه عشر لغات: الست المذكورة، وأربع بإبدال الياء تاء، وهي: يا أبتَ، يا أبتِ، يا أبتا، يا أبتي.
  - المنادي المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم:

فيه لغتان هي: يا غلام غلامي، ويا غلامَ غلاميَ.

إلا إذا كان المضاف ابن أمّ، ابن عمّ، ففيه أربع لغات:

١ - يا ابن أمَّ. ٢ - يا ابن أمِّ. ٣ - يا ابن أمِّي. ٤ - يا ابن أُمَّا.

أما تابع المنادى:

\* فإن كان منصوبًا وجب نصبه في حالتين:

١ – إذا كان مضافًا.

٢- إذا كان معرفًا بـ أل.

ويجب بناؤه في حالتين:

١ - إذا كان بدلًا.

٢- إذا كان معطوفًا مجردًا من أل.

\* وإذا كان مبنيًا جاز فيه أربعة أوجه:

١- وجوب النصب، وهو المضاف المجرد من أل.

٢- وجوب الرفع، وهو تابع: أي، أيتها، اسم الإشارة.

٣- ما يجوز فيه الوجهان، وهو النعت المضاف المقترن بـ: أل، وإذا كان مفردًا.

٤- يأخذ حكم المنادى المستقل:

- إذا كان بدلًا.

- إذا كان معطوفًا مجردًا من (أل).

\* \* \*

# الترخيم

الترخيم لغة: التسهيل واللين والترقيق، من (رخم) الشيء إذا سهل.

وفي اصطلاح النحويين: حذف آخر الاسم تخفيفًا على وجه مخصوص (١).

والترخيم لا يكون إلا في النداء -وهو حذف آخر المنادى - إلا أن يضطر شاعر، وإنها كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم (٢).

وهي تسمية قديمة، وروي عن ابن عباس أنه قيل له: إن ابن مسعود قرأ: ﴿ يا مال﴾ [الزخرف:٧٧] فقال: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم.

ويرى بعضهم أن الذي حَسَّنَ الترخيم هنا هو أن بعض أصوات أهل النار تتناسب مع عجزهم عن نطق بعض الحروف.

## شروط الترخيم:

المنادى الذي يراد ترخيمه إما أن يكون مختومًا بالتاء، أو لا يكون مختومًا بها، وقد اشترط النحاة شروطًا خاصة للمنادى بنوعيه، واشترطوا شروطًا خاصة للمنادى المقترن بالتاء.

## فأما الشروط العامة، فهي:

1 - أن يكون المنادى معرفة، سواء أكان علمًا أم نكرة مقصودة، نحو قولك في جعفر: يا جعف، وفي زينب: يا زين، نحو قولك لصديقك: يا صاح لا تجالس الخبيث، ولا يصح ترخيم النكرة غير المقصودة، نحو قولك: يا رجل، ويا صاحب، فشذيا صاح. إذا كنت لا تقصد واحدًا بعينه.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير: ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكتاب: ٢/ ٢٣٩.

٢- ألا يكون المنادى مستغاثًا(١): فلا يرخم المستغاث، نحو: قولك: يا جَعفرٍ، ويا لله للمسلمين.

٣- أن يكون المنادى غير مندوب: فلا يرخم المندوب، نحو: واجعفراه؛ وذلك
 لأن المندوب يحتاج إلى آله صوت لإظهار التفجع، والترخيم ينافي ذلك.

٤- أن يكون المنادى غير مضاف: فلا يُرَخَّم المضاف، نحو: عبد الله، وعدم ترخيم المنادى المضاف مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون ترخيم المضاف، ويكون الحذف في آخر المضاف إليه، واستدلوا بقول الشاعر:

أَبًا عُـرْوَ لَا تَبْعُـدْ فَكُـلُّ ابْنِ حُرَّةٍ سَيَدْعُوهُ دَاعِي ميتةٍ فَيُجِيبُ

فالأصل (أبا عروة) فحذف عجز ما أضيف إليه المنادى (ة) وهو جائز عند الكو فيين ومنعه البصريون (٢).

٥- أن يكون غير مركب تركيبًا إسناديًّا، فلا يُرَخَّم التركيب الإسنادي نحو: تأبط شَرًّا، وبرق نحره.

### الشروط الخاصة بالمنادي المجرد من التاء:

إذا كان المنادي مجردًا من التاء فقد ذكر العلماء له شروطًا خاصة:

١- أن يكون علمًا مثل: جعفر، وزينب، ولا يصح ترخيم النكرة غير المقصودة.

(١) أجاز ابن خروف ترخيم المستغاث إذا كان مقترنًا باللام نحو قول الشاعر:

كُلَّكَا نَادَى مُنَادٍ مِنْهُمُ يَالْيَتِيمِ اللهِ قُلْنَا يَالَكُ اللهِ عَلَيْنَا يَالَكُ اللهِ عَلَيْنَا يَالَكُ اللهِ عَلَيْنَا يَالَكُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَا اللهِ عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلْنَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَ

فالشاهد في قوله: (يا لمالُ) حيث رخم المستغاث به وفيه اللام، وهو ضرورة أو شاذ.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في كتاب أوضح المسالك: ٤/٥، وشرح التصريح: ٢/ ١٨٤، وقد ذكر سيبويه في شرط المرخم: واعلم أن الترخيم لا يكون في مضاف إليه، ولا يكون في وصف، وقال أيضًا: ولا ترخم مستغاثًا به إذا كان مجرورًا؛ لأنه بمنزلة المضاف إليه، ولا ترخم المندوب؛ لأن علامته مستعملة، فإذا حذفوا لم يحملوا عليه مع الحذف الترخيم، انظر: الكتاب: ٢/ ٢٤٠، وانظر هذه الشروط: أوضح المسالك: ٤/ ٢٥، وشرح التصريح: ٢/ ١٨٤، وشرح الكافية: ١/ ٣٩٤.

- ٢- أن يكون على أكثر من ثلاثة أحرف، فإذا حذف منه الحرف الأخير بقي على
   ثلاثة أحرف، وهي أقل ما يكون في الاسم المتمكن، فلا يصح ترخيم نحو:
   سعد، رجب؛ لأنها ثلاثة أحرف.
- ٣- أن يكون مبنيًا على الضم: بأن يكون مفردًا، فلا يصح ترخيم يا محمدان، ولا يا محمدون، فلا يُرخَّم المركب الإسنادي، ويجوز ترخيم المركب المزجي بحذف عجزه تقول: يا بعل، في بعلبك.

# ترخيم المنادي المختوم بالتاء:

إذا ختم الاسم بالتاء صحّ ترخيمه مطلقًا، ولا يقصد بالإطلاق هنا كونه نكرة غير مقصودة، بل المقصود سواء أكان علمًا لمؤنث: مثل: فاطمة، أم علمًا لمذكر، مثل: حمزة، أم نكرة مقصودة، مثل: يا جارية، يا ناقة، أم أن يكون أقل من أربعة أحرف، نقول في ترخيم فاطمة: يا فاطم.

قال ابن مالك:

كَيَا سُعَا، فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا(١)
أُنِّتَ بِالْهَا، وَالَّذِي قَدْ رُخِّمَا(٢)
تَرْخِيمَ مَا مِنْ هَذِهِ الْهَا قَدْ خَلَا(٣)
دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْانَةٍ وَإِسْانَةٍ مُستِمْ

تَسرْخِيمًا احْسِذِفْ آخِسرَ الْمُنَسادَى وَجَوِّزَنْسهُ مُطْلَقًا فِي كُسلِّ مَسا بِحَسِذْ فِهَا وَفِّسرْهُ بَعْسَدُ وَاحْظُسلًا إِلَّا الرُّبَساعِيَّ فَسَا فَسوْقُ الْعَلَسمْ

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك - في هذا البيت - إلى تعريف الترخيم، وأنه حذف أواخر الكلم في النداء، نحو قولك: سعا في: يا سعاد.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أن الاسم إذا كان مختومًا بالتاء جاز ترخيمه مطلقًا، سواء كان علمًا نحو (فاطمة) أم غير علم نحو (جارية).

<sup>(</sup>٣) يشير في هذا البيت - والذي يليه - إلى القسم الثاني، وهو الاسم المجرد من التاء، فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون رباعيًّا، والثاني: أن يكون عليًّا، والثالث: إلا يكون مركبًا إضافة ولا اسنادًا.

# إعراب المرخّم:

لإعراب المرخم لغتان:

١- لغة من لا ينتظر، يُعْرَب على اعتبار أنه لم يحذف منه حرف، فيعامل بها يستحقه من البناء على الضم، فنقول: يا جعف، ويا حار، في: يا جعفر، ويا حارث.

لإعراب نحو: يا جعف لا تصاحب الخبيث...نقول:

| أداة نداء، حرف مبني على السكون، لا محل له من الإعراب.        | يا     |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| منادي مبني على الضم، وهذه الضمة حادثة للبناء بعد الترخيم.    | جعف    |
| لا: ناهية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تصاحب:   | У      |
| فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهية، وعلامة الجرم السكون، والفاعل | تصاحب  |
| ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت.                               |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                  | الخبيث |

وتسمى هذه اللغة لغة من لا ينتظر، أي كأن هذه الكلمة صار آخرها هو الفاء من جعفر، فكأنه لم يحذف شيئًا وتجاهلنا ما حذف.

٢- لغة من ينتظر، وهي أن يبقى آخر المرخم بعد الحذف على ما كان عليه قبل
 الحذف من ضمة، أو فتحة، أو كسرة، وكأننا نلاحظ الحرف المحذوف، وهذه اللغة هي
 الأشهر.

ومثاله: يا أحمد، يقال: يا أَحْمَ بالفتح.

فيقصد بالانتظار المتوقف عندما بقي من الكلمة بعد الحذف، فلا يُغَيَّرُ فيها شيء؛ لأن ما حذف منها كأنه موجود، تقديرًا: يا أحمَ لا تهمل.

|          | أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.  | یا   |
|----------|-------------------------------------------------------|------|
| في محــل | منادي مرخم، مبني على النضم على الدال المحذوفة للترخيم | أحمَ |

| نصب.                                                     |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| لا: ناهية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.     | لا تهمل |
| فعل مضارع مجزوم بعد لا، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير |         |
| مستتر و جوبًا تقديره: أنت.                               |         |

#### قال ابن مالك:

فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِهَا فِيهِ أُلِهُ الْكُوْ(١) وَإِنْ نَوَيْتَ –بَعْدَ حَـذْفٍ– مَـا حُـذِفْ لَوْ كَانَ بِالآخِر وَضْعًا ثُمِّاً مُلَّا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ وَاجْعَلْــهُ إِنْ لَمْ تَنْـــو مَحْـــذُوفًا كَـــمَا تَمُو وَيَا ثَمِي عَلَى الثَّانِي بِيَا (٣) وَجَوِّر الْوَجْهَيْن في كَمَسْلَمَهُ (٤)

# فَقُلْ عَلَى الْأَوَّلِ فِي ثَمُودَ يَا وَالْتَ رِم الْأَوَّلَ فِي كَمُ سِلْمَهُ

# أقسام المحذوف:

المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام:

١- أن يكون المحذوف حرفًا واحدًا، وهو الغالب كما مثلنا.

٢- أن يكون حرفين، ولكن يُشْتَرط قبل الحرف الأخير:

أ- أن يكون حرفًا زائدًا، فلا يصح في نحو (مختار)؛ لأن الألف أصلية ليست زائدة، فلا نقول: يا مختا.

(١) يشير ابن مالك إلى أن المرخم فيه لغتان: الأولى: إذا ما حذف ونوى المحذوف، فإنه يبقى على حركته كما

لو كان قبل الترخيم.

<sup>(</sup>٢) يشير -في هذا البيت- إلى اللغة الثانية في الترخيم وهي: أن يحذف الحرف الأخير ولا يُنوَّن فيعامل الحرف الأخير كما لو كان هو آخر الاسم، فيُبْنَى على الضم.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى اللغتين في كلمة (ثمود)؛ فعلى لغة من ينتظر نقول: (يا ثمو) بواو ساكنة، وعلى لغة من لا ينتظر نقول: (يا ثمى) بقلب الواوياء والضمة كسرة.

<sup>(</sup>٤) يشير ابن مالك إلى أن الاسم إذا كان مختومًا بتاء التأنيث وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف، فنقول في مسلمة: يا مسلم، ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر لئلا يلتبس المذكر بالمؤنث.

ب- أن يكون معتلًا، نحو: منصور، تقول في ترخيمها: يا منص. جـ- أن يكون ساكنًا.

د- أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها، فلا يصح في: يا سعيد؛ لأن قبله حرفين، فلا نقول: يا سعي.

### \* مثال ما اكتملت فيه الشروط:

(سلمان) فالألف (المد) قبل الحرف الأخير، وهي زائدة ومعتلة وساكنة، وقبلها ثلاثة أحرف، فيجوز حذف الحرفين، فنقول: يا سلم. وكذلك: يا منصور، يقال: يا منصُ. وكذلك: يا مسكين لمن سُمِّيَ بذلك يقال: يا مسكِ.

قال ابن مالك:

وَمَعَ الْآخِرِ احْذِفِ الَّذِي تَلَا إِنْ زِيدَ لَيْنَا سَاكِنًا مُكَمِّلًا وَمَعَ الْآخِرِ احْدِفِ الَّذِي تَلَا وَالْخَلْفُ فِي وَاوٍ وَيَاءٍ بِهِا فَتْحٌ قُفِي (١) وَأَرْبَعَدَةً فَصَاعِدًا، وَالْخُلْفُ فِي وَاوٍ وَيَاءٍ بِهِا فَتْحٌ قُفِي (١)

٣- أن يكون المحذوف كلمة برأسها، وذلك في المركب تركيبًا مزجيًّا، نحو: معدي
 كرب، فنقول في الترخيم: يا معدي، وكذلك: يا سيبويه، نقول: يا سيب.

قال ابن مالك:

وَالْعَجُ زَ احْدِفْ مِنْ مُرَكِّبٍ، وَقَلْ تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَا عَمْرُو نَقَلْ (٢)

\* إعراب: يا فاطم:

فيه وجهان:

(٣١٦)

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك إلى أنه قد يحذف من المرخم حرفان، وذلك إذا كان قبل الحرف الأخير مدُّ زائد رابع فصاعدًا، فإن كان غير زائد ولا رابع أو غير لين لم يجز حذف اللين كما في (محتار).

<sup>(</sup>٢) يشير - في هذا البيت- إلى ترخيم المركب المزجي، ويكون ذلك بحذف العجز، نقول في معدي كرب: يا معدي.

١ على لغة من ينتظر، نقول: يا فاطمَ: منادى مرخَّم، مبني على الناء الناء المحذوفة للترخيم في محل نصب.

٢- على لغة من لا ينتظر، نقول: يا فاطمُ: منادى مرخم، مبني على الضم في محل نصب.

\* \* \*

#### الخلاصة:

الترخيم: حذف آخر الاسم على وجه مخصوص تخفيفًا.

### شروط الترخيم:

١ - أن يكون المنادى معرفة: علمًا، أو نكرة مقصودة.

٢- أن يكون المنادي مستغاثًا.

٣- أن يكون المنادي غير مندوب.

٤ - أن يكون غير مضاف.

٥-أن يكون غير مركب تركيبًا إسناديًّا.

• وإذا كان المنادى مختومًا بالتاء، صح ترخيمه مطلقًا.

• وإذا كان مجردًا من التاء (علمًا) فقد اشترط العلماء له شروطًا أخرى:

١ - أن يكون علمًا.

٢- أن يكون على أكثر من ثلاثة أحرف.

٣- أن يكون مبنيًّا على الضم.

• في المرخم لغتان:

أ- لغة من ينتظر.

ب- لغة من لا ينتظر.

والمحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام:

(T1V)

١- أن يكون المحذوف حرفًا واحدًا.

٢- أن يكون المحذوف حرفين، قبل الأخير منها حرف زائد معتل ساكن، وأن
 يكون قبله ثلاثة أحرف.

٣- أن يكون المحذوف كلمة برأسها.

\* \* \*

#### الاستغاثة

#### تعریف:

المستغاث: هو كل اسم نودي ليخلِّصَ من شدة، أو يُعِين على دفع مشقة.

#### أركان الاستغاثة:

يتكون أسلوب الاستغاثة من ثلاثة أركان، هي:

١- أداة النداء، وهي (يا)، ولا يستعمل فيها غيرها، ولا بد من أن تكون مذكورة.

٢- المستغاث، أو المستغاث به، ويكون مجرورًا بلام أصلية مبنية على الفتح وجوبًا في الأغلب، وفُتِحَتِ اللام مع المستغاث؛ لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر، مثل: (له، ولك).

٣- المستغاث له، ويكون مجرورًا بلام أصلية مبنية على الكسر.

• و على ذلك، ففي أسلوب الاستغاثة لامان:

الأولى: لام المُستغاث به، وهو المنادي(١) ليخلص من الشدة، كما قلنا.

الثانية: لام المُستغاث له، وهو الذي ينادى عليه ليغاث ويخلَّص.

مثال: يا لله للمسلمين، أي أدعوك يا الله.

وأما اللام في قولنا (للمسلمين) فمكسورة، وهي الداخلة على المُستغاث له.

قال ابن مالك:

إِذَا اسْتُغِيثَ اسْمٌ مُنَادًى خُفِضًا بِاللَّامِ مَفْتُوحًا كَيَا لَلْمُرْتَضَى (٢)

العطف على المستغاث:

إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر، فإما أن تتكرر (يا)، أو لا تتكرر.

<sup>(</sup>١) النحو الشافي، ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) فيه إشارة إلى أن المستغاث به يجر بلام مفتوحة.

أولًا: فإذا تكررت (يا) لزم فتح لام المعطوف، فنقول: يا لخالد، ويا لَصلاح الدين للمسلمين.

ثانيًا: إذا عطفت ولم تتكرر (يا) كسرت لام المعطوف، فتقول: يـا خَالـد ولِـصلاح الدين للمسلمين.

قال ابن مالك:

وَافْتَحْ مَعَ المَعْطُوفِ إِنْ كَرَّرْتَ (يَا) وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكَسْرِ اثْتِيَا(١)

نموذج للإعراب: يا للمؤمن للمظلوم.

| حرف نداء واستغاثة، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.         | یا      |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| اللام: حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمن: اسم  | للمؤمن  |
| مجرور بعد اللام، في محل نصب بفعل محذوف تقديره: أنادي.            |         |
| اللام: حرف جر مبني على الكسر، لا محل لـه مـن الإعـراب، المظلـوم: | للمظلوم |
| اسم مجرور بعد اللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور  |         |
| متعلق بحرف النداء.                                               |         |

# أسلوبان آخران للاستغاثة:

أحدهما: أن تلحق آخر المستغاث أَلِفٌ من غير تنوين عوضًا عن اللام، ومن غير أن تسبق اللام.

مثاله: يا قاضيًا للمسلمين.

| منادى مستغاث -نكرة مقصودة- مبني على الضم المقدر، منع من | قاضيًا |
|---------------------------------------------------------|--------|
| ظهوره اشتغال المحل بحركة تناسب الألف، وهو في محل نصب،   |        |
| والألف عوض عن حرف الجر المحذوف.                         |        |

<sup>(</sup>١) إذا كررت (يا) مع المعطوف على المستغاث فتحت اللام الداخلة عليه، وتكسر إذا لم تتكرر (يا).

ومثله: يا زيدًا لعمرو.

قال ابن مالك:

# وَلَامُ مَا اسْتُغِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفْ وَمِثْلُهُ اسْمٌ ذُو تَعَجُّبٍ أُلِفْ(١)

الثاني: ألا تدخل على المستغاث اللام في أوله ولا تلحقه الألف، وحينئذ يُعْطى ما يستحق لو كان منادى (٢)، فتقول: يا زيدُ لعمر و.

| أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.         | يا    |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| منادى مستغاث، مبني على الضم في محل نصب.                      | زید   |
| اللام: حرف جر لا محل له من الإعراب، وعمرو: اسم مجرور، وعلامة | لعمرو |
| جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور، متعلق بحرف النداء.      |       |

ونقول: يا خليفة المسلمين للمظلومين.

| أداة نداء، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب             | یا        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| منادي مستغاث منصوب؛ لأنه مضاف، وعلامة نصبه الفتحة               | خليفة     |
| الظاهرة، والمسلمين: مضاف إليه مجرور بالياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. | المسلمين  |
| اللام: حرف جر، المظلومين: اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء؛   | للمظلومين |
| لأنه جمع مذكر سالم.                                             |           |

\* \* \*

(٢) انظر: شرح التصريح: ٢/ ١٨١، وأوضح المسالك: ٤/ ٤٠.

(TT1)

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى جواز حذف لام المستغاث والتعويض عنها بألف في آخر الاسم، ومثل المستغاث المتعجب منه، نحو: يا للداهية، فيجر بلام مفتوحة، ويجوز حذفها، والتعويض عنها بألف، نحو: يا عجبًا لزيد.

# النَّدْبَةُ

#### تعريفها:

هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه بـ (وا) أو (يا)، وعليه فأسلوب الندبة يستعمل لأمرين:

الأول: نداء المتفجع عليه، مثل: وامحمداه، أو يا محمدا، فأنت تتفجع على محمد، أي تُظْهِر الحزن عليه.

الثاني: المتوجع منه، مثل: وارأساه، فأنت تتوجع من رأسك، وكذلك: واظهراه، وارجلاه.

\* والمنادى في هذا الأسلوب - أي المتفجع عليه، أو المتوجع منه - يسمى بالمندوب.

### الغرض من الندبة:

والغرض من الندبة الإعلام بعظمة المندوب، وإظهار أهميته، أو العجز عن احتمال ما به.

### أركان الندبة:

يرتكز أسلوب الندبة على ركنين، هما:

١ – أداة النداء.

٢-المندوب.

أولًا: أداة النداء:

ولا يستعمل في الندبة إلا حرفان:

أ- (وا) وهو الأصل؛ لأنه مختص بالندبة، ولا يدخل على غير المنادي المندوب.

ب- (يا) وهو غير الأصل؛ لأنه مختص بالنداء، واستعماله قليل، بشرط أمن اللَّبْسِ مع وجود القرينة الدالة على أن الأسلوب للندبة (١).

قال ابن مالك:

وَالْهَمْ لَ لِللَّهَ انِي وَ(وَا) لِمَانُ نُدِبٌ أَوْ (يَا) وَغَيْرُ (وَا) لَدَى اللَّبْسِ

ثانيًا: المندوب:

للمنادي المندوب ثلاثة أوجه (٣):

الوجه الأول: أن يكون على صيغة المنادى تمامًا، فيعرب إعراب المنادى، ويجب أن تستعمل في هذه الحالة: (وا) الندبة حتى لا يلتبس المندوب مع المنادى، فتقول: وا عليُّ.

| حرف نداء وندبة مبني على السكون، لا محل له من الإعراب.         | وا   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| منادى مندوب علم، مبني على الضم في محل نصب بفعل محذوف، تقديره: | عليّ |
| أندب أو أنادي.                                                |      |

#### \* وتقول في المندوب المضاف: وا ناصر العرب.

| حرف نداء وندبة مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. | وا    |
|-------------------------------------------------------|-------|
| منادي مندوب مضاف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة    | ناصر  |
| مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.            | العرب |

### \* وتقول في المندوب المضاف إلى ياء المتكلم: واعيني.

| حرف نداء وندبة مبني على السكون لا محل له من الإعراب | وا |
|-----------------------------------------------------|----|
|-----------------------------------------------------|----|

(١) فإن لم يؤمن اللبس تعينت (وا) دون (يا) كأن تندب ميتًا اسمه زيد وبحضرتك من اسمه زيد. همع الهوامع: ١/ ١٧٩.

(٣) النحو الشافي، ص ٤٦٧.

(277)

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى أن المنادى المندوب يستخدم له (وا)، وقد تستخدم (يا) عند أمن اللبس، فإن التبس تعينت (وا).

| عين: منادي مندوب، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من | عيني |
|-------------------------------------------------------------|------|
| ظهورها حركة المناسبة وهو مضاف، والياء: ضمير مبني في محل جر  |      |
| مضاف إليه.                                                  |      |

الوجه الثاني: أن يختم بالألف الزائدة لتأكيد التفجع أو التوجع، تقول: واكبدا.

| حرف نداء وندبة، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.   | وا   |
|---------------------------------------------------------|------|
| منادي مندوب مضاف، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على | کبدا |
| آخره، والأصل: واكبدي، والألف: ألف الندبة.               |      |

الوجه الثالث: وهو الأشهر والأكثر شيوعًا، وهو أن يختم المندوب بالألف الزائدة وهاء السكت، فتقول: واعمراه.

| حرف نداء وندبة، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.           | وا    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| عمر: منادي مندوب، مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال      | عمراه |
| المحل بحركة المناسبة، الألف: ألف الندبة، حرف مبني على السكون لا |       |
| محل له من الإعراب، والهاء: هاء السكت، حرف مبني على الـسكون لا   |       |
| محل له من الإعراب.                                              |       |

### قال ابن مالك:

وَمُنْتَهَدَى المَنْدُوبِ صِلْهُ بِالْأَلِفْ كَذَاكَ تَنْدِينُ الَّذِي بِدِ كَمَلْ وَالشَّكْلَ حَسْنًا أَوْلِدِهِ مُجَانِسَا

مَتْلُوُّهَا إِنْ كَانَ مِثْلَهَا حُلِنَ مِنْ صِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا نِلْتَ الْأَمَلُ(١) إِنْ يَكُنِ الْفَتْحُ بِوَهْمٍ لَابِسَا(٢)

<sup>(</sup>١) في البيتين إشارة إلى أن آخر المنادى المندوب تلحقه الألف، فإن كان آخر الاسم ألفًا كما في موسى، حذفناها وأبقينا الندبة، وكذا التنوين يحذف، نحو: وا من حفر بئر زمزما.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى فتح آخر المندوب إن لم يكن مفتوحًا لتناسب الألف، ويبقى على حاله إن كان مفتوحًا.

# وَوَاقِفًا زِدْ هَاءَ سَكْتٍ إِنْ تُرِدْ وَإِنْ تَـشَأْ فَالَمَدَّ وَالْهَا لَا تَـزِدْ (١) شروط المندوب:

ويشترط في الاسم المندوب أن يكون معرفة:

- يكون علمًا مفردًا، نحو: خالد، علي، وعندئذ تلحق ألف الندبة وهاء السكت كما مر، فتقول: وا خالداه.
- وعلمًا مضافًا، مثل: عبد الناصر، وعندئذ تلحق ألف الندبة وهاء السكت آخر المضاف إليه، فتقول: واعبد الناصر اه.
- أو مضاف إلى ياء المتكلم، مثل: كبدي، حذفت الياء ولحقته ألف الندبة وهاء السكت، فتقول: واكبداه.
- ولا تلحق ألف الندبة وهاء السكت المندوب الموصوف، فلا تقول: وا زيد الظريفاه، وأجاز ذلك قوم من النحاة (٢).
- فلا تندب النكرة؛ إذ كيف تندب من لا تعرفه، فلا تقول: وا رجلاه، وأنت تريد ندب رجل (متفجع عليه)، أما إن كان المندوب نكرة متوجعًا منه كأن تندب امرأة رجلها، فتقول: وا رجلاه إذا كان الأصل وا رجلي (٣)، وكذلك قولك: وا مصيبتاه، أصلها: وا مصيبتى.
  - ولا يندب المبهم كاسم الإشارة، فلا نقول: واهذاه. قال ابن مالك:

مَا لِلْمُنَادَى اجْعَلْ لِنَدُوبِ وَمَا مَا لِلْمُنَادَى اجْعَلْ لِنَدُوبِ وَمَا

نُكِّرَ لَمْ يُنْدَبُ وَلَا مَا أُبْهِا

(١) إذا وقف على المندوب جاز أن تلحقه هاء السكت، وقد يُكْتفي بالألف.

(٢) منع من ذلك الخليل وسيبويه، وأجازه يونس. ينظر: شرح التسهيل: ٣/ ٢٧٤.

(٣) انظر: الكافية: ١/ ١٤.

(٤) إشارة إلى ما لا يجوز ندبه، وهو النكرة، والاسم المبهم؛ كأسماء الإشارة، والاسم الموصول.

(TYO)

• ولا يُنْدَب الاسم الموصول المعرف بـ: أل، فلا تقول: واللذاه.

أما إذا كان الاسم الموصول خاليًا من (أل) مشهورًا بجملة الصلة، فتقول: وا مَنْ حَفَرَ بئر زَمْزَ مَاه.

| حرف نداء وندبة مبني على السكون لا محل له من الإعراب.               | وا     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| اسم موصول منادي مندوب، مبني على السكون، في محل نصب بفعل            | من     |
| محذوف تقديره: أنادي أو أندب.                                       |        |
| فعل ماضٍ مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو.            | حَفَرَ |
| بئر: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وزمزم:           | بئر    |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر كسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال       | زمزماه |
| المحل بالحركة المناسبة للألف، وجملة: «حفر بئر زمزم» صلة الموصول لا |        |
| محل لها من الإعراب، والألف: للندبة، والهاء هاء السكت(١).           |        |

قال ابن مالك:

وَيُنْدَبُ المَوْصُولُ بِالَّذِي اشْتَهَرْ كَد: (بِئْرَ زَمْزَم) يَلِي وَا مَنْ حَفَرْ (٢)

الخلاصة:

الندبة: هي نداء المتفجع عليه، أو المتوجع منه بــ: (وا) أو (يا)، مثل: وامحمداه، واقدماه.

الغرض من الندبة: إظهار عظمة المندوب وأهميته.

وللندبة ركنان هما:

١- الأداة وهي: (وا) وهي الأصل، أو (يا) عند أمن اللبس.

(277)

<sup>(</sup>١) النحو الشافي: ٧٧١.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى جواز ندب الاسم الموصول المشتهر بجملة الصلة، نحو: وا من حَفَر بئر زمزماه، فتأتي الألف والهاء في آخر جملة الصلة.

٢- المندوب وهو ما بعد الأداة.

أوجه المندوب ثلاثة:

۱ - صورة المنادي، نحو: وا محمدٌ.

٢- أن يختم بألف زائدة، نحو: وا محمدا.

٣- أن يختم بألف زائدة وهاء السكت، نحو: وا محمداه.

ويشترط في المندوب أن يكون معرفة، فلا تندب النكرة، ولا الأسماء المبهمة، نحو

أسماء الإشارة، والاسم الموصول.

\* \* \*

# ثانيًا: المفعول المطلق

#### سبب التسمية:

سمي المفعول المطلق بذلك؛ لأنه هو الذي يصدق عليه اسم المفعول دون أن يُقَيَّدَ بحرف جر مثل سائر المفعولات، فقولنا: (مطلق) نعني به مفعولًا فقط دون تقييده بحرف جر ونحوه، مثل المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه.

#### تعريفه:

هو المصدر أو ما ناب عنه الذي ينتصب توكيدًا لعامله، أو بيانًا لنوعه، أو عدده. وعليه فلا بد له من شروط.

#### شروطه:

من خلال التعريف تتضح لنا شروط المفعول المطلق، وهي:

١ - أن يكون مصدرًا أو ما ينوب عنه، كما سيأتي.

٢- أن يكون فضلة، فلو كان غير فضلة لا يُسَمَّى مفعولًا مطلقًا، مثل: كلامك
 كلام حسن، ف: كلام - الثانية - مصدر سلط عليه عامل من لفظه، لكنه ليس مفعولًا مطلقًا؛ لأنه ليس فضلة.

٣- أن يسلط عليه عامل من لفظه، مثل: ضربني ضربًا، أو عامل من معناه، مثل:
 جلست قعودًا؛ لأن الجلوس والقعود بمعنى واحد.

نموذج إعراب:

قال تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].

| فعل ماض، مبني على الفتح.                                          | كلم  |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| لفظ الجلالة فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                | الله |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذّر. | موسى |

| مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | تكليًا |
|-----------------------------------------------|--------|
|                                               |        |

# ٢ - وتقول: قعدتُ جلوسًا.

|                                          | فعل وفاعل.    | قعدت   |
|------------------------------------------|---------------|--------|
| ىطلق» منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | نائب «مفعول ه | جلوسًا |

# ما ينوب عن المصدر:

عرفنا أن المفعول المطلق هو المصدر(١)، وقد عُرِفَتِ استعمالات عربية كثيرة ليس فيها المفعول المطلق مصدرًا، وإنها كلمة أخرى، قالوا عنها: إنها تنوب عن المصدر، لصلاحيتها للمفعول المطلق، وأشهرها هي:

# ١ - كل وبعض:

بشرط أن تضاف إلى المصدر، وهذا المصدر كان في الأصل هو المفعول المطلق، مثل قول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَمْيِلُوا كُلَّ المُيْلِ ﴾ [النساء: ١٢٩].

| لا: ناهية جازمة، تميلوا: فعل مضارع مجنزوم بعد (لا) وعلامة جزمه | لا تميلوا |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| حذف النون، والفاعل واو الجماعة.                                |           |
| كل: نائب «مفعول مطلق» منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، مضاف،         | کل        |
| والميل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.                      | الميل     |

#### ٢ - العدد:

مثل قول الله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤].

| اجلدوا: فعل أمر مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة | اجلدوهم |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| فاعل، وهم: مفعول به.                                             |         |

<sup>(</sup>۱) المصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل، مثل: أكل أكلًا، وشرب شربًا. واسم المصدر هو: اسم يدل على الحدث الذي يدل عليه المصدر، ولكن حروفه تنقص عن حروف المصدر، نحو: كلمته كلامًا، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح: ١٧]. انظر: أوضح المسالك: ٢/٣٢ بتصرف.

| ثهانين | نائب عن «المفعول المطلق» منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق |
|--------|--------------------------------------------------------------|
|        | بجمع المذكر السالم.                                          |
| جلدة   | تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                     |

ف (ثمانين) نائب المفعول المطلق من (اجلدوهم) مع أن الثمانين ليست مصدرًا، إلا أنها نابت عن المصدر؛ لأنها مضافة إلى المصدر.

#### ٣- آلته:

مثل: ضربت اللص سوطًا أو عصًا.

| ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير | ضربت  |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                          |       |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                  | اللص  |
| نائب عن المفعول المطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.    | سوطًا |

# ٤ - مرادفه:

# مثل: فرحت جذلًا.

| نائب عن المفعول المطلق، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | جذلًا |
|------------------------------------------------------------|-------|
|                                                            |       |

#### ٥ - صفته:

نحو قول الله تعالى: ﴿ وَذَكَرَ اللهُ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

| نائب عن المفعول المطلق، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | كثيرًا |
|------------------------------------------------------------|--------|
|------------------------------------------------------------|--------|

# ٦- الضمير العائد عليه:

مثل: قوله تعالى: ﴿ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا﴾ [المائدة: ١١٥].

| مفعول مطلق، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.            | عذابًا |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| أعذب: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل | أعذبه  |

| ممير مستتر وجوبًا تقديره أنا، والهاء ضمير متصل مبني على الـضم في | خ |  |
|------------------------------------------------------------------|---|--|
| ل نصب نائب عن المفعول المطلق.                                    |   |  |

# ٧- الإشارة إليه:

مثل: أعلمته النبأ ففرح ذلك الفرح.

| فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هو. | فرح   |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| اسم إشارة مبني على الفتح، في محل نصب، نائب عن المفعول المطلق،  | ذلك   |
| والفرح بدل.                                                    | الفرح |

#### ۸- نوعه:

نحو: مشينا هرولة.

| نائب عن المفعول المطلق، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | هرولة |
|------------------------------------------------------------|-------|
|------------------------------------------------------------|-------|

# ٩ - أدوات الاستفهام والشرط: (ما، أي، ومهم) وأمثلتها:

- ما فعلت؟ بمعنى: أي فعل فعلت؟ حيث نابت (ما) عن المفعول المطلق.
  - أي صلاة صليت؟
  - مهما تطلب أطلب.
  - أي دراسة تدرس أدرس.

فكل من (ما، وأي، مهم) نابت عن المصدر، وجاءت مفعولًا مطلقًا.

قال ابن مالك:

وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلْ كَجِدَّ كُلَّ الجِدِّ وَافْرَحِ الجَذَلْ(١) ملحوظة:

(٣٣١)

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى ما ينوب عن المصدر الواقع مفعولًا مطلقًا وهو: كل ما يدل عليه نحو: كل وبعض مضافين إلى المصدر، ونحو مصدر الفعل المرادف للفعل المذكور.

ليس من المفعول المطلق قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ [البقرة: ٣٥] بل هو حال.

# أغراض المفعول المطلق:

يأتي المفعول المطلق لأغراض ثلاثة هي:

# ١ - توكيد الفعل:

مثل: قول الله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] فقوله: ﴿ تَكْلِيمًا ﴾ تأكيد للفعل (كلم)، فلو قيل: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى ﴾ بدون ذكر المصدر لظن البعض أن تكليم الله لموسى لم يكن حقيقة، ومع ذلك ضل بعض المتكلمين فقالوا: إن الله خلق الكلام، ومنهم من قال: إن الكلام معنى... لأن المعاني قائمة بالله، لا إنه تكلم بحرف وصوت.

\* وفي هذه الحالة لا يثني المفعول المطلق، ولا يجمع، ولا يوصف، ولا يضاف.

# ٢- بيان نوع الفعل وهيئته:

فالمصدر يقع مفعولًا للتوكيد المجرد إذا كان مبهمًا غير موصوف ولا مضاف، فإذا وصف أو أضيف صار له معنى آخر يطغى على معنى التوكيد هو بيان النوع، قال تعالى: ﴿ تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨].

فتوبة: مفعول مطلق، لكنه عندما وصف عرفنا أنه لا لمجرد التوكيد، بل هناك معنى خاص هو تحديد نوع التوبة.

- وكذلك بالإضافة: مثل: أعمل عملَ الصالحين.

| فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير | أعمل     |
|----------------------------------------------------------|----------|
| مستتر وجوبًا تقديره: أنا.                                |          |
| مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف.  | عمل      |
| مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.    | الصالحين |

# وهذا النوع:

يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه، نحو قوله تعالى: ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَ ﴾ الظُّنُونَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، وقولك: قرأت قراءَتَي الفاهم والمجدِّ.

# ٣- بيان عدد مرات وقوع الفعل:

وكما يطغى بيان النوع في موضع يطغى -أيضًا- بيان العدد في الموضع الآخر.

مثال: ضربت زيدًا ضربتين، وضربته ضرباتٍ.

وهذا النوع يجوز تثنيته وجمعه.

## قال ابن مالك:

تَوْكِيدًا اوْ نَوْعًا يُبِينُ أَوْ عَدَدْ كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ(١) وَمُسالِرَ تَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ(١) وَمُسالِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا وَثَسنِّ وَاجْمَعْ غَسيْرَهُ وَأَفْرِ دَا(٢)

# العامل في المفعول المطلق:

الأصل أن العامل في المفعول المطلق هو الفعل، وقد ينوب عنه أشياء هي:

## ١ - المصدر:

نحو قولك: إن التوكل على الله توكلًا حقيقيًّا يقودك إلى الفوز في الدارين.

| حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.          | إن     |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| اسم (إن) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                   | التوكل |
| متعلق بالمصدر (التوكل) على: حرف جر مبني على السكون لا محل لـه | على    |
| من الإعراب، ولفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. | الله   |
| مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                  | توكلًا |

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى أنواع المفعول المطلق وهي: المؤكد لعامله، والمبين للنوع، والمبين للعدد.

(٣٣٣)

<sup>(</sup>٢) فيه إشارة إلى عدم جواز تثنية المفعول المطلق المؤكد لعامله، وجواز ذلك في غيره.

| صفة منصوبة، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. | حقيقيًّا |
|------------------------------------------|----------|
|------------------------------------------|----------|

فالذي نصب المفعول المطلق هنا هو مصدر من نفس لفظه ومعناه (التوكل توكلًا)، وهو هنا مبين للنوع؛ لأنه موصوف.

# ٢- اسم الفاعل:

نحو قولك: إن المتوكل على الله توكلًا حقيقيًّا فائز.

ف: «توكلًا»: مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والعامل فيه اسم الفاعل (متوكل).

# ٣- اسم المفعول:

نحو قولك: هذا الرجل محبوب حبًّا شديدًا.

| اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.              | هذا    |
|----------------------------------------------------------|--------|
| بدل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                    | الرجل  |
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                    | محبوب  |
| مفعول مطلق، وهو منصوب، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وهـو | حبًّا  |
| معمول لاسم المفعول (محبوب)(١).                           |        |
| نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                    | شدیدًا |

## قال ابن مالك:

بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلٍ اوْ وَصْفٍ نُصِبْ وَكَوْنُهُ أَصْلًا لِهَ لَيْنِ انْتُخِبْ فِوائد:

(TT {)

<sup>(</sup>١) التطبيق النحوي، د. عبده الراجحي: ص٢٢٨.

- ١ هناك كلمات لازمت النصب على المصدرية منها «سبحان، معاذ، لبيك، سعديك، حنانيك...) إلخ.
- Y يكون المصدر من نفس الفعل، ويشتمل على جميع حروفه. وقد يأتي من معناه ويسمى نائبًا عن المفعول المطلق، أو نائبًا عن المصدر.
- ٣- المصدر المؤكد لا يثنى، ولا يجمع؛ لأنه يدل على الحقيقة المستركة بين القليل والكثير، أما المصادر المبيِّنة للعدد فتُثَنى وتُجُمع، وكذلك المبينة للنوع إذا تعددت أنواعها.
- ٤ قد يأتي المفعول المطلق محلى بـ: (أل) العهدية، أو مضافًا، أو مجردًا مـن: (أل)
   والإضافة، نحو: درست الدراسة، وذهبت الذهاب.

#### الخلاصة:

إن المفعول المطلق: هو مصدر فضلة مسلط عليه عامل من لفظه، وسُمِّيَ بـذلك؛ لأنه غير مقيد بحرف جر أو نحوه، مثل: المفعول بـه، والمفعول لـه، والمفعول فيـه، والمفعول معه.

ينوب عن المفعول المطلق: عدده، أو آلته، أو مرادفه، أو صفته، أو النضمير العائد عليه، وكل وبعض مضافتان إليه، وبعض أدوات الشرط والاستفهام.

للمفعول المطلق ثلاثة أغراض هي توكيد الفعل، وبيان نوعه، وبيان عدده.

الأصل في عامل المفعول المطلق هو الفعل، وقد يعمل فيه غيره نحو المصدر، أو اسم الفاعل، أو اسم المفعول.

وقد سبقت الأمثلة والتفصيل.

\* \* \*

# ثالثًا: المفعول لأجله أو من أجله

# أولًا: تعريفه:

هو المصدر القلبي المعلِّلُ للحدث، وشاركه وقتًا وفاعلًا.

مثاله: جئتك إكرامًا.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ: تـاء الفاعـل، والتـاء ضـمير | جئتك    |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني       |         |
| على الفتح في محل نصب مفعول به.                                  |         |
| مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                  | إكرامًا |

ف: (إكرامًا) مفعول لأجله، وهو مصدر، ومبيّن لعلة الحدث الذي هو (المجيء) والمصدر الذي هو (الإكرام) والحدث الذي هو (المجيء) متحدان في الوقت والفاعل؛ لأن الذي جاء للإكرام هو الفاعل (أنا).

## قال ابن مالك:

يُنْصَبُ مَفْعُ ولًا لَهُ المَصْدَرُ إِنْ أَبَانَ تَعْلِيلًا كَجُدْ شُكْرًا وَدِنْ وَفْ وَفْ وَفْ وَفَ اعِلًا وَإِنْ شَرْطٌ فُقِدْ (١) وَهُ وَ فَا عَلَا وَإِنْ شَرْطٌ فُقِدُ (١)

# ثانيًا: شر وطه:

من خلال التعريف يتبين لنا شروط المفعول لأجله، وهي (٢):

۱ – كونه مصدرًا.

٢- كونه قلبيًّا.

(٣٣٦)

<sup>(</sup>١) في البيتين إشارة إلى حقيقة المفعول لأجله، وهو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الشروط: شرح التصريح: ١/ ٣٣٤، والتسهيل: ٢/ ١٢٥، وهمع الهوامع: ١/ ١٩٤، وابن عقيل: ٢/ ١٨٦.

- ٣- مبينًا لعلة حدوث الفعل.
  - ٤ مخالفًا للفظ الفعل.
- ٥- متحدًا مع عامله في الفاعل والزمان.
  - \* مثال ما تحققت فيه الشروط:

ذاكرت رغبة في التفوق، وراقبت الله خوفًا من عذابه، وطمعًا في ثوابه، وأمـلًا في جنته.

فكل من (رغبة، خوفًا، أملًا) مفعول لأجله قد استوفى الشروط المذكورة.

# ثالثًا: حكمه:

وحكم المفعول لأجله جواز النصب إن تحققت الشروط، فإن فُقِدَ شَرْطٌ من الشروط المذكورة تَعَيَّنَ جَرُّه بلام التعليل، أو (من) أو (في).

## \* مثال فاقد الشرط:

- مثال فاقد المصدرية: قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٩].

| فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هـ و يعـ و د عـ لي | خلق |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| لفظ الجلالة.                                                         |     |
| اللام: حرف جريفيد التعليل مبني على الفتح لا محل لـه مـن الإعـراب،    | لكم |
| والكاف: ضمير متصل مبني في محل جر، وشبه الجملة متعلق بالفعل           |     |
| خلق، وشبه الجملة مفعول لأجله في المعنى.                              |     |

- ومثله قولك: ذهب للمال.

فالمال ليس بمصدر فوجب جره باللام.

- مثال ما فقد الاتحاد في الزمان:

قول الشاعر:

فَجِئْتُ وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوِم ثِيَابَهَا لَدَى السَّتْرِ إِلَّا لِبْسَةَ الْمَتَفَضِّلِ (١)

ففي قوله: جئت وقد نَضَّتْ لنوم. النوم: مصدر، وإن كان علـة في خلـع الثيـاب، لكن زمن خلع الثياب ليس هو زمن النوم، بل سابق على زمن النوم.

- ومثله: سافر للعلم، فالعلم: مصدر، لكنه غير متحد مع الفعل في الزمن؛ لأن السفر قبل حصول العلم.

\* مثال ما فقد الاتحاد في الفاعل:

قول الشاعر:

وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِلَّذِكْرَاكِ هِلَّ أَنَّ كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بَلَّكَ الْقَطْرُ (٢)

فالذكرى مصدر قلبي، وقد اتحد مع عامله الذي هو تعروني في الوقت إلا أنها لم يتحدا في الفاعل، ففاعل (تعروني) هو (هزة) وفاعل الذكرى هو (أنا) فلم يتحدا في الفاعل.

- ومثاله أيضًا: حمدني لإشفاقي عليه، فالإشفاق مصدر قلبي، لكنه غير متحد في الفاعل مع الفعل؛ لأن فاعل الحمد: (هو) وفاعل الإشفاق (أنا).

قال ابن مالك:

وَقْتًا وَفَاعِلًا وَإِنْ شَرْطٌ فُقِدَ دُا قَنِعْ (٣) مَعَ الشُّرُ وطِ ك: لِزُهْدٍ ذَا قَنِعْ (٣)

وَهْوَ بِهَا يَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدْ فَاجْرُرْهُ بِالحَرْفِ وَلَـيْسَ يَمْتَنِعْ ملحوظة:

(TTA)

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت في: أوضح المسالك: ٢/ ٢٢٦، وهـ و لامـرئ القـيس، وهمـع الهوامـع: ١/ ١٩٤، ٢٤٧، ووشرح التسهيل: ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في: همع الهوامع: ١/ ١٩٤، وأوضح المسالك: ٢/ ٢٢٧، والتسهيل: ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في البيتين إشارة إلى بقية المفعول لأجله، وهو أن يتحد مع عامله وقتًا وفاعلًا، فإن فقد شرطًا من الشروط جر بالحرف، كما لا يمتنع الجر بالحرف مع مستوفي الشروط.

وهذه الشروط لم يتفق منها إلا على شرط واحد وهو التعليل، فلم يسترط يونس المصدرية، والفارسي لم يشترط القلبية، وعمرو – أي سيبويه – لم يسترط اتحاده مع العامل وقتًا.

# رابعًا: أحوال المفعول لأجله:

والمفعول لأجله المستكمل للشروط السابقة له ثلاث صور، حيث يأتي:

١ - مجردًا من أل والإضافة، والأكثر نصبه، مثل: زَيَّنْتُ المدينة إكرامًا للقادم،
 ويجوز على قلة: لإكرام.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير   | زينت    |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                             |         |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                     | المدينة |
| مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                  | إكرامًا |
| اللام: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والقادم: اسم | للقادم  |
| مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.                               |         |

٢- مقترنًا بـ: أل، فالأكثر جره، مثل: اصفح عنه للشفقة به، ويصح النصب على
 قلة، فيقال: اصفح عنه الشفقة به، ومنه قول الشاعر:

لَا أَقْعُدُ الجُّبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاءِ(١) أَقْعُدُ الجُبْن، فالجبن، فالجبن مفعول الأجله منصوب.

٣- مضافًا، ويستوي فيه الأمران -النصب والجر- نحو: تصدقت ابتغاء مرضاة
 الله، أو لابتغاء مرضاته.

(mma)

<sup>(</sup>۱) انظر البيت: شرح التسهيل: ٢/ ٢٧، وهمع الهوامع: ١/ ١٩٥، وأوضح المسالك: ٢/ ٢٢٨، شرح التصريح: ١/ ٣٣٦، والشاهد فيه: «لا أقعد الجبن». حيث جاء الجبن مفعولًا لأجله منصوبًا مقترنًا بــ: أل، وهذا قليل، والأكثر أن يكون مجرورًا بحرف جر.

ومما جاء منه منصوبًا قوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ اللهِ عَلَم اللهُوتِ ﴾ فكلمة (حذر) مفعول لأجله منصوب.

#### فوائد:

١ - يجوز تقديم المفعول لأجله على الفعل، مثل: حبًّا في العلم دخلت المدرسة.

٢- يجوز حذف المفعول لأجله لوجود دليل عليه، فتقول: إن الله أهل للشكر على
 الدوام فاعبدوه، والتقدير: وأطيعوه شكرًا لدلالة ما قبله عليه.

٣- يستدل على المفعول لأجله لعلاقة وقوعه في جواب، فتقول: لم تعطل المدارس
 في الصيف؟ والجواب: طلبًا للراحة.

#### الخلاصة:

إن المفعول لأجله هو المصدر المعلل للحدث، المشارك له وقتًا وفاعلًا.

#### وشر وطه:

- أن يكون مصدرًا، قلبيًّا، مبينًا للعلة، مخالفًا للفظ الفعل، متحدًا مع عامله في الزمان والفاعل.
  - ويأتي في الكلام على ثلاث صور:

١ - مجردًا من أل والإضافة.

٢ – مقترنًا بـ: أل.

٣- مضافًا.

وقد سبق الشرح والتمثيل.

\* \* \*

# رابعًا: المفعول فيه

#### تعريفه:

هو اسم يُذْكَرُ لبيان زمن الفعل ومكانه فيعرف بتضمنه معنى (في).

فخرج به (يومًا) من قول الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٠]؛ لأن (يومًا) وإن سلط عليها العامل فإنها ليست على معنى (في)؛ لأنه ليس المعنى أنهم يخافون من الله في ذلك اليوم فقط، ولا يخافون في غيره، بل المراد أنهم يخافون اليوم نفسه.

قال ابن مالك:

(فِي) بِاطِّرَادٍ كَهُنَا امْكُتْ أَزْمُنَا(١) كَالْمُ الْمُكُتُ أَزْمُنَا(١) كَالْمُ فَاللَّا فَالْمُوهِ مُقَدَا (٢)

الظَّرْفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ ضُمِّنَا فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِع فِيهِ مُظْهَرَا

#### حکمه:

وحكمه النصب، وناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع.

#### أقسامه:

وهو قسمان:

(١) البيت إشارة إلى تعريف المفعول فيه هو المسمى ظرفًا، وهو ما دل على زمان أو مكان الفعل متضمنًا معنى (في).

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى حكم المفعول فيه، وهو النصب بعامل ظاهر أو مقدر، نحو قولك: عجبت من ضربك زيدًا يوم ضربك زيدًا يوم الجمعة عند الأمير، فالفاعل المصدر (ضربك)، وقد يكون فعلًا، نحو: ضربت زيدًا يوم الجمعة أمام الأمير، وقد يكون مضافًا، نحو: أنا ضارب زيدًا اليوم. وهو إما أن يكون مذكورًا كما مَثَلُنا، وإما أن يكون محذوفًا جوازًا، نحو: متى جئت؟ فتقول: يوم الجمعة، والتقدير: جئت يوم الجمعة، وقد يكون محذوفًا وجوبًا كأن يقع الظرف صفة، نحو: مررت برجل عندك، أو صلة، نحو: جاء الذي عندك، أو حالًا، نحو: مررت بزيد عندك. ينظر شرح ابن عقيل: ٢/ ١٩٢٢.

#### ١ - ظرف زمان:

وكل أسهاء الزمان صالحة للنصب على الظرفية، سواء أكان مختصًّا أم مبهمًا:

أ- مختصًا: وهو ما يقع جوابًا لـ: متى، ويسمى بالمحدد، وهو الذي دل على وقت محدد، نحو: ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة، أي: تعرف بدايته ونهايته.

• وقد جعل ابن هشام قسمًا تابعًا للمختص سهاه: المعدود، وهو ما يقع جوابًا لـ: (كم) نحو: الأسبوع، والشهر.

ب- مبهمًا: وهو الذي لا يدل على زمن معين مقدر، نحو: دهر، وقت، زمن، حين. تقول: سرت حينًا، ووقعت مدة، وجلست وقتًا.

# نموذج إعراب:

ضربت زيدًا يوم الجمعة.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير | ضربت   |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                           |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                   | زیدًا  |
| ظرف زمان (مفعول فيه) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهـو  | يوم    |
| مضاف.                                                         |        |
| مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.                   | الجمعة |

#### ٢ - ظرف المكان:

ولا يصلح منه للنصب على الظرفية إلا ما كان مبهمًا وهو ليس له صورة ولا حدود محصورة، وهو ثلاثة أنواع:

أ- أسهاء الجهات الست، نحو: (فوق، وأمام، ويمين) وعكسها، ونحوهن: مثل (عند، وَلَدَى)، وكل ما يدل على مكان حصول الفعل. ويصلح أن يكون جوابًا لـالأداة (أين).

ب- أسماء المقادير، نحو: الفرسخ، والميل، نحو: (سرت ميلًا) وكل ما يصلح أن يكون جوابًا للأداة (كم).

قال ابن مالك:

وَكُلُّ وَقُتِ قَابِلٌ ذَاكَ وَمَا يَقْبَلُ لَهُ الْمَكَانُ إِلَّا مُسَبُهَا وَكُلُ وَمَا يَقْبَلُ لَهُ الْمَكَانُ إِلَّا مُسَبُهَا نَحُو وَمَا صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى (١)

جـ- هناك ظروف مكان تشتق من لفظ العامل فيها، ويشترط أن تكون مثله في الرجوع إلى أصل واحد في اللفظ والمعنى، وأن تكون الميم زائدة في أولها، مثل: قعدت مقعد الخطيب، وجلست مجلس الحاكم، وذهبت مذهب أخي، ورميت مرماه، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩]، وتقول: اضطجعت مضجع الراعي.

\* ولا يجوز أن يكون العامل من لفظ مغاير للظرف، فلا يقال: نمت مقعد الراعي، أو جلست مقعدك، أو أقمت مجلسك، ولكن جاءت عبارات قديمة خرجت على هذه القاعدة، فإذا أرادوا أن يصفوا أحدًا بالسمو، قالوا: هذا مناط الثريا، وإذا أرادوا تحقيره قالوا: هو مِنِّي مَزْجَرَ الكلب، وإذا أرادوا وصفه بشدة القرب قالوا: هو معقد هو مِنِّي مَقْعد القابلة، وإذا أرادوا الحديث عن شدة كتهان السر، قالوا: هو معقد الإزار(٢).

قال ابن مالك:

وَشَرْطُ كَوْنِ ذَا مَقِيسًا أَنْ يَقَعْ ظُرْفًا لِلَّا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ (٣)

<sup>(</sup>١) في البيتين إشارة إلى ما يأتي ظرف زمان، وهو كل ما دل على وقت، وأنه يشترط في ظرف المكان أن يكون مبهمًا كالجهات الست، وقد يأتي من المشتق من الفعل بزيادة ميم في أولها.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح ابن عقيل: ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى نصب المشتق على كونه مفعولًا فيه، بشرط أن يجتمع مع المصدر في الأصل.

واسم المكان المختص - وهو ذو الشكل والهيئة - ولا يقع في الكلام ظرفًا، نحو: الدار، والمسجد، والمدرسة، والجامعة، ومكة، ودمشق، وبغداد، والبحر، والنهر، وأمثال ذلك، فلا يقال - مثلًا -: نمت الغرفة كما يقال: نمت فوق السرير، ولا يقال: قعدت المدرسة، كما يقال: قعدت بين الأشجار، ولا يقال: وقفتُ الجامعة، كما يقال: وقفت أمام الناس.

وقيل: ذهبتُ الشامَ، وتوجهتُ مَكِّةَ، وسكنتُ الدَّارَ، ونزلتُ البَلَدَ، ودخلتُ الحديقةَ، وهذه كلها ليست ظروفًا، بل هي أسماء منصوبة بنزع الخافض، وهناك آراء أخرى، فقيل: هي مفعول به، وقيل: ظرف، وقيل: شبيهة بالمفعول به(١).

#### ملحوظة:

الظرف ينقسم إلى: متصرف، وغير متصرف.

- المتصرف هو الذي يُسْتَعْمَل ظرفًا وغير ظرف، كأن يصبح مبتدأ وخبرًا، وفاعلًا، ومفعولًا، وذلك نحو: يوم، شهر، ساعة، سنة.

فتقول: لبث أهل الكهف سنين طويلة، سنين: ظرف منصوب.

وتقول: هذه سُنُون طويلة. سُنُون: خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

شاهدنا سنين صعبة، سنين: مفعول به منصوب، وعلامة النصب الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

وأما غير المتصرف: فهو الذي لا يتحول عن الظرفية، نحو: قط، وبين، وبينا، وأيان، وأني، وسحر، وأبدًا.

قال ابن مالك:

<sup>(</sup>١) النحو الميسر، محمد الحلواني: ٢/ ١٣ ٤، وأوضح المسالك: ٢/ ٢٣٥.

فَ ذُو تَ صَرُّ فِ فِي الْعُ رُفِ وَغَيْرُ ذِي التَّصَرُّ فِ الَّذِي لَرِمْ ظُرْفِيَّةً أَوْ شِبْهَهَا مِنَ الْكَلِمْ(١)

وَمَا يُرَى ظَرْفًا وَغَيْرٌ ظَرْفِ

الخلاصة:

المفعول فيه أو الظرف: هو اسم يدل على الزمان أو المكان، ويعرف بتضمنه معنى (في). وحكمه: النصب.

وهو:

• إما أن يكون ظرف زمان مختصًا نحو يوم.

ومبها، نحو: دهر، وزمن، وحين.

• وإما أن يكون ظرف مكان، وهو عبارة عن أساء الجهات الست، أو أساء

المقادير نحو: ميل، وفرسخ، أو مشتق من الفعل، نحو: مقعد، ومجلس.

والظرف ينقسم إلى:

١- متصرف وهو ما يستعمل ظرفًا وغير ظرف.

٢- وغير متصرف وهو ما لا يستعمل إلا ظرفًا فقط.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى انقسام كل من ظرف الزمان والمكان إلى متصرف وغير متصرف.

# خامسًا: المفعول معه

#### تعريفه:

هو اسم فضلة منتصب بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما في معناه، وقولنا:

# • الاسم:

خرج به الفعل المنصوب بالواو، وذلك بعد الواو في قولك: لا تأكل السمك وتشربَ اللبن، فلا يسمى مفعولًا معه لكونه ليس اسمًا بل هو فعل. وخرج بذلك أيضًا الجملة الحالية في قولنا: جاء زيد والشمس طالعة، فإنها تفيد معنى المعية ولكنها جملة وليست مفردًا؛ لأنها في معنى: جاء زيد مع طلوع الشمس.

#### • فضلة:

خرج به ما بعد الواو، في قولنا: اشترك زيد وعمرو، قالوا: وتفيد المعية، إلا أن ما بعدها ليس فضلة لكونه مرفوعًا فهو فاعل. وضابط الفضلة صلاحيتها في السقوط.

#### Itele:

خرج بها (مع) في قولك: جاءني زيد مع عمرو، فعمرو فضلة لكنها ليست بعد الواو.

# • التنصيص على المعية:

خرج به نحو: جاءني زيد وعمرو؛ لأن المراد مجرد العطف، وليس المعنى أنه ما جاء زيد وعمرو إلا معًا، أي مترافقين، فقد يكون أحدهما جاء قبل الآخر بيوم أو ساعة، فلا يشترط كونها معًا، فالواو هنا لمطلق الاشتراك.

## • مسبوقة بالفعل:

أو بها في معنى الفعل، وحروفه، مثل: سرت والنيل، فقد سبقت (النيل) بفعل هو: سرت، أو أنا سائر والنيل.

ولهذا لا يجوز النصب في قولنا: كل رجل وضيعته؛ لأنه لم يتقدمه فعـل وَلا مـا في معناه.

وقال ابن مالك:

يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُ ولًا مَعَهُ فِي نَحْوِ: سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَه (١)

حكمه: النصب:

# أحوال الاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل:

الاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل له أحوال، هي:

١ - وجوب نصبه على المفعولية:

أي كونه مفعولًا معه، وذلك إذا كان معنى المشاركة أو العطف ممتنعًا لمانع معنوي أو صناعي.

# \* مثال المانع المعنوي:

لا تنه عن القبيح وإتيانه، أي: لا تنه عن القبيح وأنت ممن يأتيه، فهنا يمتنع العطف؛ لأننا لو قدرناه حرف عطف سيكون المعنى: لا تنه عن القبيح، ولا تنه عن إتيانه، أي: سيكون شخصًا سلبيًّا.

| لا: حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تنــة: فعــل | لا تَنْهَ |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير           |           |
| مستتر وجوبًا تقديره: أنت.                                      |           |
| عن: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والقبيح:      | عن القبيح |

<sup>(</sup>١) إشارة إلى تعريف المفعول معه، وأنه، نحو: سيرى والطريق مسرعة.

(YEV)

| اسم مجرور بحرف الجر «عن» وعلامة جره الكسرة الظاهرة.           |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| الواو: واو المعية، إتيان: مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة | وإتيانه |
| الظاهرة، وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف      |         |
| إليه.                                                         |         |

# \* ومثال المانع الصناعي:

قمت أنا وزيدًا، فهنا يتعين النصب، ولا يصح العطف: قمت وزيد؛ لأن فيه عطفًا على ضمير الرفع المتصل قبل توكيده بالمنفصل، ولا يصح ذلك إلا على قول ضعيف، ومثاله –أيضًا-: ما لك وزيدًا، فلا يصح بجر زيد في قولنا: ما لك وزيدٍ، وكذلك في: مررت بك وزيد؛ لأنه يجب إعادة الخافض.

وخالف في ذلك ابن مالك، فأجاز من غير عود الخافض، ولهذا قال ابن هشام بالأصح، أي في المسألتين.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بـ: تاء الفاعل، والتاء ضمير        | مررت   |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                                |        |
| الباء: حرف جر مبني على الكسر، لا محل لـه مـن الإعـراب، والكـاف:    | بك     |
| ضمير متصل مبني في محل جر بالباء، والجار والمجرور متعلق بـ          |        |
| (مررت).                                                            |        |
| الواو: واو المعية، وهي حرف مبني على الفتح لا محل لـه مـن الإعـراب، | وزيدًا |
| زيدًا: مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                |        |

## قال ابن مالك:

وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُرِ الْعَطْفُ يَجِبْ أَوِ اعْتَقِدْ إِضْهَارَ عَامِلٍ تُصِبْ(١)

<sup>(</sup>١) يشير إلى وجوب إعراب ما بعد الواو مفعولًا معه، وذلك عند امتناع العطف.

## ٢- رجحان المفعول معه:

ومعنى هذا أن العطف جائز، ولكن النصب على المفعول أرجح. مثاله: كن أنت وزيدًا كالأخوين.

| فعل أمر ناسخ ناقص مبني على السكون، واسمها ضمير مستتر وجوبًا           | کن     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| تقديره (أنت).                                                         |        |
| توكيد لفظي مبني على الفتح في محل رفع.                                 | أنت    |
| الواو للمعية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيـدًا: مفعـول | وزيدًا |
| معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                                |        |

ووجه رجحان المعية هنا أن المعنى: كونوا مجتمعين على الأُخُوَّةِ، فلو رفعتَ (زيدًا) لزم أن يكون زيدٌ مأمورًا، وأنت لا تريد أن تأمره.

قال ابن مالك:

وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضَعْفٍ أَحَتْ وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقْ(١)

٣- رجحان العطف:

وهو أن يجوز النصب على المفعولية أو العطف، مع رجحان العطف.

مثاله: قام زيد وعمرو.

| فعل ماض مبني على الفتح.                                      | قام   |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                       | زید   |
| الواو: عاطفة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، عمرو: | وعمرو |
| معطوف على زيد مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.              |       |

ووجه رجحانه أن العطف هو الأصل.

(T E 9)

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى الموضوع الثاني والثالث وهو: ترجيح المفعول معه، وترجيح العطف.

#### ٤ - وجوب العطف:

وذلك إذا كان الاسم بعدها لا يتأتى وقوعه إلا من متعدد، مثل: اشترك زيد وعلى، قالوا: وتفيد المشاركة لا المعية.

| فعل ماض مبني على الفتح.                                      | اشترك |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                       | زید   |
| الواو: عاطفة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، عمرو: | وعمرو |
| معطوف على زيد مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة.              |       |

## ٥ - امتناعها:

أي: امتناع العطف والمعية، وذلك كما في قول الشاعر:

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا(١)

ونحو قوله:

إِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا(٢)

والتقدير: زججن الحواجب وكحلن العيون.

قد امتنع العطف فيها؛ لانتفاء المشاركة، فالماء لا يشاركه التبن في العلف، والعيون لا تشارك الحواجب في التزجيج.

- وامتنع المفعول معه لانتفاء المعية في البيت الأول؛ لأن الماء لا يصاحب التبن في العلف، ولانتفاء فائدة الإعلام بها في البيت الثاني.

(٢) ورد هذا البيت في: شرح التصريح: ١/ ٣٤٦، وهمع الهوامع: ١/ ٢٢٢، وشرح والأشموني: ٢/ ٢٣٩.

(mo·)

<sup>(</sup>۱) ورد هذا البيت في: شرح ابن عقيل: ٢/٧٠٢، والتصريح: ١/٣٤٦، وهمع الهوامع: ١/٢٢٢، والشموني: ٢/ ٢٣٨.

إذ من المعلوم أن العيون مصاحبة للحواجب. فانتصبت بفعل محذوف تقديره في الأول: وسقيتها ماء، وفي الثاني: وكحلن العيونا.

#### ملحوظة:

العامل في المفعول معه: هو الفعل الذي قبله، أو ما في معناه، وليس الواو، خلافًا للجرجاني(١).

قال ابن مالك:

الخلاصة:

بِا مِنَ الْفِعْلِ وَشَبْهِهِ سَبَقْ ذَا النَّصْبُ لَا بِالْوَاوِفِي الْقَوْلِ الْأَحَقْ

المفعول معه: هو اسم فضلة، بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما في معناه:

مثاله: سرت والطريق، ومشيت والنيل.

حكمه: النصب.

وللاسم الواقع بعد الواو أحوال:

١ - وجوب النصب على المفعولية إذا امتنع العطف، نحو: قمت وزيدًا.

٢-رجحان النصب، نحو: كن أنت وزيدًا كالأخ.

٣-رجحان العطف، نحو: قام زيد وعمرو.

٤ - وجوب العطف: إذا كان العامل لا يأتي إلا من متعدد، مثل: اشترك زيد وعلي.

(401)

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في الناصب للمفعول معه، فقال البصريون: الناصب له ما سبق من الفعل أو شبهه. كذا ذكره طائفة من الكوفيين، وزعم الأخفش وجماعة من الكوفيين أنه نصب على الظرفية، والواو مهيئة للظرفية. وقال الجرجاني: إنه منصوب بالواو، ورد بأن الواو لو كانت عاملة لا تصل بها إذا كان ضميرًا. انظر هذه المسألة: شرح التصريح: ١/ ٣٤٣، وشرح ابن عقيل: ٢/ ٢٠٢، وشرح الأشموني: ٢/ ٢٣١، وشرح التسهيل: ٢/ ١٧٤، وقد تضمنها بيت ابن مالك الأخير.

٥ - امتناع النصب والعطف كما في: علفتها تبنًا وماء باردًا.

#### تعريفها:

هي وصف، فضلة، منصوب، للدلالة على هيئة، يقع في جواب كيف.

# شرح التعريف:

## \* الوصف:

هو ما دل على معنى وذات، متصف بها، وهو:

- اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، وأفعل التفضيل.
- والمقصود بالوصف ولو تأويلًا لتدخل الجملة وشبهها، والحال الجامدة لتأويل ذلك كله بالمشتق.
- فإن قيل: ﴿ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ ﴾ [النساء: ٧١]، حال، مع أن (ثُبَاتٍ) ليست وصفًا، فالجواب: إنها في معنى الوصف؛ لأنها مقدَّرة بمتفرقين.

#### \* فضلة:

## لتخرج العمدة:

- فإن قيل: إن قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [لقان: ١٨]، لا يصح سقوط (مرحًا) - مع كونها حالًا - لأن المعنى سيكون (لا تمش) وهو خلاف المقصود بل والمعقول.

فالجواب: أن المراد بالفضلة هنا -أي: في باب الحال- ما يقع بعد تمام الجملة، وليس معناه ما يصح الاستغناء عنه.

## \* في جواب كيف:

فإنه يرد عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠] فإنه حال، ولا يقع في جواب كيف.

- والجواب: أن الحد خاص بالحال المبينة، وهي التي تفسر ما أُبْرِم من الهيئات، وليست للحال المؤكدة بصاحبها؛ لأن (مفسدين) حال مؤكدة لصاحبها.

قال ابن مالك:

الحَالُ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ مُفْهِمُ فِي حَالٍ كَـ: فَرْدًا أَذْهَبُ(١)

## شروط الحال:

للحال شروط يجب توافرها، وهي:

الأول: التنكير:

فإذا جاءت معرفة وجب تأويلها بالنكرة.

مثاله: ادخلوا الأول فالأول، والتقدير: مرتبين، ونحو: أرسلها العراك؛ أي: مُعْتَركةً.

الثاني: أن تكون منتقلة غالبًا:

بمعنى: أن تكون غير ثابتة؛ أي: طارئة، تكون في صاحبها حال حدوث الفعل، ثم لا تلبث أن تزول بزوال الفعل.

مثاله: جاء زيد ضاحكًا، فالضحك قد يزول وينتقل. وجاء أحمد ماشيًا.

وقد يجيء وصفًا لازمًا، كقولك: دعوت الله سميعًا، وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها!

| فعل ماض، مبني على الفتح.                 | جاء    |
|------------------------------------------|--------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.   | أحمد   |
| حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. | ماشيًا |

الثالث: أن يكون مشتقًا -كما سبق-:

<sup>(</sup>١) إشارة إلى تعريف الحال، وأنه وصف فضلة منتصب يدل على حال، نحو: أذهب فردًا.

#### قال ابن مالك:

# وَكَوْنُ ـــ هُ مُنْ ـــ تَقِلًا مُ ــ شُتَقًا يَغْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُ سُتَحَقًّا (١)

- وقد تقع الحال جامدة إذا أمكن تأويلها بمشتق، كأن تدل على:

أ- تشبيه، مثل: كَرَّ عليٌّ أسدًا.

| ل ماض مبني على الفتح.                                    | كَرَّ ف |
|----------------------------------------------------------|---------|
| عل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                     | علي فا  |
| ال جامدة مؤولة بمشتق، تقديرها: مشابًا أسدًا، وهي منصوبة، | أسدًا ح |
| علامة نصبها الفتحة الظاهرة.                              | و.      |

ب- مفاعلة -وهو وقوع الفعل من الجانبين- مثل: بعته يدًا بِيَدٍ؛ أي: متقابضين، وكلمته فاه إلى فيَّ؛ أي: متشافهين.

جـ - سعر، مثل: بعت الشيء رطلًا بدرهم؛ أي: مسعِّرًا إذا كان حالًا من الفاعل في (بعت)، ومسعَّرًا إذا كان حالًا من المفعول به وهو كل الشيء(٢).

قال ابن مالك:

# وَيَكْثُرُ الْجُمُ ودُ فِي سِعْرِ وَفِي مُبْدِي تَاأَوُّلٍ بِلَا تَكَلُّفِ

" (٢) وقد تقع الحال جامدة مؤولة بالمشتق في سبع مسائل:

(١) وقد تقع الحال جامده مووقه بالمستق في سبي ١- أن تكون موصوفة، نحو: قر آنًا عربيًّا.

٢- أن يقدر قبل الحال مضاف، نحو قول الشاعر:

تصفوع مسكًا بطن نعهان أن مشت به زينب في نسسوة ضفرات

٣- عددًا، نحو قوله تعالى: ﴿ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

٤- دالة على طور واقع فيه تفضيل، نحو: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا.

٥- أن تكون نوعًا لصاحبها، نحو: هذا مالُكَ ذهبًا.

٦- أن تكون فرعًا عن صاحبها، نحو: هذا حديدك خاتمًا.

٧- أو أصلًا له: هذا خاتمك حديدًا. ينظر: أوضح المسالك: ٢/ ٢٩٩.

(400)

# كَبِعْهُ مُدَّا بِكَذَا يَدَا بِيَدْ وَكَرَّ زَيْدٌ أَسَدًا أَيْ كَأَسَدْ(۱) صاحب الحال:

وصاحب الحال: هو الذي تُبَيِّن الحال هيئته، مثل (الضيف) في قولك: جاء الضيف مسرورًا، و(الجيش) في قولك: رجع الجيش منتصرًا.

# حكم صاحب الحال:

ونسبة الحال من صاحبها مثل نسبة المبتدأ من خبره، فكم أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يكون نكرة إلا بمسوِّغ، والأصل في الأخبار أن تكون نكرة. فكذلك (الحال) الأصل فيها أن تكون نكرة، وأن يكون صاحبها معرفة.

مثال ذلك: جاء زيد راكبًا، فراكبًا: حال من زيد وهو صاحبها معرفة، وكذلك قولك: لقيتك منطلقًا، فصاحب الحال هنا معرفة، وهو الضمير المرفوع (التاء) أو المنصوب (الكاف).

| لقي: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء: ضمير | لقيتك   |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف: ضمير متصل مبني     |         |
| على الفتح في محل نصب مفعول به.                                 |         |
| حال من (التاء) أو (الكاف) منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. | منطلقًا |

# مجيء صاحب الحال نكرة:

وقد يأتي صاحب الحال نكرة إذا كان هناك مسوغ لذلك، وهذه المسوغات هي:

1 - التخصيص: وهو تقليل الاشتراك في النكرات، أي: نكرة مختصة، إما بالإضافة أو بالوصف.

- بالإضافة، نحو قوله تعالى: ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ [فصلت: ١٠] فسواء حال من نكرة وهي (أربعة) لأنها تكون من الأيام، أو الأسابيع، أو الشهور، لكنها خصصت بإضافتها للأيام.

. ~ \

(507)

<sup>(</sup>١) يكثر مجيء الحال جامدة إذا دلت على سعر، وكذلك إذا أمكن تأويلها بالمشتق، والأمثلة مذكورة فيها سبق.

ومثاله – أيضًا -: مررت بغلام رجل مكتوفًا، فغلام نكرة، ولكن خصِّصَ بإضافته إلى رجل فصح مجيئه صاحب حال.

- بالصفة، نحو: رأيت طالبًا صغيرًا مجتهدًا، وكقراءة بعضهم: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مَصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة: ٨٩] ف: (مصدقًا) (١) عند من قرأ بالفتح حال من كتاب وهي نكرة، وجاز ذلك لأنها موصوفة بـ: (من عند الله).

| جاء: فعل ماض، مبني على الفتح، هم: ضمير متصل مبني في محل  | جاءهم    |
|----------------------------------------------------------|----------|
| نصب مفعول به.                                            |          |
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                   | كتاب     |
| من: حرف جر، عند: اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة، وهو مضاف، | من       |
| ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة، والجار  | عند الله |
| والمجرور شبه جملة في محل رفع صفة لكتاب.                  |          |
| حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة.                 | مصدقًا   |

٢- أن تكون النكرة عامة، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٨] فجملة (لها منذرون) حال، وصاحب الحال (قرية)، وهي نكرة، والمسوغ لذلك أنها نكرة عامة؛ لأنها جاءت في سياق النفي فدلت على العموم.

٣- أن يكون صاحب الحال مؤخرًا عن الحال، مثل قول الشاعر:

لِيَّةَ مُوحِ شًا طَلَلُ لَي يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ لَ (٢)

فموحشًا: حال وصاحبها (طلل) وهي نكرة، والمسوغ: تأخير صاحب الحال عليها والأصل (لمية طلل موحش).

ومثاله أيضًا: في الدار جالسًا رجل.

(YOV)

<sup>(</sup>١) قرأ إبراهيم بن أبي عبلة بالنصب.

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في: أوضح المسالك: ٢/ ٣١٥، وشرح الأشموني: ٢/ ٢٩١، ومعجم الشواهد: ٢/ ٧٠٤، وشرح التصريح: ١/ ٣٧٥.

| في: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الدار: اسم | في الدار |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف،  |          |
| وتقديره (موجود) خبر مقدم.                                   |          |
| حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                       | جالسًا   |
| مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                | رجل      |

#### قال ابن مالك:

لَمْ يَتَا أَخَّرْ أَوْ يُخَصَّصْ أَوْ يَصِبِنْ يَبْغِ امْرُقٌ عَلَى امْرِئٍ مُسْتَسْهِلَا(١)

وَلَمْ يُنكَّ رْغَالِبً اذُو الحَالِ إِنْ مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ أَوْ مُضَاهِيهِ كَ: (لَا) أنواع الحال:

تأتى الحال على صور ثلاث:

١ - حال مفردة:

وهي ما ليست جملة ولا شبه جملة:

- وهي تطابق صاحبها في النوع (التذكير والتأنيث)، نحو: أقبل محمد مبتسمًا وأقبلت هند مبتسمة، وفي العدد (الإفراد، والتثنية، والجمع)، نحو: واجه الصعاب قوية، قويًا، واجها الصعاب قويين، واجهوا الصعاب أقوياء، ونقول: واجهي الصعاب قوية، واجها الصعاب قويتين، واجهن الصعاب قويّات، ولإعراب الأخير، نقول:

| فعل أمر مبني على السكون، لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير | واجِهْنَ |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.                           |          |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                    | الصعاب   |

<sup>(</sup>١) في البيتين إشارة إلى أن صاحب الحال يكون معرفة، وقد يكون نكرة إذا تـأخر عـن الحـال، أو خـصص بوصف، أو بإضافة، أو دل على عموم لوقوعه بعد نفي أو نحوه.

(TOA)

| حال منصوبة، وعلامة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنها جمع مؤنث | قويات |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| سالم.                                                           |       |

#### ٢- حال جملة:

تقع الجملة بنوعيها -اسمية وفعلية- حالًا إذا وقعت بعد معرفة.

مثال الجملة الاسمية: ننتصر على العدو ونحن يد واحدة.

مثال الجملة الفعلية: سرى الفدائي يتسلل نحو العدو.

# شروط الجملة الواقعة حالًا(١):

ويشترط في الجملة الواقعة حالًا شروط لا بد منها:

١- أن تكون خبرية: لقيت محمدًا يركب دراجة، فلا تصح الجملة الإنشائية.

٢-أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال، فلا تعرب (سيهدين) في قوله تعالى: ﴿
 وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِين ﴾ [الصافات: ٩٩] حالًا.

٣- أن تكون مرتبطة إما بالواو أو الضمير أو بها معًا.

فالواو، نحو: لن نغفل والعدو متربص، نام الصبي ولعبته في يده.

والضمير، نحو: يعجبني الصانع شعاره الإتقان، لقيت عليًّا يده في جيبه.

وبالواو والضمير معًا، نحو قوله تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهُ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٨].

ونحو: جاء علي ويده تنزف.

| فعل ماضٍ مبني على الفتح.              | جاء |
|---------------------------------------|-----|
| فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. | علي |

١) انظر: أوضح المسالك: ٢/ ٣٤٦، وشرح التصريح: ١/ ٣٨٩.

(mog)

| الواو: واو الحال، يد: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهـو   | ويده |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| مضاف، والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.          |      |
| فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع النضمة الظاهرة، والفاعل ضمير           | تنزف |
| مستتر تقديره هي.                                                    |      |
| جملة (تنزف) في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية (يـده تنـزف) في |      |
| محل نصب على الحال.                                                  |      |

# ٣ - شبه جملة: (الظرف أو الجار والمجرور).

- جار ومجرور، نحو: رأيت الطيور في رحاب الطبيعة.
- ظرف: رأيت عليًّا فوق الدار، رأيت الطيور بين الشجر والزهر، ولا بد أن يكون صاحب الحال في الجملة وشبه الجملة معرفة.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير  | رأيت   |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                       |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.               | الطيور |
| ظرف مكان مبني على الفتح وهو مضاف.                         | بين    |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة، والظرف شبه جملة متعلق | الزهور |
| بمحذوف حال.                                               |        |

# قال ابن مالك:

كَجَاءَ زَيْدُ وَهْوَ نَاوٍ رِحْلَهُ وَذَاتُ بَدْءٍ بِمُ ضَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِيرًا وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ لَــهُ المُـضَارِعُ اجْعَلَــنَّ مُــسْنَدَا

وَمَوْضِعُ الْحَالِ تَجِيءُ جُمْلَهُ وَذَاتُ وَاوٍ بَعْ لَهُ انْ فِ مُبْتَ لَا

# وَجُمْلَةُ الْحَالِ سِوَى مَا قُدِّمَا بِوَاوِ اوْ بِمُضْمَرٍ أَوْ بِهِ الْا) تعدد الحال:

وقد تتعدد الحال، وذلك بأن تكون:

- مفردتين، نحو: سمعت الأنباء مصغيًا مستبشرًا.
- مفردة، وجملة فعلية: قرأت القصة مستمتعًا يعجبني خيالها.
- مفردة، وجملة اسمية: اندفع الجنود متقدمين وهم حذرون.

قال ابن مالك:

وَالْحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدِ لَيْ الْفُرَدِ فَاعْلَمْ وَغَدْرِ مُفْرِدِ مُفْرِدِ ٢)

الخلاصة:

الحال: وصف فضلة يقع في جواب كيف.

وشروط الحال:

١ - نكرة وما جاء معرفة يؤول بالنكرة.

٢ - مشتقًّا ويؤول الجامد بالمشتق.

وصاحب الحال: لا بد أن يكون معرفة، وقد يجيء نكرة إذا كانت مخصصة بوصف ونحوه، أو تقدمت عليها الحال، أو سبقت بنفي، أو نهى، أو استفهام.

• والحال: لها أنواع ثلاثة:

۱ – مفر دة.

٧- جملة.

(۱) يشير ابن مالك - في الأبيات - إلى جواز اقترانها بالواو، فإن وجدت الواو لا بد أن نقد ربعدها مبتدأ، نحو: جاء زيد يضحك، أي: وهو يضحك، ولا بد من اشتهال جملة الضمير على رابط يربطها بصاحب الحال، وهو الواو فقط أو الضمير فقط، أو الاثنان معًا.

(٢) إشارة إلى جواز مجيء الحال متعددة وصاحبها مفرد أو متعدد، فمثال الأول: جاء محمد مبتسمًا مسرورًا، ومثال الثاني: لقبت هندًا غضبان ضاحكة.

(271)

٣- شبه جملة.

• ويشترط في الحال الجملة أن تكون خبرية غير مصدرة بها يدل على المستقبل، وأن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال.

• وقد تجيء الحال مفردة أو متعددة لمفرد أو متعدد. وقد سبقت الأمثلة والشرح.

\* \* \*

## باب التمييز

#### تعريفه:

هو اسم نكرة تضمن معنى (مِنْ) مبين لإبهام اسم وهو المفرد، أو النسبة وهو الجملة (١).

مثاله: قول الله تعالى: ﴿ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴾ [يوسف: ٤] فكلمة (كوكبًا) تمييز. وعليه، فالتمييز ما اجتمع فيه خمسة أمور، وهي:

١ - أن يكون اسمًا، ف: (كوكبًا): اسم.

٢- أن يكون نكرة كما في الآية المذكورة.

٣- أن يكون جامدًا ف: (كوكبًا) جامدة، وليست بمشتقة.

٤-أن يكون مفسرًا لما كان مبهاً من الذوات، فها الأحد عشر التي رآها؟ أهي
 كواكب أم دنانير أم غيرها؟

٥ - أن يكون فضلة.

#### حکمه:

وحكم التمييز النصب، والناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم نحو عشرين درهمًا، ف: (عشرين) هي التي عملت النصب في درهمًا، والناصب لمبين النسبة ما سبقه من فعل أو شبهه، نحو: (طاب نفسًا)(٢).

| فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو. | طاب   |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                     | نفسًا |

<sup>(</sup>١) معجم النحو: ١١٢.

(777)

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك: ٢/ ٣٦٤، وشرح ابن عقيل: ٢/ ٢٨٧.

## قال ابن مالك:

اسْمٌ بِمَعْنَى (مِنْ) مُبِينٌ نَكِرَهْ يُنْصَبُ تَمْيِي زَّا بِهَا قَدْ فَسَرَهْ كَيْسِرَا بِهَا قَدْ فَسَرَهْ كَدُ فَسَرَهُ كَدُ فَسَرَهُ كَدُ فَسَرَهُ وَمَنَ وَيْنِ عَسَلًا وَتَمْ رَا(١)

# أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحال والتمييز:

| أوجه الاتفاق      | أوجه الاختلاف          |                               |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|
|                   | الحال                  | التمييز                       |
| كل منهما اسم نكرة | ١ – الغالب في الحال أن | ١ - الغالب في التمييز أن      |
|                   | تكون مشتقة.            | يكون جامدًا.                  |
| فضلة منصوب        | ٢ - مفسرة لما انبهم من | ٧- مفسر كا انبهم من           |
|                   | الهيئات.               | الذوات.                       |
|                   | ٣- تتقدم على صاحبها.   | ٣- لا يتقدم على صاحبه.        |
|                   |                        |                               |
|                   | ٤ – الحال تجيء جملة    | ٤- لا يكون إلا اسمًا صريحًا.  |
|                   | وشبهها.                |                               |
|                   | ٥ – تأتي متعددة.       | 0 - لا يتعدد <sup>(٢)</sup> . |

# أنواع التمييز:

التمييز ضربان: تمييز مفرد، تمييز نسبة:

(٣7٤)

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك إلى تعريف التمييز، وأنه اسم يتضمن معنى (مِنْ)، وأنه منصوب والعامل فيه هو ما فسره التمييز.

<sup>(</sup>٢) همع الهوامع: ١/٢٥٢.

١- تمييز المفرد، ويسمى -أيضًا- تمييز الذات، وهو ما كان المميز اسمًا مبهمًا ملفوظًا، ولهذا سمى بالملفوظ أيضًا.

٢- تمييز النسبة أو الجملة، وهو ما كان الميَّزُ جملة مبهمة النسبة، ويسمى
 بالملحوظ؛ لأنه يُلْحَظُ من الكلام من غير أنْ يُذْكَر.

# أولًا: تمييز المفرد:

مظان تمييز المفرد:

١ - ما جاء يميز لفظًا من ألفاظ المقادير، نحو:

أ- الكيل، مثل: اشتريت صاعًا قمحًا، وكيلة عدسًا، وقدحًا قَمْحًا.

| فعل ماض مبني على السكون؛ لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير | اشتريت |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني في محل رفع فاعل.                                |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.               | صاعًا  |
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                  | قمحًا  |

ب- الوزن، مثل: أمتلك قنطارًا طحينًا، واشتريت رطلًا عسلًا وكيلو برتقالًا.

| فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النضمة الظاهرة، والفاعل ضمير | أمتلك   |
|----------------------------------------------------------|---------|
| مستتر تقديره: أنا.                                       |         |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.              | قنطارًا |
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                 | طحينًا  |

جـ - المساحة، مثل: عندي أربع دونهات أرضًا، وقيراط قطنًا، وفدان قصبًا، واشتريت هكتارًا أرضًا.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير | اشتريت |
|----------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني في محل رفع فاعل.                               |        |

| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | هكتارًا |
|---------------------------------------------|---------|
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.    | أرضًا   |

## قال ابن مالك:

# كَ شِبْرِ ارْضً ا وَقَفِي زِ بُرِ الْ وَمَنَ وَمَنَ وَمَنَ عَ سَلًا وَتَمْ رَا

٢- ما جاء يميز ما يشبه المقدار، نحو قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
 ﴿ الزلزلة: ٧]، فمثقال ذرة يُعَدّ شبه الوزن، ومثله: عندي وعاء سمنًا، فوعاء ليس شيئًا يكال به، بل هو شبيه بالكيل، ومثله: ما في السهاء موضع راحة ليس مسافة، بل هو شبيه بالمسافة، وهكذا(١).

| من: اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يعمل: فعل   | فمَنْ يعمل |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| مضارع مجزوم بعد (مَنْ) وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط، |            |
| والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على (مَنْ).             |            |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، ذرة: مضاف   | مثقال ذرة  |
| إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.                    |            |
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة.                          | خيرًا      |
| فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهـو جـواب    | يَرَهُ     |
| الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير مبني على |            |
| الضم في محل نصب مفعول به، وجملة الشرط والجواب في محل رفع  |            |
| خبر المبتدأ.                                              |            |

# حكم التمييز من هذا النوع (المقادير وشبهها):

وتمييز المقادير يجوز نصبه، ويجوز جره بـ: (من) أو بالإضافة.

١) ينظر: أوضح المسالك: ٢/ ٣٦٦، وشرح التصريح: ١/ ٣٩٦، ومعجم النحو: ص١١٣.

تقول – في حالة الجر –: اشتريت صاعًا من قمح، أو صاعَ قَمْحٍ. فكلمة قمح تمييز مجرور بـ: (من) في المثال الأول، وبالإضافة في المثال الثاني. قال ابن مالك:

# وَبَعْدَ ذِي وَشِهْ الْجُرُرُهُ إِذَا أَضَفْتَهَا كَمُدُّ حِنْطَةٍ غِذَا (١)

- ٣- تمييز الأعداد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعًا مجرورًا بالإضافة، نحو: عندي ثلاثة كتب، تمييز مجرور بالإضافة.
- تمييز الأعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين يكون مفردًا منصوبًا، نحو: في الفصل خسة وثلاثون طالبًا، تمييز منصوب وعلامة النصب الفتحة.
- تمييز المائة والألف ومضاعفاتها يكون مفردًا مجرورًا، نحو: حضر مائة امرأة وألفا رجل.

وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴾ [يوسف: ٤].

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير | رأيت    |
|----------------------------------------------------------|---------|
| متصل مبني على الضم، في محل رفع فاعل.                     |         |
| عدد مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به.            | أحد عشر |
| تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                  | كوكبًا  |

\* ومن تمييز العدد تمييز (كَمْ) الاستفهامية، وذلك لأن (كم) في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار، وهي على ضربين:

أ- استفهامية: بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء وتمييزها مفرد منصوب.

تقول: كم كتابًا قرأت؟ ف: (كتابًا) تمييز مفرد منصوب.

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى جواز جر التمييز بعد المقادير، وذلك إذا أضيف، فإن لم يُضَفُّ وجب نصبه.

و یجوز خفضها إذا دخل علیها حرف جر، مثل: بکم درهم اشتریت؟ کم یجوز نصبها أیضًا، فنقول: بکم درهمًا؟

ب- خبرية: بمعنى كثير، ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير.

- وتمييز (كم) الخبرية مخفوض -دائمًا - نحو تمييز العشرة، فتقول: كم عبيد ملكتُ، فـ: (عبيد) تمييز مجرور بإضافته إلى (كم).

\* وقد يأتي تمييزها مفردًا مجرورًا، وذلك نحو تمييز المائة فما فوقها، تقول: كم عبدٍ ملكتُ، كما تقول: مائة عبد ملكت، وألف عبد ملكت.

٤ - ما دَل على مماثلة، نحو: أنت مثلي علمًا، وقول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
 ﴾ [الكهف: ١٠٩] فكلمة (علمًا، مددًا) كل منهم غييز منصوب لكلمة مثله.

٥ - ما دلّ على مغايرة: أنت غيرى قدرًا.

| ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.                  | أنت   |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| غير: خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة | غيري  |
| المناسبة وهو مضاف، والياء: ضمير متصل مبني على السكون في محل  |       |
| جر مضاف إليه.                                                |       |
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                     | قدرًا |

7- كل اسم يدل على ذات صالحة لأن تُصْنع منه مواد مختلفة، فيأتي التمييز لتعيين المادة التي صنعت منها هذه الذات، مثل: عندي خاتم فضة، وساعة ذهبًا، وثوب حريرًا.

## ثانيًا: تمييز النسبة:

والمراد به رفع إبهام ما تضمنه من نسبة عامل؛ فعلًا كان أو ما جرى مجراه، أو وصفًا، أو اسم فاعل إلى معموله من فاعل ومفعول به، وهو على قسمين: محول أو غير محول.

# أولًا: تمييز النسبة المحول:

وهو أنواع:

الأول: محول عن فاعل: كما في قول الله تعالى: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم: ٤] والأصل: اشتعل الرأس بالشيب، فنسبة الفعل (اشتعل) إلى (الرأس) غامضة غير ظاهرة، ونحتاج لشيء يرفع هذا الإبهام، فإذا قلنا: (شيبًا) فقد زال هذا الغموض وعُرِفَ المعنى المراد، وهو امتلاء الرأس بالشيب، وهو تمييز محول عن الفاعل؛ لأن الأصل: اشتعل شيبُ الرأس.

| فعل ماض مبني على الفتح.                  | واشتعل |
|------------------------------------------|--------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.   | الرأس  |
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | شيبًا  |

الثاني: محوّل عن المفعول: نحو قول الله تعالى: ﴿ وَفَجّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ [القمر: ١٢] فالنسبة بين الفعل (فجرنا) و(الأرض) نسبة غامضة تحتاج إلى ما يوضحها ويرفع إبهامها: لا ندري فجرت بالبراكين أم بالمعادن، فإذا قلنا (عيونًا) زال هذا الإبهام؟ وحدد نوع التفجير، وهذا التمييز محول عن مفعول؛ لأن الأصل فيه: وفجرنا عيونَ الأرض، ومثله: غرست الحديقة وردًا، قرأت الكتاب أبوابًا.

## قال ابن مالك:

وَالْفَاعِلُ المَعْنَى انْصِبَنْ بِأَفْعَلَا مُفَضِّلًا كَأَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلَا(١)

الثالث: محول عن المبتدأ: وذلك بعد أفعل التفضيل، نحو قول الله تعالى: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ﴾ [الكهف: ٣٤]، وقولك: أنا أكثر منك تجربة، فالأصل: تجربتي أكثر من

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى أن التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن صح جعله فاعلًا، كقول تعالى: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا﴾ [الكهف: ٣٤] لأنه يصح: كثر مالي وإن لم يصح جره.

تجربتك، ومالي أكثر من مالك، ومنه - أيضًا - قوله تعالى: ﴿ وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ [الكهف: ٣٤] والأصل: نفري أعزّ.

## ثانيًا: تمييز نسبة غير محول:

وهو الذي ليس منقولًا عن شيء، ويغلب أن يقع في أسلوبين إنشائيين:

١- أسلوب التعجب في صيغتيه القياسيتين (ما أفعله، أفعل به) مثل: ما أكرمك أبًا!

- وقد يقع في عبارات تعجبية متداولة، مثل: لله درك شاعرًا! وو يحك رجلًا! ويا لك أستاذًا! ويا حسنها ليلةً!

| أداة نداء.                                              | یا    |
|---------------------------------------------------------|-------|
| حسن: منادي منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، | حسنها |
| و(ها): ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.        |       |
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                | ليلة  |

والذي يؤكد أن هذا التمييز غير محول أنه يجر بـ: (من) أحيانًا، والتمييز المحول لا يقبل دخول (من).

وعليه، فنقول في الجمل السابقة: ما أكرمك من أب! ولله درك من شاعر!

٢- أسلوب المدح والذم، نحو قول الله تعالى: ﴿ بِئْسَ لِلظَّالِينَ بَدَلًّا ﴾ [الكهف:

٠٥].

| فعل ماض مبني على الفتح لإنشاء الذم، والفاعل ضمير مستتر يفسره   | بئس      |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| التمييز.                                                       |          |
| اللام حرف جر، الظالمين: اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الياء؛ | للظالمين |
| لأنه جمع مذكر سالم والجار والمجرور متعلق بـ: بئس.              |          |

\* ويأتي كذلك في مواضع أخرى، مثل: امتلأ الإناء ماءً، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ [الكهف: ١٨]، ومثل: نعم زيد عالمًا.

\* التمييز لا يتقدم على عامله؛ لأنه مثل النعت في الإيضاح، والنعت لا يتقدم على عامله(١).

\* التمييز قد يأتي للتوكيد، ولا يأتي لبيان الذات، نحو قوله:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا ونحو قوله:

وَالتَّغْلَبِيُّ ونَ بِئْسَ الْفَحْلُ فَحْلُهُم فَحْلًا وَأُمُّهُم رَلَّاءُ مِنْطِيتُ

- فكلمة (دينًا) و (فحلًا) لم تأت لبيان معنى جديد، ولكنها جاءت للتوكيد. قال سيبويه: إن (فحلًا) حال وليست تمييزًا.

- والشواهد على جواز المسألة كثيرة، فلا حاجة إلى التأويل، ودخول التمييز في باب نعم وبئس أكثر من دخول الحال.

\* الحال قد تأتي مؤكدة، مثل: ﴿ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠] فكلمة (مفسدين) حال من الواو في (تعثوا) والعثو: هو الفساد، فالحال مؤكدة؛ لأنها لم تأت بمعنى جديد، فالعثو هو الإفساد.

#### الخلاصة:

أن التمييز: هو اسم نكرة بمعنى (من) مبين لإبهام الاسم قبله أو الجملة.

حكمه: النصب.

<sup>(</sup>١) أجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديم التمييز على عامله المتصرف فتقول: نفسًا طاب زيد، ومنعه سيبويه مطلقًا. انظر: شرح ابن عقيل: ٢/ ٢٩٣، وشرح التصريح: ١/ ٤٠٠، وأوضح المسالك: ٢/ ٣٧١.

أنواعه: ١ - تمييز مفرد أو الذات: وهو ما جاء ليميز لفظًا من ألفاظ المقادير كالكيل، أو الوزن، أو المساحة.

- أو ما جاء لما يشبه المقدار، لتمييز كم الاستفهامية والخبرية.

- ما دل على مماثلة أو مغايرة أو لبيان جنس الاسم قبله.

٢- تمييز نسبة: وهو محول عن فاعل، أو مفعول، أو مبتدأ، أو غير محول.

وقد سبق الشرح والأمثلة.

\* \* \*

#### الاستثناء

#### تعريفه:

في اللغة: استثناه من ثناه عن الأمر يثنيه: إذا صَرَفَهُ عنه، فالاستثناء: صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناوله الأول.

وفي الاصطلاح: تخصيص صفه عامة، فكل استثناء تخصيص، وليس كل تخصيص استثناء.

فإذا قلت: قام القوم إلا زيدًا، تبين بقولك: (إلا زيدًا) أنه لم يكن داخلًا الصدر – أول الكلام-.

- وهذا معنى قول النحويين: الاستثناء: إخراج بعض من كل(١).

#### تعريف المستثنى:

هو اسم يُذْكَر بعد أداة من أدوات الاستثناء، مخالفًا لما قبلها في الحكم، مثل: عادت الطائرات من المعركة إلا طائرة.

فكلمة (طائرة) مستثنى لوقوعها بعد الأداة (إلا)، أو حكمها مخالف لما قبلها، فقد حكمنا على الطائرات قبلها بالعودة، أما هي فحكمنا عليها بخلاف ذلك.

والاسم الذي يقع قبل أداة الاستثناء يسمى: مستثنى منه.

## أركان الاستثناء:

ومن خلال ما سبق نتبين أركان الاستثناء، وهي:

١- المستثنى منه، وهو العام المخرج منه الحكم (الطائرات).

٢- المستثنى، وهو الخاص الخارج من الحكم (طائرة).

 $(\Upsilon V \Upsilon)$ 

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل، لابن يعيش: ٢/ ٧٦.

٣- الأداة، وهي أداة إخراج الحكم، وهي (إلا) أو إحدى أخواتها.

#### أدوات الاستثناء:

من أدوات الاستثناء (إلا، غير، سوى، حاشا، خلا، عدا، ليس، لا يكون).

# حكم المستثنى بـ: إلا<sup>(١)</sup>:

وللاستثناء بـ: إلا صور ثلاث يأتي عليها:

١- التام الموجب.

٢- التام المنفى.

٣- المفرغ.

الأول: إذا كان تامًّا موجبًا:

معنى التام: أن يكون المستثنى منه مذكورًا.

ومعنى الموجب: أن يكون مثبتًا (لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام).

#### حکمه:

وحكم الاستثناء من هذا النوع وجوب نصبه، سواء أكان:

متصلًا، نحو: قام القوم إلا زيدًا.

| فعل ماض، مبني على الفتح.                     | قام   |
|----------------------------------------------|-------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.       | القوم |
| أداة استثناء، حرف مبني لا محل له من الإعراب. | ألا   |
| مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.    | زیدًا |

<sup>(</sup>۱) قد تكون (إلا) لغير الاستثناء معنى، أو لفظًا ومعنى: انظر شرح التسهيل ٢/١٨٨/ ٢٠٢، وشرح التحفة الوردية ص٢٢٦.

- ومنه قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، فالمستثنى منه موجود وهو (واو الجماعة) وهم رفقاء طالوت وداود.

أم منقطعا، نحو: قام القوم إلا حمارًا، ف(حمارًا): مستثنى منصوب.

- ومنه قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ المُلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ [الحجر: ٣٠ - ٣١]. الثاني: التام المنفى:

وهو ما فقد الإيجاب، ففيه تفصيل.

أ - إذا كان الاستثناء متصلًا، وهو ما كان فيه ما بعد إلا من جنس ما قبلها، وبعبارة أخرى: ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، مثل: ما قام القوم إلا زيدًا.

#### حکمه:

الأرجح أن يكون تابعًا على الإبدال، لا منصوبًا على الاستثناء، فنقول: ما قام القوم إلا زيدٌ.

| ما: نافية، قام: فعل ماض، مبني على الفتح.                      | ما قام |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                        | القوم  |
| أداة استثناء مهملة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | ألا    |
| بدل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                         | زیڈ    |

و يجوز النصب كما في المثال السابق وهو عربي جيد، فنقول: ما قام القوم إلا زيدًا، وغير الإيجاب قد بكون:

\* نفيًا: مثل قوله تعالى: ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٦٦]، ويصح إلا قليلًا. \* نهيًا: مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ﴾ [هـود: ٨١]، بنصب امرأتك ورفعها.

\* استفهامًا: مثل قوله تعالى: ﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ [الحجر: ٥٦]، ولو قيل: إلا الضالين، جاز في اللغة العربية، لكن القراءة سنّة متبعة.

ب- إذا كان الاستثناء منقطعًا، وهو ما لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه،
 مثاله: ما قدم القوم إلا حمارًا، وما رجع الجنود إلا فرسًا.

#### حکمه:

فيه مذهبان:

الأول: وجوب النصب: وهو مذهب أهل الحجاز، ولهذا جاءت الآية بالنصب ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتّبَاعَ الظّنِّ ﴾ [النساء: ١٥٧] فيا بعد إلا ليس من جنس ما قبلها؛ لأن اتباع الظن ليس من العلم.

الثاني: جواز النصب والإبدال: وهو الذي عليه بنو تميم، ويستثنى من ذلك ما إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فإذا تقدم وجب نصبه متصلًا أو منقطعًا؛ لأن الإتباع كان على البدلية، والتابع لا يتقدم على المتبوع.

## مثاله قول الشاعر:

فَ إِلَّا آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ وَمَا لِي إِلَّا مَذْهَبَ الْحَقِّ مَذْهَبُ

والشاهد فيه: (إلا آل) فهي مستثنى، وكان ذلك في سياق النفي وهو متصل فوجب النصب.

#### قال ابن مالك:

مَا اسْتَثْنَتِ اللَّا مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ نَفْدٍ إَوْ كَنَفْدٍ انْتُخِبْ إِنْتُخِبْ إِنْتُكُونُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ وَعَنْ تَمِيم فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ

الثالث: الاستثناء المفرغ: عرفنا الاستثناء التام: هو ما ذكر فيه المستثنى منه، فإذا حذف المستثنى منه سمي الاستثناء مفرغًا، وفي هذه الحالة تكون (إلا) كالمعدومة، فيتسلط العامل الذي قبل (إلا) على العمل فيها بعدها، وكأن (إلا) غير موجودة، فيُعْرَب ما بعدها على حسب العوامل في الجملة، فيُرْفَع، أو ينصب، أو يجر.

# \* فيرفع -مثلًا- إذا كان:

- خبرًا، مثل: قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].
- أو مبتدأ مؤخرًا، مثل: قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ المُّبِينُ ﴾ [النور: ٥٤].
  - أو فاعلًا، مثل: ما رفع شأن الأمم إلا العلمُ والأخلاقُ.
    - أو نائب فاعل، مثل: لا يُسْتَذَلُّ إلا ضعيفٌ...إلخ.

| نافية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب.                 | Z     |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| فعل مضارع مرفوع، مبني للمجهول وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.      | يستذل |
| أداة استثناء مهملة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. | λĺ    |
| نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                   | ضعیف  |

#### \* وينصب إذا كان:

- مفعولًا به، مثل: ما قلتُ إلا كلمةَ الحقِّ.
- حالًا، مثل: ما فتح العرب بلدًا إلا ناشرين للحضارة والعدالة.
- مفعولًا لأجله، مثل: قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء:

١٠٧]، ويجر بحرف الجر، مثل: لا تعتمد إلا على ذي ثقة.

| ما: نافية، قلت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، | ما قلت |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.              |        |
| أداة استثناء ملغاة.                                          | ألا    |
| كلمة: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، الحق:    | كلمة   |
| مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.                           | الحق   |

قال ابن مالك:

وَإِنْ يُفَ ــرَّغْ سَــابِقٌ إِلَّا لَمِـا بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَـوِ (الَّا) عُـدِمَا(١) الاستثناء بأخوات (إلا):

وتنقسم أخوات إلا من حيث عملها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يخفض دائهًا، وهما (غير، سوى) فمستثناهما محفوض دائهًا بالإضافة، وهذا مراد ابن هشام من قوله: ويستثنى بـ: غير وسوى، خافضين مُعْرَبَيْن بإعراب الاسم الذي بعد (إلا)، أي أنها يستثنى بها، فيخفضان ما بعدهما، وفي الوقت نفسه يعربان بها يعرب به المستثنى بعد (إلا).

مثاله: قام القوم غير زيد -ومن المعلوم أن ما بعد إلا- في هذا المثال يكون مستثنى منصوبًا، وعليه فإن (غير) -هنا- مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة.

| فعل ماض مبني على الفتح.                             | قام   |
|-----------------------------------------------------|-------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.              | القوم |
| مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. | غير   |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة.                 | زید   |

و يجوز إعراب (غير) السابقة بدلًا (إذا كان الاستثناء تامًّا منفيًّا)، فنقول: ما قام القوم غيرُ زيد، برفع (غير) كما لو قلنا: ما قام القوم إلا زيد، فنقول: (غير) بدل بعض من كل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ويجوز نصبها على الاستثناء.

مثالها مع الاستثناء المفرغ: ما قام إلا زيد، ما قام غيرُ زيد، ف.: (غير) هنا تعرب فاعلًا مر فوعًا.

 $(\Upsilon V \Lambda)$ 

<sup>(</sup>١) إشارة إلى حكم الاستثناء المفرغ، وهو أن العامل قبل (إلا) يسلط على ما بعدها، فيعمل فيه كما لو كانت (إلا) غير موجودة؛ أي: يعرب حسب العوامل الداخلة عليه.

قال ابن مالك:

فيقال: مستثنى منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها التعذر.

مثال: ضربت الطلاب سوى طالب.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير | ضربت   |
|----------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                      |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.              | الطلاب |
| مستثنى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف. | سوى    |
| مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.               | طالب   |

ومثله قول الشاعر:

والشاهد فيه (سوى العدوان): حيث وقعت (سوى) فاعلًا.

قال ابن مالك:

وَلِسِوًى سُوًى سَوَاءٍ اجْعَلَا عَلَى الْأَصَحِّ مَا لِغَيْرٍ جُعِلَا عَلَى الْأَصَحِّ مَا لِغَيْرٍ جُعِلَا (٣) الثانى: ما كان فعلًا تارة فينصب ما بعده، وحرف جر تارة أخرى فيجر ما بعده:

(٣) في البيت إشارة إلى حكم سوى، وقد سبق ذكره في الإشارة السابقة.

 $(\Upsilon V 9)$ 

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى الأشياء التي تستعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء، ومنها غير وسوى، وحكم المستثنى بهما الجر بإضافتهما إليه، وتعرب غير وسوى إعراب المستثنى بهما الجر بإضافتهما إليه، وتعرب غير وسوى إعراب المستثنى بهما الجر بإضافتهما إليه، وتعرب غير وسوى إعراب المستثنى الواقع بعد (إلا).

<sup>(</sup>٢) سوى: ذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفًا، فإذا قلت: قام القوم سوى زيد، فهي منصوبة على الظرفية ومشعرة بالاستثناء، ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. واختار ابن مالك أنها مثل غير، فتعامل عندهم بها تعامل بها غير من النصب والرفع والجر. ابن عقيل: ٢/ ٢٧٦، وأوضح المسالك: ٢/ ٢٥٣.

وهو: (خلا، وعدا، وحاشا).

مثاله: قام القوم خلا زيدًا.

| فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو. | خلا   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                    | زیدًا |

و يجوز إعراب (خلا): حرف جر، وذلك لعدم تقدم (ما) المصدرية عليها، فنقول فيها كما في المثال السابق:

| ف جر، مبني على السكون.                      | خلا حرة  |
|---------------------------------------------|----------|
| مجرور بعد (خلا)، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. | زيدٍ اسم |

- ومنه: حضر الطلاب عدا زيدًا، وعدا زيدٍ، ونقول: قام القوم حاشا زيدًا، وحاشا زيدٍ.

ولذلك عدها ابن مالك في أدوات الاستثناء وعدها في حروف الجر.

الثالث: وهو الذي لا يخرج المستثنى عن النصب، وهو أربعة: (ليس، ولا يكون)، (وخلا، وعدا إذا سبقتا بها).

مثاله: قام القوم ما خلا زيدًا.

| ما: حرف مصدري، مبني على السكون، لا محل لـه مـن الإعـراب، خـلا:   | ما خلا |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، والفاعل ضمير |        |
| مستتر تقديره: هو.                                                |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                      | زیدًا  |

قال ابن مالك:

وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَلَا وَبِيَكُ ونُ بَعْدَ لَالاً)

(١) في البيت إشارة إلى بعض أدوات الاستثناء، وهي: ليس، خلا، عدا، لا يكون.

وَاجْرُرْ بِسَابِقَيْ يَكُونُ إِنْ تُرِدْ وَبَعْدَ وَحَيْثُ ثُ جُرَّا فَهُ مَا حَرْفَانِ كَرَّ وَكَخَلَا حَاشَا وَلَا تَصْحَبُ مَا وَقِي

وَبَعْدَ (مَا) انْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ كَسَا فَعْلَانِ (١) كَسَا هُمَا إِنْ نَسْصَبَا فِعْلَانِ (١) وَقِيلَ حَاشَا وَحَشَا فَاحْفَظُهُمَا (٢)

#### الخلاصة:

١- الاستثناء هو الإخراج بـ: إلا أو إحدى أخواتها من حكم سابق.

٢- أسلوب الاستثناء يتكون من (مستثنى منه - ومستثنى - وأداة استثناء).

٣- المستثنى هو المُخْرَج بـ: إلا أو إحدى أخواتها من حكم سابق.

٤-المستثنى منه هو المُخْرَج بـ: إلا أو إحدى أخواتها.

٥- أدوات الاستثناء ثمانية (إلا، غير، سوى، ليس، لا يكون، خلا، عدا، حاشا).

٦- يكون الكلام موجبًا إذا كان ما قبل أداة الاستثناء مثبتًا.

٧- يكون الكلام غير موجب إذا كان ما قبل الأداة منفيًّا، أو مسبوقًا بنهي أو استفهام.

٨- يكون الكلام تامًّا إذا ذكر المستثنى منه.

٩ - يكون الكلام ناقصًا إذا لم يذكر المستثنى، ولا يكون إلا منفيًّا، ويسمى استثناء مفرغًا.

• ١ - إذا كان المستثنى بعضًا من المستثنى منه كان الاستثناء متصلًا.

١١- إذا لم يكن المستثنى بعضًا من المستثنى منه كان الاستثناء منقطعًا.

17 - من أدوات الاستثناء (ليس، لا يكون) والمستثنى بها واجب النصب على أنها ناسخان، والمستثنى خبرهما، والاسم ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: هو، ومنها (خلا، عدا، حاشا) فيجوز في المستثنى بها الجر على أنها حروف جر، والنصب على أنها أفعال، والمستثنى مفعول به.

(TA1)

<sup>(</sup>١) في البيت الثاني والثالث يذكر أحكام: خلا، وعدا، وأنهما يجران ما بعدهما، فإن سبقتا بـ (ما) ترجح نصب ما بعدهما، وقد يجر قليلًا، وإن جرّا ما بعدهما كانتا حرفين، وإن نصبتا ما بعدهما كانتا فعلين.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى أن الغالب في حاشا أنها حرف جر. وقال الأخفش والمبرد والمازني والجرمي وجماعة، منهم ابن مالك، ذهبوا إلى أنها مثل: خلا، تستعمل فعلًا فتنصب ما بعدها، وحرف جر فتجر ما بعدها، وقد يقال في حاشا: حشا، بدون ألف.

- ١٣ إذا تقدمت (ما) على الحروف السابقة تَعَيَّن اعتبارها أفعالًا، وبالتالي يجب نصب المستثنى على أنه مفعول به.
- ١٤ (غير، وسوى) أداتان من أدوات الاستثناء، والمستثنى بها يجر على أنه مضاف إليه، ويثبت لـ: غير وسوى من الأحكام ما يثبت للاسم الواقع بعد إلا في حالاته الثلاث.
- \* والمستثنى يجوز نصبه على أنه مفعول به إذا قدرنا أنها أفعال، ويجوز جره على أنه مجرور بها إذا قدرنا أنها حروف جر، وذلك في خلا وعدا وحاشا.

\* \* \*

# باب المجرورات

ابتدأ ابن هشام كتابه القطر بالمرفوعات، ثم المنصوبات، ولعل السر في ذلك – والله أعلم – أن من المنصوبات ما ينوب عن المرفوعات، مثل المفعول به الذي ينوب عن المفاعل، ثم تكلم عن المجرورات؛ وذلك لأن المجرور أوْغَل في الفعلية، وأكثر رسوخًا فيها، فبدأ بالأهم وهو المرفوع، ثم المنصوب، وهكذا.

والمجرور نوعان: مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، وبدأ ابن هـشام بـالمجرور بالخرف؛ لأنه الأصل.

\* \* \*

## المجرور بالحرف

#### حروف الجر:

وعدد حروف الجر عشرون حرفًا جَمَعَهَا ابن مالك في قوله:

هَ الْ حُرُوفَ الْجَرِّ وَهْ يَ مِنْ إِلَى حَتَّى خَلَا حَاشَا عَدَا فِي عَنْ عَلَى مَا لَا حُرُوفَ الْجَرِّ وَهْ يَ مِنْ إِلَى حَتَّى خَلَا حَاشَا عَدَا فِي عَنْ عَلَى مُا لَا مُنْ لُدُ رُبَّ اللَّامُ كَيْ وَاوٌ وَتَا وَالْكَافُ وَالْبَا وَلَعَلَّ وَمَتَى مُلْخُهُ فَا:

١ - لم يذكر ابن هشام من حروف الجر (خلا، حاشا، عـدا) لأنه ذكرها في بـاب الاستثناء.

٢- لم يذكر (لعل، ومتى، وكي، ولولا) لأنها شاذة.

\* فلعل لا يجربها إلا (عقيل).

\* كي: لا يُجُر بها إلا (ما) الاستفهامية، مثل: كيمه، وهي تعني السؤال عن علة الشيء والمعنى لله، فكي -هنا- حرف جر بمعنى اللام، و(ما) في (كيمه) حرف

استفهام حذفت ألفه؛ لأنه مجرور؛ لأن (ما) إذا خرجت في الاستفهام وسبقت بحرف جر حذفت ألفها، والهاء: للسكت.

قال ابن مالك:

وَمَا فِي الْإَسْتِفْهَام إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ أَلْفُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا الْهَا (١) إِنْ تَقِفْ

\* وأما (لولا) فلا يجرُّ بها إلا الضمير في قولهم: لولاي، لولاك، لولاه، وهو نادر، وأنكر المبرد استعماله، وهو محجوج بالشعر (٢).

قال ابن مالك في (الكافية):

وَنَحْوُ يَا لَوْلَايَ مَجْرُورٌ لَدَى عَمْرٍ و وَرَفْعُهُ مَسعِيدٌ أَيَّدَا وَنَحْوُ يَا لَوْلَايَ مَجْرُورٌ لَدَى وَلِلْمُجيزِ وُ وَرَفْعُهُ مَسعِيدٌ أَيَّدَا وَلَامُجيزِ وُ وَرَفْعُهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللْمُولِ الللْمُعِلَى اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقوله: (سعيد) أي: الأخفش، يرى أن الياء في (لولاي) في محل رفع، خلافًا لعمرو، أي سيبويه، فإنه يرى أنه في محل جر.

# أقسام حروف الجر:

أولًا: باعتبار ما وضعت عليه:

تنقسم حروف الجر باعتبار ما وضعت عليه إلى:

١- أحادية: -وهي ما وضعت على حرف واحد - وهي: الباء، والتاء، والكاف، واللام، والواو<sup>(٣)</sup>، نحو: كتبت بقلمك، وتالله لأذاكرن، العلم كالنور، وحمزة كالأسد، وللعلم أهله، وربِّ الكعبة لأجتهدن.

ُ أَتُطْمِعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ دِمَاءَنَا وَلَوْ لَاكَ لَمْ يَعْرِضْ لِأَحْسَابِنَا حَسَنْ وانظر ذلك: شرح ابن عقيل: ٣/٧، والأشموني: ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>١) قصر الممدود للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>٢) ومنه قول الشاعر:

<sup>(</sup>٣) ومن غير حروف الجر: الهمزة، والسين، والفاء، نحو: أسافر إبراهيم؟ وسترجع الجارية، جاء علي فمحمد.

- ۲- ثنائية: -وهي ما وضعت على حرفين- وهي: (من، عن، في، مذ)<sup>(۱)</sup> تقول: خرجت من العمل في المساء، وما تخلفت عن العمل مذيومين.
  - ٣- ثلاثية: -وهي ما وضعت على ثلاثة أحرف- وهي: (إلى، على، مذ)(٢).
- ٤- رباعية: -وهي ما وُضعت على أربعة وهي (حتى) نحو: مُنَى ذَاكَرَتْ حَتَّى الصباح.

#### ثانيًا: باعتبار ما تدخل عليه:

وتنقسم حروف الجر باعتبار ما تدخل عليه إلى قسمين:

- ١ مشترك: أي يجر الاسم الظاهر، والضمير، والنكرة، والمعرفة، وهو: إلى، على،
   من، اللام، الباء للقسم وغيره.
- ٢- ختص: وهو ما يختص بالظاهر، فـ الا يجـ ر الـ ضمير، وهـ و (رب، ومـ ذ، منـ ذ، والكاف، وحتى، وواو القسم، وتاء القسم) ومن هذه الأحرف ما لـ ه دخـ ول خاص:
- منها: ما لا يجر من الظاهر إلا الزمان، وهي: مذ، منذ، تقول: ما رأيته مذ عامن، ومنذ عامن.
- ومنها: ما يختص بالقسم، وهو: الواو، والتاء. تقول: والله لأسا فرن، تالله لأذاكرن.
  - ومنها: ما يختص بالنكرات، وهو: رُبَّ، نحو: رُبَّ رجل شجاع قابلت.

(TAO)

<sup>(</sup>١) ومن غير حروف الجر: أم، أن، بل، قد، لو، هل. نحو: أقريب السفر أم بعيد؟ يسرني أن تعود، إن تَرْحم تُرْحَم، لم يذهب يوسف بل إبراهيم، وقد شاهدت القطار، لو أنصف الناس استراح القاضي، وهل جاء المبعاد.

<sup>(</sup>٢) ومن غير حروف الجر: ألا، إنَّ، سوف، ليت، نعم، نحو: ألا إن أسباب الغني لكثيرة، وسوف ترى، وليت لي قنطارًا من الذهب.

- ومنها: ما يجر كل ظاهر، وهو: الكاف، وحتى.

# معاني حروف الجر:

\* مِنْ:

#### وتفيد معانى:

- التوكيد: وتفيده حين تكون زائدة، أي مسبوقة بنفي أو استفهام، نحو قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ ﴾ تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ ﴾ [فاطر: ٣]، وقوله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ ﴾ [الأنبياء: ٢].
- الظرفية: وتفيده حين تدخل على ظرف زمان، أو مكان، يقول الله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمعةِ ﴾ [الجمعة: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٠].
- البدل: نحو قوله تعالى: ﴿ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [التوبة: ٣٨].
- ابتداء الغاية المكانية: نحو قول الله تعالى: ﴿ مِنَ المُسْجِدِ الحُرَامِ إِلَى المُسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى المُسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ [الإسراء: ١] وخرجتُ من مكة إلى المدينة.
- والزمانية: مثل: سافرتُ من الجمعة إلى الجمعة، وقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوَّلِ يَـوْمٍ ﴾ [التوبة: ١٠٨].
- التبعيض: مثل: أنفقت من مالي، ونحو قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُـولُ
   آمَنَّا ﴾ [البقرة: ٨].
- بيان الجنس: قال تعالى: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ﴾ [الإنسان: ١٥]، وكقوله
   تعالى: ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ﴾ [الكهف: ٣١].

\* إلى:

وتفيد:

- انتهاء الزمان: نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَكِّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].
- والمكان: نحو قوله تعالى: ﴿ سَآوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ المَّاءِ ﴾ [هود: ٤٣].
  - المصاحبة: نحو قوله تعالى: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى ﴾ [يوسف: ٣٣].

\* عن:

وتفيد:

- المجاوزة، نحو: رميت السهم عن القوس.
- بمعنى (من)، نحو قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥].
- بمعنى (على)، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ [محمد: ٣٨].
  - البدلية، نحو قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [البقرة: ٤٨].

\* على:

وتفيد:

- الاستعلاء، نحو قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، وركبت على الدابة.
  - الظرفية، نحو قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ اللَّدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ ﴾ [القصص: ١٥].
    - بمعنى مع، نحو قوله تعالى: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٧].
      - للاستدراك، نحو: نجح على الرغم من كسله.

\* فى:

و تفيد:

• الظرفية المكانية، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ﴾ [الأعراف: ٢٤].

(TAV)

والزمانية، نحو: (السير في الليل ممتع).

بمعنى على، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١].
 \* رُتّ:

و تفيد:

• التكثير، نحو قوله ﷺ: «رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»(١).

• التقليل، نحو: رُبَّ ضَارَّة نَافعةٌ.

| حرف جر يفيد التقليل، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.     | ڔؙؙٛۘۜ |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل | ضارة   |
| بالحركة المناسبة لحرف الجر.                                   |        |
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                         | نافعة  |

\* وقد تحذف (رُبَّ) وتكون الواو بدلًا منها، وتسمى (واو رُبِّ) وذلك نحو قول الشاعر:

وَلَيْ لِ كَمَ وْجِ الْبَحْ رِ أَرْخَ مِي سُدُولَهُ والتقدير: ورُبَّ ليل.

قال ابن مالك:

وَحُذِفَتْ رُبَّ فَجَرَّتْ بَعْدَ بَلْ وَالْفَا، وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلْ (٢)

(١) رواه البخاري في باب العلم تحت رقم (١١٥).

(٢) يشير إلى ما تختص به (رُبَّ) وهو جواز حذفها وبقاء عملها وذلك بعد بل، مثل قول الشاعر: بـــــل بلـــــدٍ مـــــــل الفجـــــاج قَتَمُــــــهْ

وبعد الفاء نحو:

فمثلِ لُ حُـبْلي قـد طرقـت ومرضع

وبعد الواو، نحو:

\* الكاف:

وتفيد:

- التشبيه، نحو: زيد كالأسد.
- التعليل، نحو قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨] أي: لهدايتكم.
- التأكيد، وتكون زائدة نحو قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١] أي: ليس مثله شيء.

\* اللام:

وتفيد المعاني الآتية:

- معنى (في)، كقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].
  - معنى (بعد)، نحو قوله تعالى: ﴿ أَقِم الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨].
    - الملكية، نحو قوله تعالى: ﴿ لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [لقان: ٢٦].
      - شبه الملك، للحجرة باب ونافذة، السرج للحصان، الغمد للسيف.
        - التعليل، نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [العاديات: ٧].
          - التعدي، نجو قوله تعالى: ﴿ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦].
      - الانتهاء، نحو قوله تعالى: ﴿ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [فاطر: ١٣].

\* حتى:

وتفيد:

• الانتهاء، نحو قوله تعالى: ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: ٥].

\* مذ، منذ:

و تفيد:

ينظر: ابن عقيل: ٣/ ٣٥.

• الزمن: ما رأيته مذ، أو منذ يوم الجمعة.

#### \* الواو والتاء:

وتفيدان:

• القسم، نحو قوله تعالى: ﴿ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [الفجر:٢،١]، وقوله تعالى: ﴿ وَتَاللَّهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٥٧].

\* الباء:

وتأتى للمعاني الآتية:

- الاستعانة، نحو: كتبت بالقلم.
- الإلصاق، نحو: خرجت بزيد.
- الظرفية، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

#### فوائد:

الأولى: تنقسم الحروف عمومًا باعتبار أسمائها إلى:

١ - حروف عاملة، مثل: إن، ليت، لعل، لن،...

٢- حروف غير عامله، مثل: سوف، بلي، نعم...

الثانية: تنقسم من حيث استعمالها بوصفها حروفًا فقط، أو حروفًا وأسماءً، أو حروفًا وأسماءً، أو حروفًا وأفعالًا، إلى ثلاثة أقسام:

١- ما لا يستعمل إلا حروفًا، مثل: أم، أن، لعل، لن، لم، قد...إلخ.

٢- ما يستعمل حروفًا وأسماء، مثل: مذ، منذ، ...

٣- ما يستعمل حروفًا وأفعالًا، مثل: حاشا، خلا، عدا.

الثالثة: تنقسم الحروف باعتبار معناها إلى أقسام كثيرة منها:

١- حروف استقبال، وهي: إن، أن، السين، سوف، لن، هل.

- ٢- حروف شرط، وهي: إن، إذ ما، لولا، لو ما، لو.
  - ٣- حروف استفهام: هل، الهمزة.
- ٤- حروف تحضيض، وهي: ألا، ألَّا، لو ما، هلا، لولا.
  - ٥- حروف تنبيه، وهي: أما، ألا، ها، يا.
- ٦- حروف الجر، وهي: من، إلى، عن، على... سبق الحديث عنها.
  - ٧- حروف التوكيد، مثل: إن، أن، قد، لام الابتداء، النون.
- ٨- حروف الجواب، وهي: أجل، إي، بلي، جلل، جير، لا، نعم.
  - ٩- حروف المصدر: إن، كي، ما، لو.
  - ١٠ حروف النفي، وهي: إن، لم، لما، لن، لا، ما.
  - ١١ حروف الزيادة، وهي: الباء، واللام، من، لا، ما، إن، أن.
    - ١٢ حروف المفاجأة، وهي: إذ، إذا.
    - ١٣ حروف النداء، وهي: يا، أيا، هيا، أي، الهمزة، آ، وا.
      - ١٤ حروف الاستدراك، وهي: لكن.
      - ١٥ حروف التأنيث، مثل: تاء التأنيث الساكنة.
        - ١٦ حروف العطف، مثل: الواو، ثم، الفاء.

#### الخلاصة:

- ١- عدد حروف الجرعشرون لم يذكر منها ابن هشام: خلا، حاشا، عدا لذكرها في
   باب الاستثناء، وكذلك: لعل، متى، كى، لو لا؛ لأنها شاذة.
- ٢- تنقسم حروف الجر باعتبار ما وُضِعَتْ عليه إلى أحادية، مثل: اللام والباء، وثنائية مثل: من، وثلاثية مثل: على، ورباعية مثل: حتى.
- تنقسم باعتبار ما تدخل عليه إلى خاصة بالاسم الظاهر، نحو: رُبّ، ومذ، ومنذ،
   وما تشترك بين الاسم الظاهر وغيره، نحو: من، إلى.

٤- ولكل حرف من حروف الجر معان يفيدها، وقد سبق ذكرها مقترنة بالأمثلة فراجعها.

\* \* \*

## المجرور بالإضافة

#### تعريف الإضافة:

هي ضم كلمة إلى أخرى بتنزيل الثانية منزلة التنوين من الأولى، والقصد منها تعريف السابق باللاحق، أو تخصيصه به، أو تخفيفه، نحو: كتاب الأستاذ، وضوء شمعة(١).

#### معانى الإضافة:

الإضافة فيها - دائمًا - معنى حرف الجر، لكن تقديره يختلف من مكان إلى مكان على النحو التالى (٢).

• تكون بمعنى (من) إذا كان المضاف بعض المضاف إليه، وصالحًا للإخبار عنه، فإننا نقدر حينئذ (من).

مثاله: هذا خاتَمُ حَدِيدٍ، فالخاتم أضيف إلى الحديد، والخاتم وهو المضاف بعض من الحديد؛ أي: خاتم من حديد، والمضاف إليه صالح للإخبار به عن المضاف، فتقول: الخاتم حديد.

| اسم إشارة، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.    | هذا  |
|-------------------------------------------------|------|
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف. | خاتم |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.     | حديد |

• وتكون بمعنى (في) إذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف زمانًا كان أو مكانًا.

<sup>(</sup>١) معجم النحو: ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المعاني: همع الهوامع: ٢/ ٤٦، وشرح ابن عقيل: ٣/ ٤٣، وشرح التصريح: ٢/ ٢٥.

مثاله: مَكْرُ الليلِ، وصومُ النهارِ، فالمكر هنا مضاف، والليل مضاف إليه، وهو ظرف للمكر، وكذلك النهار ظرف للصوم، ويعجبني ماء البحر.

\* وتكون الإضافة على معنى (اللام) في كل ما سوى ذلك، وهو الأصل، وقَصَرَهُ البعض على ما إذا كان المضاف ملكًا للمضاف إليه أو يختص به، والبعض يجعل ذلك غالبًا.

مثاله: غلام زيد، أي: غلام لزيد.

قال ابن مالك:

لَمْ يَصِلُحِ الَّا ذَاكَ وَالسَلَّامَ خُسذَا أَوْ أَعْطِهِ التَّعْرِيفَ بِالَّذِي تَسَلَا(١)

# أقسام الإضافة:

تنقسم الإضافة إلى قسمين رئيسين: معنوية ولفظية:

أولًا: الإضافة المعنوية:

وهي ما أفادت المضاف أحد شيئين:

أ- التعريف: وذلك إذا كان المضاف إليه معرفة، نحو: هذا كتاب زيد.

ب- التخصيص: وذلك إذا كان المضاف إليه نكرة، نحو: هذا كتاب رجل، أو كتاب نحو.

• وتسمى معنوية؛ لأن فائدتها راجعة إلى المعنى من حيث إنها تفيد المضاف تعريفًا أو تخصيصًا، فإن لفظ: «كتاب» نكرة، فلها أضيف إلى زيد أفاده التعريف. ولما

<sup>(</sup>١) في البيتين إشارة إلى أن المضاف إليه يكون مجرورًا، إما: بحرف مقدر، وهو: اللام، أو من، أو في، وقيل: هو مجرور بالمضاف، وذكر ابن مالك أن هذا هو الصحيح من هذه الأقوال.

أضيف إلى (رجل) أو (نحو) تخصص؛ أي: قَلّ إبهامه، وتسمى - أيضًا - إضافة حقيقة، أو محضة.

• وضابط الإضافة المعنوية: ألا يكون المضاف وصفًا والمضاف إليه معمولًا له، وهذا يخرج ثلاثة أشياء:

الأول: أن ينتفي الأمران معًا، مثل: غلام زيد، فليس المضاف وهو (غلام) وصفًا، وليس المضاف إليه (زيد) معمولًا له.

الثاني: أن يكون المضاف وصفًا، ولا يكون المضاف إليه معمولًا له، مثل: كاتب القاضي ف: (كاتب) وصف؛ لأنه اسم فاعل، إلا أنه ليس مضافًا إلى معموله، فلو جعلنا (كاتب) فعلًا لا يمكن أن يعمل في القاضي، فلا يمكن أن نقول: كتب القاضي؛ لأن هذا كاتب للقاضي، فهذه إضافة معنوية، وإن كان المضاف وصفًا؛ لأنه أضيف إلى غير معموله.

وكذلك كاسب عياله، فهي مضافة، لكنها ليست إلى معمولها، فلو جعلنا (كاسب) فعلًا ما استطعنا أن نجعل عياله مفعولًا له، فلا يمكن أن نقول: كسب عياله، إذ هو كسب لعياله، فهذه من إضافة الوصف لكن لغير معموله.

#### ملحوظة:

المراد بالوصف أن يكون المضاف إليه معمولًا للمضاف، وليس المضاف وصفًا. مثاله: عجبت من ضرب اللص.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل | عجبت |
|---------------------------------------------------------------|------|
| مبني في محل رفع فاعل.                                         |      |
| حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                  | من   |
| اسم مجرور بعد (من) وعلامة جره الكسرة الظاهرة.                 | ضرب  |
| مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.                   | اللص |

فالمضاف هنا مصدر وليس وصفًا، وما بعده معمول له، فالإضافة إذن معنوية.

ثانيًا: الإضافة اللفظية: وهي إضافة المشتق العامل (اسم الفاعل –اسم المفعول – الصفة المشبهة) إلى معموله.

وهي ما لا تفيد المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا، ولا يعتبر فيها تقدير حرف الجر، وإنها يكون الغرض منها التخفيف في اللفظ بحذف التنوين أو نوني التثنية والجمع.

\* ضابط الإضافة اللفظية: إذا كان المضاف وصفًا مضافًا لمعموله.

مثاله: هذا مستحقُّ المدح، فهذه إضافة إلى المفعول؛ لأن التقدير: مستحقُّ المدح على أنه مفعول لمستحق ونحو: هذا حَسَنُ الخُلُق، وهذه إضافة إلى الفاعل؛ لأن التقدير: حَسُنَ خُلُقُهُ، ونحو: هذا معمورُ الدارِ، وهي إضافة إلى نائب فاعل؛ لأن التقدير: هذا معمورٌ دارُهُ.

\* وسميت لفظية؛ لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط بها تحدثه من التخفيف بحذف التنوين، ونوني التثنية والجمع وما ألحق بهها.

قال ابن مالك:

وَصْفًا فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْذَلُ مُصرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْجِيلِ الْجِيلِ الْجِيلِ الْجِيلِ الْجَيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِنْ يُسشَابِهِ الْمُسضَافُ (يَفْعَسلُ) كَسرُبَّ رَاجِينَا عَظِيمِ الْأَمَسلِ وَذِي الْإِضَافَةِ اسْمُهَا لَفْظِيَّهُ

# أحكام الإضافة:

# ١ - حكم التنوين:

ويجب حذف التنوين عند الإضافة، وذلك نحو: صِرَاعُ الأجيال سنَّةُ الحياة، فلو أزلنا الإضافة لقلنا: صراعٌ، سنةٌ.

# ٢ - حكم النون:

يجب -أيضًا - حذف نون المثنى وجمع المذكر السالم في الإضافة، وذلك إذا وقعا مضافين، فلا يقال: مررت بضاربين زيد، بل يقال: مررت بضاربي زيد.

ويقول ابن هشام: النون التي تلي الإعراب.

مثاله: الضاربان: فعلامة الإعراب الألف، والنون تليها.

والضاربون: علامة الإعراب الواو والنون تليها، فالنون التي تحذف هي التي تلي علامة الإعراب، وليس منها نون: حين، وسكين.

قال ابن مالك:

نُونَا تَا يَا الْإِعْدَرَابَ أَوْ تَنْوِينَا مِمَّا تُضِيفُ احْدِفْ كَطُورِ سِينَا كُونَا اللهِ عَلَى الْإِعْدِيف:

لا يجوز أن تدخل (أل) التعريف على المضاف إضافة معنوية، وإنها تدخل على المضاف إليه فقط إذا كان المضاف نكرة قبل الإضافة، مثل: غلام الخليفة، حارس البستان.

وأما الإضافة اللفظية فيجوز دخول (أل) على المضاف إذا كان المضاف صفة، والمضاف إليه معمولًا لتلك الصفة على النحو التالى:

- ١ أن يكون المضاف مثنى، نحو: الضاربا زيد.
- ٢- أن يكون المضاف جمع مذكر سالًا، مثل: الضاربو زيد.
- ٣- أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، مثل: الضارب الرجل، الناصر المظلوم.
- ٤ أن يكون المضاف إليه مضافًا إلى ما فيه الألف واللام، نحو: الضارب رأس الرجل.
- ٥- أن يكون المضاف إليه مضافًا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام، مثل: الرجل الضارب غلامه.

قال ابن مالك:

وَوَصْلُ أَلْ بِلَا الْمُصَافِ مُغْتَفَرْ أَوْ بِالَّسِذِي لَسهُ أُضِسِيفَ الثَّسانِي وَكَوْنُهُا فِي الْوَصْفِ كَافٍ إِنْ وَقَعْ

إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَالجَعْدِ الشَّعَرْ كَزَيْدُ الصِضَّارِبُ رَأْسِ الجَسانِي مُثَنَّدى اوْ جَمْعًا سَبِيلَهُ اتَّبَعْ (١)

الخلاصة:

- **الإضافة**، هي: ضم كلمة إلى أخرى بتنزيل الثانية من الأولى منزلة التنوين والغرض منها تعريف المضاف، أو تخصيصه.
- تأتي الإضافة على معنى حروف الجر، فتأتي بمعنى (في) إذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف، وبمعنى (من) إذا كان أصلًا له، وبمعنى اللام فيها سوى ذلك.
  - الإضافة قسمان: معنوية ولفظية:

المعنوية، وهي: ألا يكون المضاف وصفًا عاملًا في المضاف إليه، وتفيد المضاف التعريف إذا كان المضاف إليه نكرة.

اللفظية، وهي: ما لا تفيد المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا، ولا يقدر فيها حرف جر، وإنها الغرض منها التخفيف في اللفظ بحذف التنوين، أو نوني التثنية والجمع.

- وضابطها: إذا كان المضاف وصفًا عاملًا في المضاف إليه.
- من أحكام الإضافة: حذف التنوين ونوني جمع المذكر السالم والمثنى، وكذلك (أل) من المضاف وتبقى (أل) في الإضافة اللفظية في مواضع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يشير إلى جواز دخول (أل) على المضاف، وذلك إذا كان وصفًا مضافًا لما فيه أل أو مضافًا لمضاف لما فيه أل، أو كان المضاف مثنى أو جمع مذكر سالمًا.

# الأسهاء التي تعمل عمل أفعالها

الأسماء التي تعمل عمل أفعالها سبعة، وهي:

- ١ اسم الفعل.
  - ٢- المصدر.
- ٣- اسم الفاعل.
- ٤- صيغ المبالغة.
- ٥- اسم المفعول.
- ٦- الصفة المشبهة.
- ٧- اسم التفضيل.

\* \* \*

# أولًا: اسم الفعل

# تعريفه:

هو اسم يدل على فعل معين، يتضمن معناه، وزمنه، وعمله، من غير أن يقبل علامته، أو يتأثر بالعوامل.

- ف: (هيهات) -مثلًا اسم فعل ماض؛ لأنه يؤدي معناه وهو: بَعُدَ، لكن لا يقبل علامة الفعل، فلا تتصل به تاء الفاعل، ولا تاء التأنيث، تقول: هيهات نجاحُ الكسولِ.
- و(آه) اسم فعل مضارع بمعنى: أتوجع، فإنه يؤدي معنى الفعل وعمله وزمنه، دون قبول علامته، تقول: آه من الفراق.

• وكذلك حذار، اسم فعل أمر بمعنى: احذر، فهو يـؤدي معنى الفعـل وزمنـه، دون أن يقبل إحدى علاماته، تقول: حذار من القطار.

#### أقسامه:

ينقسم اسم الفعل - من حيث دلالته على الزمن - إلى ثلاثة أقسام:

١ - اسم فعل ماض: مثل: (هيهات) بمعنى: بَعُدَ، و(شتان) بمعنى: افْتَرَقَ.

٢- اسم فعل مضارع: مثل (أَوَّهُ) بمعنى: أتوجعُ، و(وي) بمعنى: أتعجب.

قال تعالى: ﴿ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [القصص: ٨٦]، و(أف) بمعنى: أتضجر، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ ﴾ [الإسراء: ٢٣].

٣- اسم فعل الأمر: (صه) بمعنى: اسكت، و(نزال) بمعنى: انزل، و(آمين) بمعنى: استجب، (هيا) بمعنى: أسرع.

وينقسم اسم الفعل من حيث الوضع إلى قسمين:

الأول: قسم وضع من أول الأمر للدلالة على معنى الفعل، ويسمى (مرتجلًا)، مثل: شتان، أف، حيهلا.

الثاني: قسم نقل من غيره، والنقل يكون إما من:

- جار ومجرور، مثل: عليكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥] بمعنى: ابتعد أو تَـنَحَ، تقـول: إلـيكم، بمعنى خذوا، مثل: إليكم نشرة الأخبار.
- ظرف، مثل: مكانكم، بمعنى: اثبتوا، ووراءك، بمعنى: تأخر، وأمامك، بمعنى: تقدَّم، ودونك، بمعنى: خذ.
- مصدر مستعمل، مثل: رويدك، أو مهمل، مثل: بله، بمعنى: اترك أو دع، تقول: بَلْهَ عليًّا، أي: اترك عليًّا.

| اسم فعل أمر مبني على الضم، والميم للجمع، والفاعل ضمير مستتر | عليكم  |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| تقديره: أنتم.                                               |        |
| أنفس: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو       | أنفسكم |
| مضاف، وكم: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.   |        |

#### فائدته:

ولاسم الفعل فوائد تزيد عن الفعل الذي يؤدي معناه وليست لهذا الفعل، وهي: ١ - المبالغة: فكأنه قائل هيهات، أو أفّ أو صه، وقد قال: بَعُدَ كثيرًا، وأتضجر کثرا، و اسکت اسکت(۱).

٢- الإيجاز: وذلك لأنه يؤدي معنى الفعل مع لزومه صورة واحدة إفرادًا وتثنية وجمعًا، وتذكيرًا وتأنيثًا، نقول: صه يا رجل ويا رجلان، ويا رجال، وصه يــا امـرأة ويــا نسوة.

### حكمه من حيث العمل:

\* يعمل اسم الفعل عمل مسماه في التعدي واللزوم غالبًا، فإن كان مسماه لازمًا كان اسم الفعل لازمًا، مثل: هيهات نجْدٌ.

| سم فعل ماض، مبني على الفتح.           | هیهات ا |
|---------------------------------------|---------|
| اعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. | نجد ف   |

وإن كان مسماه متعديًا كان متعديًا، مشل: حيهلًا الثريدَ، بمعنى: ائته، وتراك الفاسق، بمعنى: اترك.

| اسم فعل أمر، مبني على السكون.                            | حيهلًا |
|----------------------------------------------------------|--------|
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير | الثريد |

<sup>(</sup>١) معجم النحو: ص ٢٠.

مستتر تقديره: أنت.

\* اسم الفعل لا يعمل إلا إذا كان موجودًا، فلا يعمل وهو محذوف، فهو يخالف الفعل في ذلك، فقد يحذف الفعل ويبقى عمله، فيرفع الفاعل، أو ينصب المفعول.

\* ولا يعمل اسم الفعل إلا إذا كان متقدمًا على معموله، فإن تأخر منع من العمل، تقول: عليك زيدًا، فعليك: اسم فعل بمعنى: الزم، ولا يمكن أن نقول: زيدًا عليك.

أما قوله تعالى: ﴿ كِتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] فمتأول خلافًا للكسائي الذي يرى أن (كتاب) معمول لـ: (عليكم) وهي عنده اسم فعل مؤخر، فالأصل عنده (عليكم كتاب الله) أي: الزموا كتاب الله، فهذه حجة الكسائي في جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه مدعيًا أن المعنى: عليكم كتاب الله.

ويرى البصريون: أن (كتاب الله) مصدر محذوف العامل، و(عليكم) جار ومجرور متعلق به، أو متعلق بالعامل المقدر، أي: العامل في المصدر، وعلى ذلك ف: (كتاب) مصدر حذف فعله الدال عليه، والتقدير: كتب الله ذلك عليكم كتابًا، بمعنى: أوجب.

# بعض أحكام اسم الفعل:

\* اسم الفعل إذا كان دالًا على الطلب، يعمل عمل الفعل الذي يقوم مقامه من الجزم(١)، فإذا جئنا بجملة في جواب ذلك الطلب الذي فيه اسم الفعل فعلها مضارع فإنه يكون مجزومًا، مثل قول الشاعر:

مَكَانَكِ ثُخْمَ دِي أَوْ تَكُسْتَرِ يحِي

ف (مكانك) اسم فعل أمر بمعنى: الزمي، وقد جزم الفعل المضارع الواقع في جوابه وهو: تحمدي، وهو مجزوم بحذف النون، والأصل: تحمدين وتستريحين.

(٤٠٢)

<sup>(</sup>١) عند من جعل جزم الفعل في جواب الطلب عامله الفعل الطلبي، أو ما قام مقامه.

#### تتمة:

- الفعل المضارع الواقع بعد الفاء لا ينصب، فلا يقال: مكانك فتحمدي، ولا صه فنحدثك.
- يصاغ اسم فعل الأمر على وزن (فَعَالِ) من كل فعل ثلاثي تام متصرف. مثل: حذار من حذر.
  - اسم الفعل المنقول سماعي، وأما ما كان على وزن (فعال) فهو قياسي.
- اسم الفعل إذا كان فاعله ضميرًا، فإنه يكون مستترًا فيه لا يبرز بحال من الأحوال. مثاله: عليك زيدًا، فإن فاعل (عليك) ضمير مستتر.

#### قال ابن مالك:

وَمَا لَلَا تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلْ لَمَا وَأَخِّرْ مَا لِنِي فِيهِ الْعَمَلْ (٢) وَمَا لِنِي فِيهِ الْعَمَلْ (٢) وَاحْكُمْ بِتَنْكِيرِ الَّذِي يُنَوَّنُ مِنْهَا وَتَعْرِيفُ سِوَاهُ بَيِّنُ (٣)

<sup>(</sup>۱) يشير في البيتين إلى تعريف اسم الفعل، وهو ما ناب عن الفعل، وأشار إلى أقسامه، فأشار إلى الماضي بقول: شتان، وإلى المضارع: أوه، وإلى الأمر بن صه، ومه. وأشار إلى كثرة مجيئه ماضيًا وأمرًا، أما المضارع فقليل.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى شروط عمل اسم الفعل وهو: أنه يأخذ حكم الفعل الذي يفيد معناه بـشرط أن يتقـدم عـلى معموله.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى أن اسم الفعل يكون منكرًا حال التنوين، فإذا ذهب عنه التنوين كان معرفة.

#### الخلاصة:

وخلاصة اسم الفعل: أنه اسم يدل على معنى الفعل، وزمنه، ويعمل عمله دون أن يقبل علاماته.

- ينقسم اسم الفعل من حيث زمنه إلى اسم فعل ماض ك: هيهات، ومضارع ك: أف، وأمر ك: صه.
- وينقسم من حيث الوضع إلى: مرتجل، نحو: شتان وهيهات، ومنقول عن جار ومجرور، مثل: عليكم، وعن مصدر، نحو: رويدك، وعن ظرف، نحو: مكانك.
  - يمتاز اسم الفعل عن الفعل في إفادته المبالغة والإيجاز.
  - يأخذ حكم الفعل الذي يدل عليه من حيث التعدي واللزوم.
  - لا يعمل اسم الفعل إذا تأخر عن معموله، ولا يعمل إلا إذا كان موجودًا.

\* \* \*

### ثانيا: المصدر

#### تعريفه:

هو الاسم الدال على مجرد الحدث.

وهو: إما:

۱ - مصدر صريح: وهو لفظ يذكر في الكلام، ويدل على الحدث، من غير دلالة على زمن وقوعه، ويشتمل على كل الحروف الأصلية والزائدة التي اشتمل عليها الفعل الماضي له، مثل: أكرم إكرامًا، ونصر نصرًا.

٢ - مصدر مؤول: وهو ما فهم من الكلام بواسطة ما يدل عليه.
 ويدل على المصدر المؤول ما يأتي:

أ- (أن) المصدرية والفعل بعدها، مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: ١٣٧].

ب- (أن) واسمها وخبرها، مثل: ملأ قلبي أملًا أن الله يرعاني.

جـ- (كي) المسبوقة باللام لفظًا، أو تقديرًا والمضارع بعدها، مثل قول تعالى: ﴿ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣].

د- (ما) المصدرية أو المصدرية الظرفية، وما دخلت عليه، مثل قوله تعالى: ﴿ لَقَـدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

هـ - (لو) والفعل المضارع أو الماضي بعدها، مثل قوله تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ وَلَهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]، وهمزة التسوية والفعل بعدها، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْ تَهُمْ أَمْ لَمُ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦].

## شروط عمل المصدر:

والمصدر يعمل عمل فعله بثمانية شروط:

الشرط الأول: أن يصح حلول (أن) مع فعل، أو (ما) مع فعل محلّه.

فمثال الأول: نحو قولك: أعجبني ضربُك زيدًا، ويعجبني ضربُك عَمْرًا. فإنه يصح أن نقول مكان الأول: أعجبني أن ضربت زيدًا، ومكان الثاني: يعجبني أن تضرب عمرًا.

| فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والنون: للوقاية، والياء: ضمير | يعجبني |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.                     |        |
| ضرب: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف،          | ضربك   |
| والكاف: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه من       |        |
| إضافة المصدر إلى فاعله.                                       |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة النصب الفتحة، والعامل هـو المصدر       | زیدًا  |
| (ضرْب).                                                       |        |

ومثال الثاني: نحو: يعجبني ضربك زيدًا الآن، فهذا لا يمكن أن يحل محله (أن ضربت) لأنه إذا كان المصدر دالًا على الحال لا بد أن نقدر معه (ما)، فالتقدير في المثال السابق: يعجبني ما ضربت زيدًا الآن، ولا يمكنك أن تقول: يعجبني أن تضرب زيدًا. ولذلك قال بعضهم:

قَدِّرْهُ فِي الْمُضِيْ وَالْإِسْتِقْبَالِ بِأَنْ وَمَا قَدِّرْ بِهَا فِي الْحَالِ فَإِنْ كَانَ الْمُصَدر دَالًا على المضي والاستقبال، فيقدر بأن و(ما) عن البعض، أما إذا كان المصدر دالًا على الحال فلا يقدر إلا بـ: (ما) دون أن.

الشرط الثاني: ألا يكون مصغرًا، فلا يجوز: أعجبني ضريبك زيدًا، ولا يختلف النحويون في ذلك، وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع، فمنع إعماله حملًا على المصغر؛ لأن كلَّا منهما مباين للفعل.

وأجاز كثير منهم إعماله، واستدلوا بنحو قوله:

وَعَدْتَ وَكَانَ الْخُلْفُ مِنْكَ سَجِيَّةً مَوَاعِيدَ عُرْقُوبِ أَخَاهُ بِيَثْرِبِ(١)

والشاهد فيه: (مواعيد عرقوب)، فمواعيد جمع موعد، وقد أعملت وهي مصدر فنصب أخاه، وأضيفت إلى فاعلها وهو عرقوب، أي: كما وعد عرقوب أخاه بيثرب.

الشرط الثالث: ألا يكون المصدر مضمرًا، فلا تقول: ضربي زيدًا حسن وهو عمرًا قبيحًا، ف: (ضربي) مصدرٌ أضيف إلى فاعله وهو الياء وعمل النصب في (زيدًا) لكن لا يصح أن نقول: وهو عمرًا حسن، على اعتبار أن (هو) ضمير المصدر (ضرب) فينصب (عمرًا) فهذا لا يصح؛ لأن ضمير المصدر لا يعمل عمل المصدر، فالمصدر إنها عمل لقربه من لفظ الفعل، والضمير ليس فيه أي شيء من لفظ الفعل.

وأجاز ذلك الكوفيون محتجين بقول زهير:

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْ تُمْ وَذُقْتُمُ وَذُقْتُمُ وَفُقْتُمُ وَمُا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِ (٢)

ومحل الشاهد قوله: (ما هو) أي: وما الحديث، فقد أعملوا (هو) كما يعمل (الحديث) والحديث مصدر، فكذلك أعملوا ضميره، ووجه إعماله هنا أنه تعلق به الجار والمجرور وهو (عنها).

قال ابن هشام: وهذا البيت نادر قابل للتأويل، فلا تُبْنَى عليه قاعدة.

الشرط الرابع: ألا يكون محدودًا، فلا تقول: أعجبني ضربتُك زيدًا، فالضربة محدودة، أو أعجبني ضرباتك زيدًا، فما كان محدودًا بواحدة أو أكثر فإنه لا يعمل.

وشذ قول الشاعر:

يُحَابِي بِهِ الجَلْدَ الَّذِي هُ وَ حَازِمُ بِضَرْبَةِ كَفَّيْهِ الْمَلَا نَفْسِ رَاكِبِ(٣)

<sup>(</sup>١) ورد في شرح المفصل: ١/١١٣، والكتاب: ١/ ٢٧٢، وهمع الهوامع: ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر البيت: همع الهوامع: ٢/ ٩٢، والكافية: ٣/ ٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) استشهد به صاحب همع الهوامع: ٢/ ٩٢.

والشاهد فيه قوله: (بضربة كفيه الملا) فأعمل الضربة في الملا مع أنها مصدر محدود.

الشرط الخامس: ألا يكون المصدر موصوفًا قبل العمل، فلا يقال: أعجبني ضربك الشديد زيدًا؛ لأنه وصف قبل أن يعمل، فلو وصف بعد العمل جاز، فنقول: أعجبني ضربك زيدًا الشديد، ومن ذلك قول الشاعر:

إِنَّ وَجْدِي بِكَ السَّدِيدَ أَرَانِي عَاذِرًا فِيكَ مَنْ عَهِدْتُ عَلُولَا فِي اللَّهُ وَكُلُّ عَاذُولَا فَي (بك) ثم وصف بالشديد.

الشرط السادس: ألا يكون محذوفًا، فلا يعمل المصدر غير المذكور، ومن هنا ردوا على من قال في: ما لك وزيدًا: إن التقدير: وملابستك زيدًا، فلا يمكن أن تكون (زيدًا) معمولًا لمصدر محذوف تقديره: وملابستك؛ لأن المصدر لا يعمل إلا إذا كان موجودًا، وكذلك ردوا على من قال في (بسم الله) إن التقدير: ابتدائي بسم الله ثابت؛ لأن المصدر لا يعمل إلا إذا كان موجودًا.

الشرط السابع: ألَّا يكون مفصولًا عن معموله، فلا يجوز في المصدر أن يعمل إذا فصل بينه وبين معموله، وقد تقدم أنه لو فصل بوصف المصدر بطل العمل، فأحرى إذا فصل بغير وصف المصدر، ولهذا لما قال البعض: إن قول الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ فَصل بغير وصف المسدر، ولهذا لما قال البعض: إن قول الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ [الطارق: ٩،٨] يعرب (يوم تبلى) معمول لـ (رجعه) رُدَّ ذلك بأن المصدر فصل بينه وبين المعمول، ولا يصح ذلك.

الشرط الثامن: ألا يكون المصدر مؤخرًا عن معموله، فلا يجوز: أعجبني زيدًا ضربك، واستثنى السهيلي الجار والمجرور، فأجاز أن يتقدم معمول المصدر إذا كان جارًا ومجرورًا، واستدل بقوله تعالى: ﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ [الكهف: ١٠٨] ف: (حولًا) مصدر، و(عنها) متعلق بها، والتقدير: لا يبغون حولًا عنها.

## أقسام المصدر:

ينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: المضاف، وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين:

وهو ضربان:

الضرب الأول: المضاف إلى الفاعل.

ومن أمثلته: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ ﴾ [البقرة: ٢٥١] فـ: (دفع) مصدر أضيف إلى فاعله، وهو (الله) ولهذا نصب المفعول به وهو (الناس) والتقدير: ولولا أن يدفع الله الناس.

| مصدر يعمل عمل الفعل، وهو مبتدأ خبره محذوف وجوبًا، وتقديره:         | دفع   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| موجود (بعد لولا) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                  |       |
| لفظ الجلالة اسم مجرور لفظًا، مرفوع محلًّا على أنه فاعل للمصدر دفع. | الله  |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والعامل فيه هـ و       | الناس |
| (دفع).                                                             |       |

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾ [النساء: ١٦١] فـ: (الأخـذ) مصدر أضيف إلى الفاعل (هم) والتقدير: أن يأخذوا الربا.

| معطوف على ما قبله مجرور، وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، هم:   | وأخذهم |
|------------------------------------------------------------|--------|
| ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى |        |
| فاعله.                                                     |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة.                | الربا  |

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١٦١] فـ: (الأكل) مصدر أضيف إلى فاعله (هم).

الضرب الثاني: مضاف إلى مفعوله، ومنه قول الشاعر:

أَلَا إِنَّ ظُلْهِ مَ نَفْسِهِ الْمَرْءُ بَالِّن فَلْهِ الْمَالَةِ الْمُلْمِقِيلِ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُ اللَّهِ اللّ

والشاهد في قوله: (ظلم نفسه) فالظلم مصدر، وهو مضاف إلى مفعول (نفسه) والفاعل مذكور بعده وهو (المرء) والتقدير: ألا إن أن يظلم المرءُ نفسه.

ومن أمثلته أيضًا قوله ﷺ: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا» فــ: (مـن) فاعـل حج، و(البيت) مفعول، والتقدير: أن يحج البيت.

| معطوف مرفوع، وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف.                     | حج     |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| اسم مجرور لفظًا بالإضافة، منصوب محلًّا؛ لأنه مفعول بـ للمصدر | البيت  |
| (حج) من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.                         |        |
| اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.                   | مَنْ   |
| جملة فعلية صلة الموصول.                                      | استطاع |

#### ملحوظة:

الغالب على المصدر أن يكون مضافًا إلى فاعله، وأن ينصب المفعول بعد ذلك، وليس إضافته وذكر الفاعل كثيرًا بل هو قليل.

# الثاني من أنواع المصدر:

المصدر المنون: وهو وإن كان إعماله أقل من إعمال المضاف إلا أنه أقيس؛ لأنه قد أشبه الفعل، ووجه الشبه أن الأفعال نكرات، والمنون نكرة أو نكرات.

مثاله: قوله تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَـوْمِ ذِي مَـسْغَبَةٍ يَتِـيًّا ذَا مَقْرَبَـةٍ ﴾ [البلد: ١٥،١٤]، والتقدير: أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيًّا ف: (يتيبًا) مفعول به للمصدر (إطعام).

الثالث من أنواع المصدر: المعرف بـ: أل:

والحق أن إعماله شاذ قياسًا واستعمالًا:

\* شاذ قياسًا؛ لأن (أل) من خواص الأسهاء، فلا ينبغي أن تكون صالحة للعمل؛ لأن الأسهاء لا يعمل منها إلا ما شابه الأفعال، والاسم المصحوب بأل موغل في باب الاسمية بعيد من الشبه بالفعل.

\* شاذ استعمالًا معناه: أنه لم يرد منه إلا شيء نادر، أي: لم يستعمل إلا شيء قليل. فالحاصل أن الشذوذ بالنسبة للقياس هو ما خالف القاعدة المعهودة، والشذوذ الاستعمالي ما قل استعماله، ومثال ذلك قول الشاعر:

عَجِبْتُ مِنَ الرِّزْقِ الْمُسِيءَ إِلْمُهُ وَمِنْ تَرْكِ بَعْضِ الصَّالِحِينَ فَقِيرًا

ف: الرزق - بكسر الراء وتشديدها وسكون الزاي - مصدر عامل، والمسيئ: مفعول به، وإلحه: فاعل، ومنه قول الآخر:

ضَعِيفُ النَّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ يَخَالُ الْفِرَارَيْرَاخِي الْأَجَلُ

والشاهد فيه قوله: (النكاية أعداءه) حيث نصب (أعداءه) بالمصدر المحلى بـ أل وهو (النكاية)(١).

قال ابن مالك:

بِفِعْلِهِ المَصْدَرَ أَلِحْتَ فِي الْعَمَلْ مُصْفَافًا اوْ مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ أَلْ(٢) بِفِعْلِهِ المَصْدَرَ أَلِحُ مَا يُكُلُ مُكَانَ فِعْلُ مَعَ أَنْ أَوْ (مَا) يَكُلُ مَكَلَّهُ وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلُ إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ أَنْ أَوْ (مَا) يَكُلُ

الخلاصة:

أن المصدر هو: الاسم الدال على مجرد الحدث، وهو إما صريح أو مؤول.

ويعمل عمل الفعل بشروط:

١ - أن يصح حلول (أن) والفعل، أو (ما) والفعل محله.

<sup>(</sup>١) انظر هذه القضية: همع الهوامع: ٢/ ٩٣، وشرح ابن عقيل: ٣/ ٩٥، وشرح التصريح: ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) يشير ابن مالك - في البيتين - إلى أن المصدر يعمل عمل فعله وينوب عنه، وقد يكون المصدر مقدرًا مؤولًا من (أن) والفعل أو (ما) والفعل، أو ما يحل محله، وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال: أن يكون مضافًا، وأن يكون منونًا؛ أي مجردًا من (أل) والإضافة، وأن يكون محلى بـ: أل.

٢- ألا يكون مصغرًا.

٣- ألا يكون مضمرًا.

٤ - ألا يكون محدودًا.

٥- ألا يكون المصدر موصوفًا قبل العمل.

٦- ألا يكون محذوفًا.

٧- ألا يكون مفصولًا عن معموله.

٨- ألا يؤخر عن معموله.

ينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة:

١ - المضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول.

٢- المنون، وهو أقيس من السابق، وأقل منه استعمالًا.

٣- المعرف بـ: أل وهو شاذ قياسًا واستعمالًا.

وقد سبق التفصيل والتمثيل فراجعهما.

\* \* \*

# ثالثًا: اسم الفاعل

#### تعريفه:

هو وصف دال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، فضارب يـدل على فاعل الضرب.

ومعنى كونه جاريًا على حركات المضارع وسكناته: هو أن اسم الفاعل دائيًا يكون عدد حروفه الأصلية وحركاته وسكناته هو نفس عدد حركات وسكنات الفعل المضارع.

مثاله: الفعل (أكرم) مضارعه: يكرم، فاسم الفاعل هو: مُكْرِم، فلم نغير شيئًا من وضع (يكرم) لنصوغ اسم الفاعل إلا بإبدال حرف المضارعة ميًا مضمومة.

- وكذلك (ضارب) فهي على عدد حركات وسكنات (يضرب) إلا أننا جعلنا بدل حرف المضارعة ألفًا في الوسط(١).

### إعماله:

واسم الفاعل يعمل مطلقًا إذا توافرت فيه الشروط، وانتفت عنه موانعه(٢).

ويعمل عمل الفعل في حالتين:

الأولى: أن يكون محلى بـ: أل، فيعمل مطلقًا، سواء دلّ على الحال، أو الاستقبال، أو المضي، وسواء أكان مسبوقًا بنفي، أم استفهام، أم لم يكن مسبوقًا.

(١) فالفعل الثلاثي على وزن فَعَلَ مثل: (ضَرَبَ – بَذَرَ – حَكَمَ...).

اسم الفاعل منه تكسر عينه فنقول: (ضارب-باذِر-حاكم...).

والحركات والسكنات بعددها مع إضافة ألف فاعل.

والمراد عدد الحركات والسكنات وليس نوع الحركات.

(٢) يعمل اسم الفاعل عمل الفعل إذا كان مفردًا، أو مثنًى، أو جمعًا، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴾ [الزمر: ٣٨]. انظر: معجم النحو: ص١٨، وهمع الهوامع: ٢/ ٩٥، وأوضح المسالك: ٣/ ٢١٧.

(217)

مثاله: جاء الضارب زيدًا أمس.

فقد عملت (الضارب) فنصبت (زيدًا)؛ لأنها مصحوبة بـ: أل، فهو يعمل ولـو دَلَّ على المضى.

مثال آخر: جاء الضارب زيدًا الآن، وجاء الضارب زيدًا غدًا.

| فعل ماض، مبني على الفتح.                                        | جاء    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر تقديره | الضارب |
| (هو).                                                           |        |
| مفعول به لـ (ضارب) - لأنه يعمل عمل الفعـل - منـصوب، وعلامـة     | زیدًا  |
| نصبه الفتحة الظاهرة.                                            |        |
| ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب.                             | أمس    |

### سبب عمله:

والسبب في كونه يعمل عمل الفعل مطلقًا أن (أل) موصولة، وضارب حل محل (ضَرَبَ) ف: أل موصول اسمي، وضارب حل محل ضَرَبَ إن أردت المضي، أي الذي ضرب خرب زيدًا أمس، أما إذا أردت الحال أو الاستقبال، فإنك تقول: هذا الذي ضرب زيدًا الآن، أو الذي يضرب زيدًا في المستقبل.

فلما كان الوصف - أي: اسم الفاعل - شبيهًا بـ (أل) صار شبيهًا بالفعل، والفعل يعمل في جميع حالاته؛ من ماض ومستقبل وحاضر، وكذلك ما حل محله.

#### تنبيه:

- منع الأخفش اسم الفاعل أن يعمل عمل الفعل؛ لأن (أل) عنده حرف تعريف وليست موصولة.
- ومنعه الرماني إن دلَّ على المضي، ولعله قد أخطأ في فهم كلام سيبويه على ما قاله المتقدمون.

### قال ابن مالك:

# وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ أَلْ فَفِي المُضِيْ وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ ارْتُضِي (١)

الحالة الثانية: أن يكون اسم الفاعل مجردًا من (أل) فيعمل بشرطين:

الأول: إذا دل على الحال أو الاستقبال، وخالف في ذلك الكسائي وابن مضاء، فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضي (٢)، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: ١٨].

والشاهد فيها: (باسط) فهو حكاية عن حال ماضية، وهي حال أهل الكهف وقد مضت، فهو اسم فاعل دال على الماضي، فـ: (باسط) أي: بسط ذراعيه.

وأجيب:... إن ذلك على إرادة حكاية الحال، فكأن الله -جل وعلا- أعاد لنا الصورة لنراها وكأننا نشاهدها، واستدل عليه بأن المضارع يصح وقوعه هنا، فنقول: وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد، والمعلوم أنه لا يدل على الاستقبال، بل دال على الماضي فعلمنا أنه حكاية حال.

والدليل -أيضًا-: أن الله تعالى قال: ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ﴾ ولم يقل: قلبناهم، والدليل من درر ابن هشام ف: (نقلبهم) ذكرت بعد قوله تعالى: ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: ١٨].

قال ابن مالك:

كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِلٍ فِي الْعَمَلِ إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِلِ (٣)

الثاني: أن يكون اسم الفاعل معتمدًا على نفي، أو استفهام، أو مخبر عنه، أو موصوف.

- مثال النفي: قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أن اسم الفاعل إن كان مقترنا بـ أل فإنه يعمل عمل الفعل، سواء أدل على الماضي أم غيره.

<sup>(</sup>٢) انظر: همع الهوامع: ٢/ ٩٥، معجم النحو، وأوضح المسالك، والكافية: ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) في البيت إشارة إلى أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان دالًا على الحال أو الاستقبال عند كونه مجردًا من (أل).

# خَلِيلَيَّ مَا وَافٍ بِعَهْدِيَ أَنْتُمَا إِذَا لَمْ تَكُونَا لِي عَلَى مَنْ أُقَاطِعُ والشاهد فيه: أن (واف) اسم فاعل قد عَمِلَ الرفع في أنتها.

| خليلي | منادى مضاف بأداة نداء محذوفة منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى، |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | خليلي: مضاف، الياء: للمتكلم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.   |
| ما    | حرف نفي مبني على السكون، لا محل له من الإعراب.                    |
| واف   | مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة.        |
| بعهدي | الباء: حرف جر، عهد: اسم مجرور بحرف الجر وعلامة الجر الكسرة،       |
|       | وهو مضاف، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.                   |
| أنتها | ضمير مبني في محل رفع فاعل (واف) سَدَّ مَسَدَّ الخبر.              |

# - مثال الاستفهام: قول الشاعر:

أَقَاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى أَمْ نَوَوْا ظَعَنَا إِنْ يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيْشُ مَنْ قَطَنُوا

فقاطن: اسم فاعل معتمد على استفهام، ولذلك رفع الفاعل بعده وهو (قوم) سَــدَّ مسد الخبر.

- مثال المخبر عنه، أي: أن يكون اسم الفاعل خبر اسم. مثاله: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ [الطلاق: ٣]، ف: بالغ: خبر في الأصل عن (الله) قبل أن تدخل (إن) متقدمة على المبتدأ والمخبر عنه باسم الفاعل، فهذا مسوغ لإعمال اسم الفاعل.

| حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.          | إن   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| لفظ الجلالة اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.         | الله |
| خبر إن مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف.            | بالغ |
| اسم مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة، وهو منصوب محلًّا؛ لأنه | أمره |
| مفعول اسم الفاعل، وقد أضيف اسم الفاعل إلى مفعوله، وهو مضاف    |      |

والهاء ضمير مبنى في محل جر مضاف إليه.

ومثله: زيدٌ ضاربٌ عمرًا الآن، ف: (ضارب) خبر المبتدأ، ولهذا عمل في (عمرًا). ومثله: هذا صادقٌ وعده.

ف: صادق: خبر عن المبتدأ، ولهذا عمل فيها بعده (وعده).

- مثال اعتماده على الموصوف: مررت برجلٍ ضاربٍ زيدًا، فالذي سوغ إعمال الفاعل (ضارب) أنه اعتمد على موصوف قبله، وهو رجل.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل  | مررت  |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| مبني في محل رفع فاعل.                                          |       |
| جار ومجرور، متعلق بـ (مررت).                                   | برجل  |
| نعت مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة لـ: (رجل) وهو اسم فاعل    | ضارب  |
| يعمل عمل الفعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره (هو) يعود على رجل.    |       |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والعامل فيه هو اسم | زیدًا |
| الفاعل قبله.                                                   |       |

قال ابن مالك:

وَوَلِيَ اسْتِفْهَامًا اوْ حَرْفَ نِدَا أَوْ نَفْيًا اوْ جَا صِفَةً أَوْ مُسْنَدَا(١)

قد يكون الموصوف محذوفًا مثل قول الشاعر:

إِنِّي حَلَفْتُ بِرَافِعِينَ أَكُفَّهُم بَيْنَ الْحُطَيْمِ وَبَيْنَ حَوْضَيْ زَمْزَمِ

والتقدير: حلفت برجال رافعين، فالموصوف محذوف.

قال ابن مالك:

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى الشرط الثاني من شروط عَمَلِ اسم الفاعل عملَ فعله، وذلك بأن يكون معتمـدًا عـلى نفي، أو استفهام، أو جاء مخبرًا به عن مبتدأ، أو صفة لموصوف.

# وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْذُوفٍ عُرِفٌ فَيَسْتَحِقُّ الْعَمَلَ الَّذِي وُصِفْ(١)

\* وذهب الأخفش إلى جواز إعمال اسم الفاعل، وإن لم يعتمد على شيء من ذلك(٢):

خَبِيرٌ بَنُ وَ فِي بِ فَ لَا تَكُ مُلْغِيًا مَقَالَ لَهُ فِيْ عِيِّ إِذَا الطَّيْرُ مَ رَّتِ

والشاهد فيه: أن اسم الفاعل – وهو (خبير) – رفع فاعلًا سادًّا مسدّ الخبر، فعمل هنا من غير أن يعتمد على شيء من الدعائم المتقدمة.

وأجيب: أن (خبير) ليست مبتدأ، وليست رافعة للساد مسد الخبر، وإعرابه: خبر مقدم، والمبتدأ: بنو لهب، والأصل: بنو لهب خبير.

فرد عليهم: أنه يلزمكم على ذلك الإخبار بمفرد عن جمع، وعلى ذلك يجوز: الزيدون قائم.

وردوا عليه: أن (خبير) فعيل، وفعيل يخبر به عن الجمع، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤] فأخبر بفعيل عن الجمع.

#### ملحوظة:

يعمل اسم الفاعل عمل فعله، فإن كان الفعل لازمًا لم ينصب اسم الفاعل مفعولًا به واحدًا، به، وإن كان الفعل متعديًا إلى مفعول به واحد نصب اسم الفاعل مفعولين. وإن كان الفعل متعديًا إلى مفعولين نصب اسم الفاعل مفعولين.

أمثلة:

<sup>(</sup>۱) في البيت إشارة إلى اعتباد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل الفعل، كما لو اعتمد على موصوف مذكور.

<sup>(</sup>٢) انظر: همع الهوامع: ٢/ ٩٥، والكافية: ٣/ ٤١٦، وشرح التصريح: ٢/ ٦٧، وقد اشترط البصريون في إعمال اسم الفاعل ألا يكون مصغرًا. معجم النحو: ١٨.

- مثال اللازم: تقول: عاشر رجلًا قائمًا على الأخلاق عملُه. منطلقًا لسانه، ف.: (عمله) فاعل لاسم الفاعل (قائمًا)، ولا يحتاج إلى مفعول به؛ لأن قائمًا فعله لازم وهو قام، وكذلك منطلقًا؛ لأن فعله لازم وهو انطلق.
- مثال ما يتعدى لمفعول واحد: هذا الجاحِدُ الأمرَ. فاسم الفاعل أخذ مفعولًا به، لأن جحد متعدِّ.
- مثال ما يتعدى لمفعولين: هذا العدو الزاعمُ الانتصارَ عليه مستحيلًا. فالانتصار مفعول به أول، و(مستحيلًا) مفعول به ثان؛ لأن زعم ينصب مفعولين(١).

#### الخلاصة:

اسم الفاعل: هو الوصف الدال على الفاعل، الجاري على حركات المضارع وسكناته.

\* يعمل اسم الفاعل عمل فعله بشرطين:

١ - أن يكون محلى بال فيعمل مطلقًا، سواء أدل على الماضي، أم الحال، أم الاستقبال، أم كان مسبوقًا بنفي أم استفهام أم لا.

والسبب في ذلك أن أل موصولة، واسم الموصول بعدها حالٌ محل الفعل، وخالف الأخفش فمنع العمل في هذه الحالة؛ لأن (أل) عنده للتعريف.

- ٢- أن يكون مجردًا من أل فيعمل بشرطين:
  - أن يدل على الحال أو الاستقبال.
- أن يكون معتمدًا على نفى أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف.

\* يأخذ اسم الفاعل حكم فعله من التعدي واللزوم، فيكون لازمًا إذا كان فعله لازمًا، ويكون متعديًا إذا كان فعله كذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قصة الإعراب، لأحمد الخوص: ٢/ ٣٣٢.

# رابعًا: إعمال صيغ المبالغة

وهي خمسة -على الأشْهَر-: فعَّال، فَعُول، مِفْعَال، فعِيل، فَعِل.

فهذه ملحقة باسم الفاعل؛ لأنها مبالغة في كثرة وقوع الفعل، فشرَّاب مبالغة، وهي تعنى: كثرة الشُّرب.

وهذه الصيغ تعمل عمل الفعل على حدّ اسم الفاعل، وأمثلتها كالتالي:

\* مثال فعّال: قول الشاعر:

أَخَا الْحَرْبِ لَبَّاسًا إِلَيْهَا جِلَالْهَا وَلَيْسَ بِوَلَّاجِ الْخَوَالِفِ أَعْقَلَا(١)

| حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة، وهي صيغة مبالغة     | لَبَّاسًا |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| تعمل عمل الفعل.                                              |           |
| إلى: حرف جر مبني على السكون، و(ها): ضمير متصل، مبني في محل   | إليها     |
| جر، وشبه الجملة متعلق بـ: (لباس).                            |           |
| جلال: مفعول به لـ: (لباس) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، | جلالها    |
| وجلال: مضاف، وها: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.        |           |

# \* مثال فَعُول: قول الشاعر:

ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السَّيْفِ سُوقَ سِمَانِهَا إِذَا عَدِمُوا زَادًا فَإِنَّكَ عَاقِرُ (٢)

ف: «ضروب» ينصب سوق على أنها مفعول به.

| خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أنت، مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. | ضروب |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| الباء حرف جر، ونصل: اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة الجر الكسرة     | بنصل |
| الظاهرة، وهو مضاف، وشبه الجملة متعلق بـ (ضروب).                 |      |

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في شرح ابن عقيل: ٣/ ١١٢، وشرح المفصل: ٦/ ٧٠.

(٢) ورد هذا البيت في شرح التصريح: ٢/ ٦٨، وأوضح المسالك: ٣/ ٢٢١، وشرح المفصل: ٦/ ٧٠.

| مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.                           | السيف |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والعامل فيه صيغة | سوق   |
| المبالغة (ضروب).                                             |       |

- مثال مفْعال: إنه لَنْحَارٌ بوائِكَها، أي: كثير النحر للناقة السمينة. ف: بوائكها معمول لصيغة المبالغة (منحار).
- مثال فَعِيل: الله سميعٌ دُعَاءَ مَنْ دعاه، فدعاء: مفعول به لصيغة المبالغة (سميع).
  - مثال فَعِل: قولُ الشاعر:

فعملت (مَزِقُون) وهي جمع مَزِق في (عرض) والدليل على كونها عاملة (أن) النون مع (مزقون) دليل على أنها ليست مضافة؛ إذ لو كانت مضافة لحذفت النون، فدل على أنها عاملة عمل الفعل.

\* يقول ابن هشام: وأكثر الخمسة استعمالًا الثلاثة الأول، وأقلها استعمالًا فعيل، وفَعِل الأخيرتان، وكلها تقتضي تكرار الفعل، فلا يقال: ضرّاب لمن ضرب مرة واحدة، وكذا الباقى.

قال ابن مالك:

فَعَّالً اوْ مِفْعَالً اوْ فَعُلولُ فِي كَثْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ فَيَسْتَحِقُّ مَا لَـهُ مِنْ عَمَلٍ وَفِي فَعِيلٍ قَالَ ذَا وَفَعِلِ (١)

\* \* \*

 $(\xi Y 1)$ 

<sup>(</sup>١) في البيتين إشارة إلى صيغ المبالغة، وأنها تفيد الكثرة في الفعل، وهي تعمل عمل اسم الفاعل بكثرة في: فعًال وفعول ومِفْعال، وبقِلّة في فَعِيل وفَعِل.

# خامسًا: إعمال اسم المفعول

تعريفه:

هو ما دلَّ على حدث ومفعوله، نحو مَنْصُور، ومُكْرَم.

إعماله:

وهو يعمل عمل فعله، واعتهاده مثل اعتهاد اسم الفاعل، إلا أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمجهول، فكها تقول: ضُرِبَ الزيدان – بالبناء للمجهول – تقول: أمضروبٌ الزيدان؟ فالزيدان: نائب فاعل، وإن كان له مفعولان رُفِع أحدهما ونُصِبَ الآخر، مثل: المُعْطَى كَفَافًا يكتفي. وهذا رجل مضروبٌ أبوه، مثل: هذا رجل يُضرَب أبوه.

قال ابن مالك:

وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لِاسْمِ فَاعِلِ يُعْطَى اسْمَ مَفْعُولِ بِلَا تَفَاضُلِ(١) فَهُو كَفِعْلٍ صِيغَ لِلْمَفْعُ ولِ فِي مَعْنَاهُ كَالْمُعْطَى كَفَافًا يَكْتَفِي (٢) فَهُو كَفِعْلٍ صِيغَ لِلْمَفْعُ ولِ فِي مَعْنَاهُ كَالْمُعْطَى كَفَافًا يَكْتَفِي (٢) وقال ابن هشام:

وهو كاسم الفاعل فيها ذكرنا، تقول: جاء المضروب عبده، فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله، كها تقول: جاء الذي ضُرِبَ عبده، ولا يختص إعهال ذلك بزمان بعينه لاعتهاده على الألف واللام، وتقول: زيد مضروب عبده، فتعمله فيه إن أردت به الحال، أو الاستقبال خلافًا للكسائي، ولا أن تقول: مضروب الزيدان، لعدم الاعتهاد خلافًا للأخفش.

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى أن اسم المفعول يشترط لإعماله ما يشترط لاسم الفاعل.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أن حكم اسم المفعول في المعنى حكم الفعل المبني للمجهول، فهو يرفع المفعول كما يرفعه فعله.

### ملحوظة:

يتميز اسم المفعول عن اسم الفاعل بأنه يجوز إضافته إلى ما هو مرفوع به في المعنى، وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف، ونصب الاسم على التشبيه، تقول: الورع محمودة مقاصده، ثم نقول: الورع محمود المقاصد(١).

نموذج إعراب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                     | الخيل      |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو اسم مفعول | معقود      |
| عَمِلَ عَمَلَ الفعل المبني للمجهول.                         |            |
| في: حرف جر، نواصيها: نواصي: اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة    | في نواصيها |
| المقدرة منع من ظهورها الثقل، وهو مضاف والـ: (ها) ضمير مبني  |            |
| في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بـ (معقود).          |            |
| نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لاسم المفعول     | الخير      |
| (معقود).                                                    |            |

\* \* \*

(١) انظر: أوضح المسالك: ٣/ ٢٣٣، وشرح ابن عقيل: ٣/ ١٢٢.

(277)

# سادسًا: إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل

#### تعريفها:

هي الصفة المصوغة لغير تفضيل.

ف: (حسن) صفة مشبهة باسم الفاعل، لكن لا تدل على تفضيل؛ إذ لو دلت على تفضيل لقلنا: أحسن، وهي تفيد الثبوت، وذلك بخلاف غيرها من بقية الصفات، ف: زيد ضارب عمرًا، لا يدل على أنه سيبقى على ضربه إلى الأبد، بخلاف قولنا: زيد حسن الوجه، فالحسن صفة ثابتة له.

### شروط إعمالها:

ويشترط لعملها شروط(١):

## ١ - ألا يتقدم معمولها عليها:

مثال ذلك: نقول: زيد حسن وجهه، ولا يصح أن نقول: زيد وجهه حسن، على أن وجهه فاعل لـ (حسن)؛ لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل إنها عملت لشبهها باسم الفاعل، واسم الفاعل إنها عمل لشبهه بالفعل، فهي فرع من فرع فإعمالها ضعيف، وبالتالى غير قوية، فلا يحق لها أن تعمل فيها هو متقدم عليها.

## ٢- ألا يكون معمولها أجنبيًّا عنها:

فلا تعمل إلا في سببي؛ أي: متصل بضمير يعود على الموصوف.

مثاله: مررت برجل حسن وجهه، فالوجه هنا مرفوع بحسن فهو فاعلها، والوجه ليس أجنبيًّا على حسن، فهو مضاف إلى ضمير والضمير يعود على رجل فهو الموصوف

<sup>(</sup>١) يشترط أيضًا لإعمالها ألا يفصل بينها وبين معمولها فاصل، فلا يقال: كريم فيها حسب الآباء، وألا يـراد بها الحال، وأن تكون ظاهرة. ينظر: همع الهوامع: ٢/ ٩٧.

بحسن، وأما إن كان أجنبيًّا فلا يصح عمله، فلا تقول: مررت برجل حسن عمرًا، أما أسم الفاعل فيصح أن يعمل في الأجنبي، مثل: مررت برجل ضارب عمرًا.

وقال ابن مالك:

صِفَةٌ اسْتُحْسِنَ جَرُّ فَاعِلِ مَعْنَى بِهَا الْمُسْبِهَةُ اسْمَ فَاعِلِ (١) أَصفة الشبهة:

لمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال، وهي: الرفع، والنصب، والجر.

أولًا: الرفع:

وذلك على وجهين:

الأول: أن يكون مرفوعًا على أنه فاعل، نحو: مررت برجل حسنٍ وَجْهُهُ، ف.: (وَجْهُهُ) فاعل، والصفة المشبهة أي (حسن) ليس فيها ضمير يعود على رجل؛ لأنه لو كان فيها ضمير يعود على رجل لكان ذلك الضمير فاعلًا فيكون لها فاعلان، ولا يوجد عامل له فاعلان.

الثاني: أن يكون الإبدال من ضمير مستتر في الوصف، تقول: مررت برجل حسن وجهه، فيكون في (حسن) ضمير يعود على رجل، فيكون هو الفاعل، ويكون (وجهه) بدلًا من ذلك الضمير من باب بدل البعض من الكل، فالوجه بعض من الرجل.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير  | مررت |
|-----------------------------------------------------------|------|
| متصل مبني في محل رفع فاعل.                                |      |
| الباء حرف جر، ورجل اسم مجرور بحرف الجر وعلامة الجر الكسرة | برجل |
| الظاهرة متعلق بـ (مررت).                                  |      |
| صفة لـ (رجل) مجرورة، وهي صفة مشبهة تعمل عمل الفعل.        | حسن  |

<sup>(</sup>١) يشير البيت إلى علامة الصفة المشبهة، وهي استحسان جر فاعلها بها مثل: حسن الوجه ومنطلق اللسان.

| وجه: فاعل لـ: (حسن) مرفوع، وعلامة رفعه النضمة الظاهرة، وهـو   | وجهه |
|---------------------------------------------------------------|------|
| مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أو أن فاعل        |      |
| (حسن) ضمير مستتر فيها، و(وجهه) بدل بعض من كل، من ذلك          |      |
| الضمير مرفوع أيضًا، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. |      |

ثانيًا: النصب:

وله وجهان أيضًا:

الأول: أن يكون منصوبًا على التمييز، وذلك إذا كان نكرة.

مثاله: زيد حَسَنٌ وَجْهًا.

| مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.               | زید   |
|------------------------------------------------------|-------|
| خبر مرفوع، وهو صفة مشبهة لاسم الفاعل تعمل عمل الفعل. | حسن   |
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.             | وجهًا |

الثاني: النصب على التشبيه بالمفعول به، وهذا إذا كان معرفة.

مثاله: زيد حسن الوجه.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                           | زید   |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                             | حسن   |
| منصوب على التشبيه بالمفعول به، وليس مفعولًا به؛ لأن الحسن وقع منه | الوجه |
| لا عليه، فهو في واقع الأمر فاعل، وفي ظاهر اللفظ مفعول، لأنه       |       |
| منصوب.                                                            |       |

ثالثًا: الجر:

أي قد يجر معمولها بالإضافة، فيكون من إضافة الصفة.

مثاله: زيد حَسَنُ الوجهِ.

ف: (زيد) مبتدأ، (حسن) خبره، وهو مضاف، و(الوجه) مضاف إليه.

قال ابن مالك:

فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ – مَعَ أَلْ وَدُونَ أَلْ – مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَّصَلْ فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ حَمَعَ أَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

\* \* \*

# سابعًا: إعمال اسم التفضيل

#### تعريفه:

هو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة.

مثاله: زيد أكرم من عمرو.

ف (أكرم) تدل على معنيين:

١- أن زيدًا يشارك عمرًا في الكرم.

٢- أن لزيد زيادة في الكرم على عمرو.

فاسم التفضيل -إذًا- يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر في تلك الصفة.

\* قول ابن هشام: الصفة الدالة على المشاركة، دال على أنه لا يصاغ اسم التفضيل مما لا يشارك فيه الفاضل المفضول، فلا نقول: السيف أقطع من العصا؛ لأن العصا لا تقطع أصلًا، ولا نقول: السيارة أسرع من البيت.

# حالات اسم التفضيل:

لاسم التفضيل ثلاث حالات:

\* الحالة الأولى:

يكون فيها ملازمًا للإفراد والتذكير، وذلك في صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون مجردًا من (أل) والإضافة، كقولك: زيد أفضل من عمرو، والزيدان أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من عمرو، وهند أفضل من عمرو، والهندان أفضل من عمرو، والهندات أفضل من عمرو، ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى: ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنّا ﴾ [يوسف: ٨].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَإَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُهُ وَجَهَادٍ فِي سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا﴾ [التوبة: ٢٤].

فقد أفرد في الآية الأولى مع الاثنين، وفي الثانية مع الجماعة (١).

الصورة الثانية: أن يكون مضافًا إلى نكرة، فتقول: زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجل، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة.

قال ابن مالك:

وَإِنْ لَنْكُورِ يُضِفْ أَوْ جُرِّدَا أُلْرِمَ تَلْذُكِيرًا وَأَنْ يُوَحَّلَدَا(٢)

#### \* الحالة الثانية:

يكون مطابقًا لموصوفه، وذلك إن كان مُحلى بـ: أل، نحو: زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان والمندات الأفضلان والمندان الفضليان، والهندات الفضليات أو الفضل (٣).

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثني. | الزيدان  |
|--------------------------------------------|----------|
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى.   | الأفضلان |

#### \* الحالة الثالثة:

يكون فيها جائز المطابقة أو اتباع الموصوف في الإفراد والتثنية والجمع.

 $(\xi \Upsilon q)$ 

<sup>(</sup>١) وفي هذه الحالة يؤتى بعده بـ من الجارة للمفضول، ويجوز حذفها لفظًا كقول الله تعالى: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ [الكهف: ٣٤].

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أن أفعل التفضيل المجرد من أل أو المضاف إلى نكرة يلزم حالة الإفراد والتذكير في مختلف التراكيب.

<sup>(</sup>٣) وفي هذه الحالة لا يؤتي بعده بمن الجارة. ينظر: أوضح المسالك: ٣/ ٢٩٤.

وذلك إذا كان مضافًا لمعرفة، تقول: الزيدان أفضل القوم، وإن شئت قلت: أفضلا القوم، وكذلك في الباقي، وعدم المطابقة أفصح. قال الله تعالى: ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ٩٦]، ولم يقل: أحرصي – بالياء – وقال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٣] فطابق، ولم يقل: أكبر مجرميها.

وعن ابن السراج أنه منع المطابقة ورُدَّ عليه بهذه الآية.

قال ابن مالك – رحمه الله –:

وَتِلْوَ أَلْ طِبْتُ قُ وَمَا لِمَعْرِفَهُ أَضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ (١)

\* وأجمعوا على أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به مطلقًا، ولهذا قالوا في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١١٧] أن (مَنْ) ليست مفعولًا بأعلم؛ لأنه لا ينصب المفعول، ولا مضافًا إليه؛ لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فيكون التقدير: أعلم المضلين، بل هو منصوب بفعل محذوف دل عليه (أعلم).

## مسألة الكحل:

قبل أن نشرح المسألة، نقول: إنّ أفعل التفضيل لا يخلو من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه في موقعه، أو لا، فإن لم يصلح وقوع الفعل بمعناه لم يرفع ظاهرًا، وإنها يرفع الضمير المستتر الذي يعود على المفضل.

مثاله: زيد أفضل من عمرو.

ففي (أفضل) ضمير عائد على زيد.

وإن صلح وقوع الفعل بمعناه رفع اسمًا ظاهرًا كما في مسألة الكحل، وهي: ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحلُ منه في عين زيد.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أن أفعل التفضيل إذا كان مقترنًا بـ: أل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما.

فالكحل مرفوع بـ: (أحسن) وهو اسم ظاهر؛ لأن اسم التفضيل يـصلح وقـوع الفعل بمعناه.

وضابط مسألة الكحل: أن يكون في الكلام:

١- نفي، أو استفهام، أو نهي.

٢- بعده اسم الجنس.

٣- اسم الجنس موصوف باسم التفضيل.

٤- بعد اسم الجنس اسم مفضل على نفسه باعتبارين.

وفي مسألة الكحل في المثال:

١- نفي، وهو (ما).

٢- بعده اسم جنس، وهو (رجل).

٣- اسم الجنس موصوف باسم التفضيل، وهو أحسن.

٤- وذكر بعد اسم التفضيل اسم مفضل على نفسه باعتبارين، وهو الكحل:
 فالكحل في عيني زيد مفضل على الكحل في عيني غيره، باعتبارين؛ أي باعتباره في عيني زيد، وعلى اعتباره في عيني غيره، فالكحل فضل عن نفسه باعتبارين.

مثال الاستفهام: هل رأيت رجلًا أحسن في عينيه الكحلُ منه في عيني زيد؟ مثال النهى: لا يكن أحد أحبّ إليه الخير منه إليك.

فقد تقدم في الكلام:

نهى، وهو (لا).

- وبعده اسم جنس وهو (أحد).

- واسم الجنس (أحد) موصوف باسم التفضيل (أحبُّ).

- وذكر بعد اسم التفضيل اسم (الخير) مفضل على نفسه باعتبارين.

| حرف استفهام، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب.               | هل    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل     | رأيت  |
| مبني في محل رفع فاعل.                                             |       |
| مفعول به لـ (رأى) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.              | رجلًا |
| صفة لـ (رجل) منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة.                  | أحسن  |
| في: حرف جر، عيني: اسم مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى، وهـ و    | . في  |
| مضاف، والهاء: ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والجار     | عينيه |
| والمجرور متعلق بـ (أحسن).                                         |       |
| فاعل لـ (أحسن) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                  | الكحل |
| جار ومجرور متعلق بـ (أحسن).                                       | منه   |
| حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                      | . في  |
| عيني: اسم مجرور بـ (في) وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى، وهـ و مـضاف، | عيني  |
| وزيد: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.                 | زید   |

#### الخلاصة:

\* أن اسم التفضيل: هو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة.

## وله ثلاث حالات:

١ - يلزم الإفراد والتذكير إذا كان مجردًا من أل والإضافة، أو مضافًا إلى نكرة.

٢- أن يكون مطابقًا لموصوفه إذا اقترن بـ: أل.

٣- أن يجوز فيه الأمران، وذلك إذا كان مضافًا إلى معرفة.

\* قد يرفع اسم التفضيل اسمًا ظاهرًا، وذلك إذا صح وقوع الفعل بمعناه، وذلك كما في مسألة الكحل، وقد تقدم الشرح والتمثيل.

\* \* \*

(277)

# باب التوابع

التوابع هي الكلمات التي لا يمسها الإعراب على سبيل التبعية لغيرها، فلا يؤثر فيها الإعراب إلا على سبيل التبعية، وهي خمسة: النعت، التأكيد، عطف البيان، عطف النسق، البدل.

\* \* \*

#### النعت

## التعريف:

هو التابع المشتق، أو المؤول به المباين للفظ متبوعه.

# شرح التعريف:

- قوله: (التابع) جنس يشمل جميع التوابع.
- قوله: (المشتق) أو مؤولٌ بالمشتق يخرج بقية التوابع، وتعني أنه مشتق من مادة الفعل أو المصدر، تقول: زيد الكريم، فالكريم مشتق من المصدر، وهو الكرم.

والمشتق هو: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، وصيغ المبالغة.

والأمثلة على الترتيب: هذا رجل ضاربٌ، ورجل مضروب، ورجل حسن الوجه، وأعلمُ منك، وضرابٌ.

فإذا لم يكن مشتقًا ولا مؤولًا به فلا يصح أن يكون نعتًا، مثل: منشار، وملهى. والمؤول بالمشتق، مثل:

١ - اسم الموصول: فإنه يؤول منه مع صلته بالمشتق، نحو: هذه هي المحاضرات
 التي نسختها، أي: المحاضرات المنسوخة، وجاء الرجل الذي كذب، أي: الكاذب.

| فعل ماض مبني على الفتح.                                         | جاء   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                          | الرجل |
| اسم موصول، مبني على السكون، في محل رفع نعت للرجل.               | الذي  |
| فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هـو، | كذب   |
| والجملة صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب.                     |       |

\* وإنها جاز الوصف بالاسم الموصول مع جموده؛ لأنه يؤول مع صلته بالمشتق، والتقدير: جاء الرجل الكاذب.

\* ويستثنى من الاسم الموصول: مَنْ، مَا، فلا يقعان صفة البتة.

٢- اسم الإشارة: فإنها تؤول بالمشتق، نحو: عملك هذا يريبني، ومررت بمحمد
 هذا... والتقدير – في المثالين – المشار إليه.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وعمل مضاف، والكاف: | عملك   |
|------------------------------------------------------------|--------|
| ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة.                         |        |
| اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نعت لـ: عمل.          | هذا    |
| فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ.  | يريبني |

٣- الأسم المنسوب: رأيت رجلًا قطريًا، أي: منسوبًا إلى قطر، ودرست في الجامعة الأزهرية، أي: المنسوبة إلى الأزهر.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل | رأيت    |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| مبني في محل رفع فاعل.                                         |         |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                    | رجلًا   |
| نعت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                        | قطريًّا |

٤- (ذو): التي بمعنى صاحب، نحو: جاء رجل ذو علم، أي: صاحب علم.

وأما بقية التوابع فلا يلزم أن تكون مشتقة.

- مثال التوكيد: جاء القوم أجمعون، فأجمعون ليست مشتقة ولا مؤولة به.
  - مثال عطف البيان: جاء ممدوح أبو عبد الله.
  - مثال عطف النسق: جاء محمد وعلى، فكلها جامدة وليست بمشتقة.
- أما التوكيد اللفظي: فقد يكون مشتقًا، لكن ليس إلا لكونه إعادة اللفظ، نحو: جاء زيد الفاضل الفاضل، فالفاضل الثاني توكيد وهو مشتق.

قال ابن هشام: فإن قلت: قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك: قال أبو بكر الصديق، وقال عمر الفاروق، وفي عطف النسق: رأيت كاتبًا وشاعرًا.

قلت: الصديق والفاروق، وإن كانا مشتقين إلا أنها صارا لقبين على الخليفتين – رضي الله عنها – لاحقين باب الأعلام، ك: زيد وعمرو، فسحبا من دائرة الاشتقاق إلى دائرة الجمود و(شاعرًا) في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف، وكذلك (كاتبًا) ليس مفعولًا في الحقيقة، إنها هو صفة للمفعول، والأصل: رأيت رجلًا كاتبًا ورجلًا شاعرًا.

قال ابن مالك:

فَالنَّعْتُ تَابِعٌ مُتِمٌّ مَا سَبَقْ بِوَسْمِهِ أَوْ وَسْمِ مَا بِهِ اعْتَلَقْ (١) وَالْنَّعَتْ بِمُشْتَقً كَصَعْبٍ وَذَرِبْ وَشِبْهِهِ كَذَا وَذِي وَالْمُنْتَسِبْ (٢)

أغراض النعت:

وأغراض النعت كثيرة أهمها:

<sup>(</sup>١) ذكر تعريف النعت بأنه تابع يبين صفة متبوعه أو صفة سبب متبوعه.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أن النعت لا بد أن يكون مشتقًا أو شبيهًا بالمشتق.

- ۱ التخصيص، أي: تخصيص النكرات، بمعنى التقليل من إبهامها، وتقريبه من الوضوح، نحو: مررت برجل كاتب، فهناك رجال كثيرون، لكن الذي مررت به هو الكاتب.
- ٢-التوضيح، أي: توضيح المعارف، مثل: حضر الطالب المجدُّ، فهناك طلبة
   كثيرون، لكن الذي حضر هو المجد.
- ٣- المدح، مثل، بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن: نعت، وهو لا يفيد تخصيصًا ولا تعريفًا؛ لأن (الله) ليس بحاجة إلى ذلك، فأفاد المدح.
- ٤ الذم، مثل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان معروف، فالنعت لم يفده تخصيصًا، وإنها أفاد الذم.
- ٥- الـترحم، مثـل: اللهـم ارحـم عبـدك المسكين، فالمسكين لم يفـد تخصيـصًا ولا توضيحًا؛ لأن العبد معروف، نحو: ما ذنب الطائر المكسور جناحه يعذبه اللئيم.
- 7-التوكيد، مثاله: قول الله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦] و (كاملة) نعت مؤكد لعشرة؛ لأن العشرة لا بد أن تكون كاملة، وهو ضعف الخمسة، ومثاله أيضًا –: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٣] ف: (واحدة) نعت لـ (نفخة) وهو نعت توكيدي؛ وذلك لأن كونها واحدة مفهوم من قوله (نفخة)، ومنه قولهم: أمس الدابرُ لا يعودُ.

# أقسام النعت:

ينقسم النعت إلى قسمين: حقيقي، وسببي.

# أولًا: النعت الحقيقي:

تعريفه:

هو ما دل على صفة في نفس متبوعه، أو فيها هو بمنزلته.

علامته:

أن يرفع ضميرًا يعود على المنعوت.

مثاله: دخلت الحديقة الغَنَّاء، فالغناء صفة الحديقة، وكونه نعتًا حقيقيًّا لأجل أن غناء صفة لذات الحديقة، وفيه ضمير مستتر يعود على الموصوف (الحديقة).

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. | دخلت    |
|----------------------------------------------|---------|
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.  | الحديقة |
| نعت منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.       | الغناء  |

#### حکمه:

حكم النعت الحقيقي، أنه لا بد أن يتبع موصوفه في أربعة من عشرة، والعشرة هي:

- العدد: الإفراد، أو التثنية، أو الجمع.
  - النوع: التذكير، أو التأنيث.
    - التعريف، أو التنكير.
- الإعراب: الرفع، أو النصب، أو الجر.

مثال ذلك: جاء زيد الكريم، فالكريم طابقَ زيدًا في أربعة من عشرة، فهو: مفرد، مذكر، معرفة، مرفوع.

#### مسألة:

إذا كان المنعوت جمع تكسير لمذكر غير عاقل جاز في نعته أن يكون مفردًا مؤنثًا أو جمع مؤنث سالًا، نحو:

- هذه جبال شاهقة.
- هذه جبال شاهقات.
- هذه مسارب طويلة.
- هذه مسارب طویلات.

- هذه أخيار ملفقة.
- هذه أخبار ملفقات.

والأولى الإفراد.

إذا كان المنعوت جمع تكسير لمذكر عاقل جاز في نعته أن يكون مفردًا مؤنثًا أو جمع تكسير، أو جمع مذكر سالًا.

- \* قابلت أطفالًا ذكية، أذكياء، ذكيين.
- \* رأيت جنو دًا وفية، أو فياء، وفيين(١).

# اعتراض وجوابه:

اعْتُرِضَ على ذلك بقولهم: هذا جحرُ ضَبِّ خَرِبٍ. فوصفوا المرفوع وهو الجُحْر بالمخفوض وهو خرب.

والجواب: أن أكثر العرب ترفع خربًا، ولا إشكال فيه، ومنهم من يخفضه، والسبب في ذلك مجاورته للمخفوض، فانخفض بالمجاورة، وأنشدوا في ذلك:

قَـدْ يُؤْخَـذُ الجَـارُ بِجُـرْم الجُـارِ

إِعْطَاءُ حُكْم الشَّيْءِ لِلْمُجَاوِرْ أَصْلٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ النَّوَادِرْ كَمِثْ ل هَذَا جُحْرِ ضَبِّ خَرِب إِذْ قَالَهُ بِالْجُرِّ بَعْضُ الْعَرَب وَأَنْـــشَدُوا فِي ذَلِـــكَ الجِـــوَارِ

# ثانيًا: النعت السببي:

## تعريفه:

هو ما لا ينعت الاسم السابق عليه على وجه الحقيقة -وإن كان الاسم السابق يسمى في الاصطلاح النحوي منعوتًا أيضًا- لكنه ينعت اسمًا ظاهرًا يأتي بعده، ويكون

<sup>(</sup>١) النحو الشافي، د. محمو د مغالسة، ص ٣٧٧.

مرفوعًا به مشتملًا على ضمير يعود على الاسم السابق، وهذا الاسم الأخير هو الذي يسمى السببي؛ لأنه يتصل بالسابق بسبب ما.

مثاله: تقول: هذا رجل مجتهد ابنه، فكلمة مجتهد وقعت نعتًا، والاسم السابق هو المنعوت، ومن الواضح أن النعت هنا ينعت الاسم اللاحق المرفوع به المتصل به ضمير يعود على المنعوت.

# ونعرب هذا المثال كالتالي:

| اسم إشارة مبني على السكون، في محل رفع مبتدأ.                  | هذا   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                         | رجل   |
| نعت سببي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                    | مجتهد |
| فاعل لاسم الفاعل مجتهد مرفوع، وعلامة رفعه النضمة الظاهرة، وهو | ابنه  |
| مضاف، والهاء: ضمير متصل، مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.   |       |

# ومنه: هذا رجل محبوب ابنه.

| اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.                    | هذا   |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                           | رجل   |
| نعت سببي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                     | محبوب |
| نائب فاعل لاسم المفعول محبوب مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، | ابنه  |
| وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.          |       |

## حکمه:

النعت السببي يتبع المنعوت (الاسم السابق) في شيئين من خمسة فقط:

١ - الإعراب.

٧-التعريف والتنكير.

ويتبع الاسم اللاحق في شيء واحد فقط هو التذكير أو التأنيث، تقول: هـذا رجـل مجتهد ابنه، وهذا رجل مجتهدة ابنته.

- إذا كان الاسم اللاحق مفردًا أو مثنى وجب إفراد النعت، فنقول: هذا رجل مجتهد ابنه، وهذا رجل مجتهد ابناه.
- إذا كان الاسم اللاحق جمع مذكر سالًا، أو جمع مؤنث سالًا فالأفضل أن يكون النعت مفردًا، فنقول: هذا رجل مخلص محبوه، وهذا رجل مجتهدة بناته.
- أما إذا كان جمع تكسير، فإنه يجوز في النعت الإفراد، أو الجمع، فنقول: هذا وطن كريم أبناؤه، وهذا وطن كرماء أو كرام أبناؤه.

# قطع النعت عن التبعية:

\* والنعت من حيث القطع أو الإتباع له حالتان:

الأولى: إذا كان المنعوت معلومًا بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع.

والإتباع هو: مماثلةُ النعت للمنعوت، رفعًا، ونصبًا، وجرًّا.

أما القطع فهو: إلغاء تبع النعت للمنعوت لسبب بلاغي، بنصبه إذا كان مرفوعًا، ورفعه إذا كان منصوبًا، ورفعه أو نصبه إذا كان مجرورًا.

- فإذا كان القطع من الرفع إلى النصب أعرب مفعولًا به لفعل محذوف.
  - وإذا كان من النصب إلى الرفع أعرب خبرًا لمبتدأ محذوف.

مثال ذلك: جاء زيدٌ الكريمَ.

فالكريم: منصوب بفعل مقدر (أعنى، أو أمدح).

| فعل ماض، مبني على الفتح الظاهر.                           | جاء    |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                    | زید    |
| مفعول به - لفعل محذوف تقديره: أعني أو أمدح - منصوب وعلامة | الكريم |
| نصبه الفتحة الظاهرة.                                      |        |

ومثله: جاء زيد البخيل.

| فعل ماض مبني على الفتح.                                       | جاء    |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                        | زید    |
| مفعول به منصوب بفعل محذوف، تقديره: أعني أو أذم؛ لأن البخل ذم. | البخيل |

ومثله: مررت بزيدٍ المسكينَ.

المسكين: مفعول به منصوب إما بـ (أعنى)، أو بـ (أرحم) المحذوفة.

قال ابن هشام في «شرح الشذور»:

وإذا كان المنعوت معلومًا بدون النعت، نحو: مررت بامرئ القيس الشاعر، جاز لك فيه ثلاثة أوجه: الإتباع فيخفض، والقطع بالرفع بإضهار هو، والنصب بإضهار فعنل، ويجب أن يكون ذلك الفعل أخص أو أعني في صفة التوضيح، وأمدح في صفة المدح، وأذم في صفة الذم، فالأول كها في المثال المذكور، والثاني في مثل قول بعض العرب: الحمد لله أهل الحمد – بالنصب – والثالث كها في قوله تعالى: ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤] يقرأ في السبع: حمالة الحطب بالنصب بإضهار (أذم) وبالرفع على الإتباع أو بإضهار (هي)(١).

قال ابن مالك:

بِدُونِهَا أَوْ بَعْضِهَا اقْطَعْ مُعْلِنَا مُعْلِمُ مُعْلِنَا مُعْلِمُ مُعْلِنَا مُعْلِمُ مُعْلِنَا مُعْلِمُ مُعْلِنَا مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِم

وَاقْطَعْ أَوِ اتْبِعْ إِنْ يَكُنْ مُعَيَّنَا وَارْفَعْ أَوِ انْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمَرَا

الثانية - من حالات القطع-:

إذا كان النعت لا يُعْلَم إلا بمجموع الصفات، فإنه يجب الإتباع ولا يجوز القطع.

<sup>(</sup>١) شرح الشذور لابن هشام، ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) يشير – في البيتين – إلى حكم قطع النعت، وأنه يجوز القطع إذا تعين الموصوف بـدون النعت، وحينت ذ يجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ مقدر، أو مفعول به لفعل مقدر.

مثاله: مررت بمحمد الكاتب الشاعر الخطيب، وذلك إذا كان الموصوف (محمد) يشاركه في اسمه ثلاثة يتصفون بصفتين من هذه الصفات، فلا يعلم محمد الذي ترى وصفه إلا بالصفة الثالثة، فيجب هنا الإتباع؛ لأن النعت متمم لمعنى المنعوت.

\* وإذا تعددت النعوت لمنعوت واحد، وكان المنعوت متضحًا بدونها كلها جاز فيها جميعًا الإتباع والقطع، وإن كان معينًا ببعضها دون البعض وجب فيها لا يَتَعَيَّن إلا به الإتباع، وجاز فيها يتعين بدونه الإتباع والقطع (١).

قال ابن مالك:

مُفْتَقِ رًا لِللَّهِ كُرِهِنَّ أُتْبِعَ نَّ مُفْتَقِ لِللَّهِ مُعْلِنَا (٢) بِدُونِهَا أَوْ بَعْضِهَا اقْطَعْ مُعْلِنَا (٢)

وَإِنْ نُعُـوتُ كَثُـرَتْ وَقَـدْ تَلَـتْ وَاقْطَـعْ أَوِ اتْبِعْ إِنْ يَكُـنْ مُعَيَّنَـا

فائدة:

\* يأتي النعت شبه جملة أو جملة، وفي هذا لا بد أن يكون المنعوت نكرة، ولا بد أن تشتمل الجملة على ضمر يربطها بالمنعوت.

| فعل ماض مبني على الفتح.                            | حضر      |
|----------------------------------------------------|----------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.             | طالب     |
| جار ومجرور، وشبه الجملة في محل رفع نعت لـ: (طالب). | في سيارة |

#### الخلاصة:

أن النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه.

المشتق هو اسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة...إلخ.

والمؤول به اسم الموصول، والإشارة...إلخ.

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل: ٢/ ٢٠٤، وأوضح المسالك، لابن هشام: ٣/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) في البيتين إشارة إلى وجوب الإتباع في النعوت المتعددة إذا كان المنعوت لا يتضح إلا بها، وجواز الإتباع والقطع فيها يتعين بدونها.

- وأهم أغراض النعت: توضيح المنعوت إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، ومدحه، أو ذمه، أو توكيده.
- وللنعت قسمان هما: الحقيقي، والسببي: فالحقيقي: هو ما يدل على صفة في نفس متبوعه، والسببي هو: ما لا ينعت الاسم السابق عليه بل ينعت شيئًا هو بسبب منه.
- إذا كان المنعوت يتضح بدون النعت جاز فيه القطع والإتباع، ويعرب المقطوع مفعولًا به لفعل مقدر، أو خبرًا لمبتدأ محذوف.
- وكذلك إذا تعددت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها وجب فيها الإتباع إن اتضح ببعضها دون البعض، وجاز فيها لا يتضح به القطع والإتباع.

وقد تقدم الشرح والتمثيل فارجع إليه.

\* \* \*

# التوكيد

## تعريفه:

هو تابع يذكر تقريرًا لمتبوعه لرفع احتمال التجوز أو السهو.

## أقسامه:

للتوكيد قسمان هما: لفظي، ومعنوي.

# أولًا: التوكيد اللفظي:

ويتحقق التوكيد اللفظى بتكرار لفظ المؤكد، اسمًا، أو فعلًا، أو حرفًا، أو جملة.

مثال الاسم: الحريةُ الحريةُ أغلى مطلب. أخاك أخاك، أي: الزم أخاك فهو منصوب على الإغراء.

مثال الفعل: تتحقق تتحقق الخبرة بالمارسة، وجاء جاء النصر، ونحو قول الشاعر: فَا يُن إِلَى أَيْد نَ النَّجَاةُ بِبَعْلَتِي الْجَبِيي الْجَبِيي الْمَاكِ أَتَاكِ اللَّاحِقُونَ احْبِيي

مثال الحرف: لا لا أحيد عن الحق، ولا لا أبوح بسري.

وقول الشاعر:

لَا لَا أَبُوحُ بِحُبِّ بَثْنَةَ إِنَّهَا أَخَذَتْ عَلَيَّ مَوَاثِقًا وَعُهُ ودَا

مثال الجملة: قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح:٥-٦]، وقوله ﷺ: وقوله تعالى: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [التكاثر: ٣-٤]، وقوله ﷺ: (والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا».

قال ابن مالك:

# وَمَا مِنَ التَّوْكِيدِ لَفْظِيُّ يَجِي مُكَدَّرًا كَقَوْلِكَ: ادْرُجِي ادْرُجِي ادْرُجِي (١) نموذج إعراب: قولنا: الحرية أغلى مطلب.

| مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                    | الحرية |
|------------------------------------------------------------|--------|
| توكيد لفظي، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.               | الحرية |
| خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهـو | أغلى   |
| مضاف.                                                      |        |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.                | مطلب   |

- وكل كلمة مكررة في الأمثلة السابقة تعرب الثانية توكيدًا لفظيًّا وحكمه الإعرابي تابع لما قبله.

# ثانيًا: التوكيد المعنوى:

وهذا أسلوب آخر له قواعده وأصوله في التوكيد، وقد سُمِّيَ معنويًّا لا لفظيًّا؛ لأن الكلمة هنا لا تعود بلفظها، بل يكرر معناها بلفظ آخر.

فلا تقول: قابلت الوزير الوزير - بل تقول: قابلت الوزير نفسه.

تجد في الجملة الأولى: أعيد اللفظ نفسه، وفي الثانية: استخدم آخر يدل عليه (نفسه)، وبهذا كرر المعنى ولم يكرر اللفظ.

## ألفاظ التوكيد:

وللتوكيد المعنوي ألفاظ خاصة تدخل في ثلاث زمر، وهي:

<sup>(</sup>۱) عند توكيد حرف الجر لا بد من إعادته مع مجروره، فنقول مثلًا: مررت بالعامل بالعامل، أما حرف الجواب فيؤكد بدون تكرار ما بعده، فنقول: لا، لا، للمخدرات، ويؤكد الضمير البارز المنفصل بضمير بارز مثله، مثل: أنت أنت مؤدب، كها قد يؤكد الضمير المتصل بضمير منفصل، مثل: قمت أنا بواجبي، وقد يؤكد الضمير المستتر بضمير منفصل، مثل: اكتب أنت الدرس.

١-الزمرة الأولى: وتضم سبعة ألفاظ هي: نفس، عين، كل، جميع، عامة، كلا،
 كلتا، وهي أسهاء التوكيد الأصلية.

٢-الزمرة الثانية: وتضم أربعة أسماء هي: أجمع، جمعاء، أجمعون أو أجمعين، جمع،
 وهي ملحقة لا أصلية.

٣-الزمرة الثالثة: وتضم ثلاثة أسماء هي: أكتع، وأبصع، وأبتع.
 أقسام الزمرة الأولى:

تنقسم الأولى قسمين -أيضًا-: قسم يراد به توكيد الذات، ودفع احتمال المجاز، وقسم آخر يُرَادُ به توكيد الشمول، وهذا ما سوف نفصل الحديث فيه.

# ١ - التوكيد بالنفس والعين:

هذان الاسمان يستعملان للتوكيد ولغير التوكيد، ولم يقعا في القرآن للتوكيد، وتقول مثلًا: قابلت الرئيس نفسه، أو عينه.

وتقول -أيضًا-: لا تظلم نفسك ولا تؤذ عينك.

ففي المثال الأخير لم تقعا للتوكيد، ويتضح ذلك عند إعراب المثالين.

نقول في: قابلت الرئيس نفسه.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل | قابلت  |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| مبني في محل رفع فاعل.                                         |        |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                    | الرئيس |
| توكيد معنوي لـ (الرئيس) منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف،   | نفسه   |
| والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.                   |        |

وتقول: لا تظلم نفسك.

|  | ناهية. | Ŋ |
|--|--------|---|
|--|--------|---|

| فعل مضارع مجزوم بعد (لا) الناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل | تظلم |
|--------------------------------------------------------------|------|
| ضمير مستتر وجوبًا تقديره: أنت.                               |      |
| نفس: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف،           | نفسك |
| والكاف: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.                  |      |

وحين يكونان للتوكيد يراد منهما توكيد الذات، ورفع احتمال المجاز ويعربان إعراب المؤكد، وهذا ما يوضحه المثال التالي:

وتقول:

١- قابلت الرئيس وطلبت منه كذا...

٢- قابلت الرئيس نفسه وطلبت منه كذا...

- في الجملة الأولى: جاء الكلام مرسلًا من دون توكيد، ولذلك يحتمل المجاز، أو الاتساع في التعبير، فمن الممكن - مثلًا - أن يكون المتكلم دخل مكتب الرئيس، وقابل الحاجب فيه، ولما كان الحاجب وسيطًا بين المتكلم والرئيس جاز له أن يقول: قابلت الرئيس، وهو لم يقابل إلا حاجبه، وذلك من باب المجاز.

- في الجملة الثانية: هذا الاحتمال غير وارد؛ لأن اسم التوكيد (نفسه) ينفيه ويبعده، فالمتكلم قابل الرئيس وجهًا لوجه، وهذا ما عنينا بقولنا لتوكيد الذات، وهكذا يقال –أيضًا-: جاءنا الأمير نفسه (أو عينه) وكلمنا الأستاذ نفسه (أو عينه)، وحييت الوزير نفسه (أو عينه) تلك هي الوظيفة المنوطة بهذين الاسمين، أما سلوكها في التركيب فلا بد فيه من اتباع الخطوات التالية:

۱ - يقعان بعد الاسم المؤكد لا قبله، مثل: مربي الوالي نفسه، وتحدثت إلى أبي عينه، فإذا وقعا قبله - أي المؤكد - أعربا حسب ما قبلها من العوامل، مثل: جاء نفس

الطالب، وهذه لغة غير مستحبة، وإن شاعت في الوقت الحاضر، نقول في إعراب الأخبر:

| فعل ماض مبني على الفتح.                         | جاء    |
|-------------------------------------------------|--------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف. | نفس    |
| مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.      | الطالب |

٢- أن يكون فيها ضمير يعود على الاسم المؤكد، وهذا واضح في جميع ما وضعناه من أمثلة، ويشترط في هذا الضمير أن يكون مطابقًا في الجنس والعدد للاسم المؤكد، كما ترى في الأمثلة التالية:

جاء زيد نفسه، جاء الزيدان أنفسها، وجاء الزيدون أنفسهم، جاءت زينب نفسها، وجاءت الزينبان أنفسها، وجاءت الزينبات أنفسهن.

ولعلك لاحظت أن اسم التوكيد يستعمل مع المثنى جمعًا، ولا يطابق الاسم المؤكد في العدد، على أنه يمكن أن يقال: جاء الطالبان نفساهما بمطابقة العدد، إلا أن هذا أقل استعمالًا في الكلام، ولهذا استحسن استعمالهما بصيغة الجمع مع المثنى.

٣- أن يكون الاسم المؤكد معرفة لا نكرة؛ وذلك لأنها لا يقعان بعد النكرات،
 فلا يقال: جاء رجل نفسه، ورأيت رجلًا عينه (١).

## ملحوظة:

النفس والعين قد يجران بالباء الزائدة، نحو كلَّمت الوزير بنفسه، وقابلت الشاعر بعينه، فيكونان مجرورين لفظًا منصوبين أو مرفوعين أو مجرورين محلَّا بحسب ما يكون عليه إعراب الاسم المؤكد(٢).

<sup>(</sup>١) في توكيد النكرة مذهبان للعلماء:

أ- مذهب الكوفيين: يجيز توكيد النكرة إن أفادها التوكيد شيئًا من التحديد والتخصيص يقربها من التعريف. ب- مذهب البصريين: يمنع توكيد النكرة مطلقًا؛ وذلك لأن ألفاظ التوكيد معارف، ولا تتبع المعرفة النكرة. انظر: همع الهوامع: ٢/ ١٢٤، وشرح التسهيل: ٣/ ١٥٣، وشرح ابن عقيل: ٣/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم النحو: ١٢٠، وشرح التسهيل: ٣/ ١٥٢.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني     | كلمت   |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| على الضم في محل رفع فاعل.                                         |        |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                        | الوزير |
| الباء: حرف جر زائد، نفسه: مجرور لفظًا منصوب محلًّا على أنه توكيـد | بنفسه  |
| لـ(الوزير) ونفس مضاف، والهاء: ضمير متـصل مبني عـلى الكـسر في      |        |
| محل جر مضاف إليه.                                                 |        |

قال ابن مالك:

بِ النَّفْسِ أَوْ بِ الْعَيْنِ الْاسْمُ أُكِّدَا مَعَ ضَمِيرٍ طَ ابَقَ الْمُؤَكَّدَا (١) وَ الْجَمَعْهُ مَا اللَّهُ وَالْجَمَعْهُ مَا اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْجِمَعُ وَالْجَمَعْهُ مَا اللَّهُ وَالْجَمَعْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالِ إِنْ تَبِعَالَ اللَّهُ وَالْمُعَلِي إِنْ تَبِعَالَ اللَّهُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعِلَّالِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِيقِ وَالْمُعَلِّيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِيقِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلَّى وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلَى وَالْمِعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمِعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمِعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمِعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمِنْ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِلِيقِيقِ وَالْ

٢ - التوكيد بـ: كل، جميع، وعامة، وكلا، وكلتا:

وهي القسم الثاني من أقسام الزمرة الأولى، وهذه الألفاظ تؤكد الشمول لا الذات، فلو قلت: حضر المدعوون. عرف السامعون أن المدعوين حضروا، ولكن لا يتأكد عنده أنهم جاؤوا برُمَّتِهِم، فقد يكون واحد منهم أو أكثر لم يحضر، ولذلك يحتاج حين تريد أن تؤكد حضورهم جميعًا من أن تستخدم (كل، جميع، عامة) فتقول: حضر المدعوون كلهم أو جميعهم أو عامتهم، ويتضح لك هذا أكثر في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴾ [طه: ٥٦].

فقوله: (كُلَّها) يؤكد الشمول، فلو خلا الكلام منه لظن السامع أنه أراه معظم آياته لا كلها.

ومنها: (كلا، وكلتا) وهو بمنزلة (كل) في المعنى.

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى النوع الثاني من أنواع التوكيد وهو المعنوي، وإلى زمرة منه وهو التوكيد بالنفس أو بالعين، وفيه إشارة إلى ضرورة اشتماله على ضمير يربط بينه وبين المؤكد.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى أن المؤكد إذا كان مثنى أو جمعًا فإن النفس أو العين يؤتى بها على وزن أفعل.

نقول: جاء الزيدان، فيحتمل مجيئها (معًا) وهو الظاهر، ويحتمل مجيء أحدهما، وإن المراد أحد الزيدين، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿ لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾: إن معناه على رجل من إحدى القريتين، فإذا قيل (كلاهما) اندفع الاحتمال، وإنها يؤكد بهما بشروط.

# شروط التوكيد بكلا وكلتا:

الأولى: أن يكون المؤكد بها دالًا على اثنين.

الثاني: أن يصح حلول الواحد محلها، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال: اختصم الزيدان كلاهما؛ لأنه لا يحتمل أن يكون المراد: اختصم أحد الزيدين، فالفعل (اختصم) مما يدل على المشاركة، فلا حاجة للتأكيد.

الثالث: أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز أن تقول: مات زيد وعاش عمرو كلاهما؛ لأنهما مختلفان في المعنى، لكن يجوز أن نقول: جاء زيد وقدم عمرو كلاهما؛ لأنهما غير مختلفين في المعنى.

الرابع: أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، فنقول: جماء الزيدان كلاهما، ومعنى قوله: واتخذ معنى المسند، أي: أن (كل) صالحة لأن تكون فاعلًا في الجملة.

مثاله: جاء الزيدان كلاهما، فيصبح: جاء الزيدان.

وهما مثل غيرهما من ألفاظ التوكيد لا بدأن يكون فيهما ضمير يرجع إلى الاسم المؤكد ويطابقه في التثنية.

قال ابن مالك:

وَكُلَّا اذْكُرْ فِي الشُّمُولِ وَكِلًا كِلْتَا جَمِيعًا بِالضَّمِيرِ مُوصَلَا(١)

<sup>(</sup>۱) البيت إشارة إلى النوع الثاني من التوكيد، وهو ما يفيد توكيد الشمول ومنه: كلا، وكلتا، أنه لا بـد مـن اشتيالها على ضمر يعود على المؤكد.

مِنْ عَمَّ فِي التَّوْكِيدِ مِثْلَ النَّافِلَهُ(١) وَاسْتَعْمَلُوا أَيْضًا كَكُلِّ فَاعِلَهُ ٣- التوكيد بالأسماء الأخرى:

أ- ويؤكد - أيضًا - بالألفاظ الأخرى ولاسيّم (أجمع وهي للمفرد المذكر) إذا كان المؤكد مذكرًا، ولهذا الاسم أسلوبان للتوكيد:

الأول: أن يحل محل (كل) فيؤكد الشمول غير أنه لا يحمل ضميرًا يرجع إلى المؤكد. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ [الشعراء: ٩٤ - ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهَ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [البقرة: ١٦١]، وهذا هو الأكثر في لغة القرآن.

الثاني: يقع بعد (كل) ليزيد الكلام توكيدًا، ولم يأت هذا في القرآن إلا في آية واحدة في موضعين وهي قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمُلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحجر: ٣٠].

وهذا يخالف ما ذهب إليه النحاة، وهو جعلهم (أجمع) في الأسماء التي تتبع (كل). فإذا وجدوا جملة تخلو من (كل) ذهبوا إلى أنها محذوفة، وهذا يعنى أنها مقدرة، وأن الجملة الظاهرة تستبطنها، تقول: قرأت الكتب كلها جمعاء، وحضرت المدعواتُ كلّهن جمع.

وتقول: قرأت الكتب جمعاء، وحضرت المدعوات جُمَع.

من هذه الأمثلة الأربعة نعلم أن (جمعاء، جمع) يمكن أن تقع بعد (كل)، وأن تستعملا بدونها، وإن كان الأصل أن تقع بعد (كل).

\* تجمع كلمة (أجمع) على: أجمعين.

\* وتجمع كلمة (جمعاء) على: جمعاوات، وجُمَع.

قال ابن مالك:

((01)

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى أن من ألفاظ التوكيد الذي يفيد الشمول لفظ عامة وهي تفيد ما تفيده كلمة كل.

وَبَعْدَ كُلِّ أَكَّدُوا بِأَجْمَعَا وَدُونَ كُلِّ قَدْ يَجِيءُ أَجْمَعُ

جَمْعَاءَ أَجْمَعِينَ ثُكَمَّ جُمَعَاء أَجْمَعِينَ ثُكَمَّ جُمَعَاء كَمْ الْجَمْعُون اللَّهِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَ

ملاحظة:

ب- ويؤكد أيضًا بـ (أكتع) بعد (أجمع) تقول: جاء الطلاب أجمعون أكتعون.

وقد يؤكد بها وحدها، كقول الراجز:

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَبِيًّا مُرْضَعَا تَحْمِلُنِي اللَّالْفَاءُ حَوْلًا أَكْتَعَا

ويؤكد -أيضًا- بـ (أبصع، أبتع) على قلة بعد (أجمع) تقول: عاد الجيش أجمع أكتع أبصع أبتع، وهذا أسلوب منقرض مفتعل لا يكاد يستخدم (٢).

نهاذج الإعراب: سجد الملائكة كلهم أجمعون.

| فعل ماض مبني على الفتح.                                    | فسجد     |
|------------------------------------------------------------|----------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                     | الملائكة |
| كل: توكيد معنوي مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو      | كلهم     |
| مضاف، هم: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.              |          |
| توكيد ثان مرفوع، وعلامة الرفع الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر | أجمعون   |
| السالم.                                                    |          |

<sup>(</sup>١) يشير في البيت الأول إلى أنه قد تأتي كلمة أجمع بعد: كل وجمعاء للمؤنث، وتجمع الأولى على أجمعين، والثانية على جمع، وفي البيت الثاني إشارة إلى أن هذه الألفاظ قد يؤكد بها بغير أن تسبقها (كل).

<sup>(</sup>٢) النحو الميسر، د. محمد الحلواني: ٢/ ٧٢١.

## الفرق بين النعت والتوكيد:

١- النعوت إذا تكررت كان الإنسان مخبَّرًا بين العطف وتركه.

مثال ذلك: محمد مدير الجامعة وعضو الهيئة العامة للإذاعة.

- أما التوكيد إذا تكرر فلا يجوز فيه العطف، فلا يقال: جاء زيد نفسه وعينه. وجاء القوم كلهم وأجمعون، وعلّة ذلك أنها بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه بخلاف النعوت فإن معانيها مختلفة.

٢- النعت يتبع المعرفة والنكرة، أما التوكيد، فيمكن أن يؤكد النكرة بشرط أن
 تكون مبعضة مثل: حول، أسبوع، شهر، يوم، واختاره ابن هشام في الأوضح (١)،
 وحكم بشذوذه في القطر، ولعل رأيه في الأوضح تابع لابن مالك.

#### الخلاصة:

أن التوكيد هو: تابع يذكر تقريرًا لمتبوعه، لرفع احتمال التجوز أو السهو. ينقسم التوكيد إلى:

١ - لفظى: ويكون بتكرار اللفظ، سواء أكان اسمًا أم فعلًا أم حرفًا أم جملة.

٢- التوكيد المعنوي: وهو ما لا تتكرر فيه الكلمة بلفظها، بل يكرر معناها بلفظ
 آخر، مثل: النفس، العين، ويشترط فيه أن يكون الاسم المؤكد معرفة لا نكرة.

أما كلا وكلتا، فيشترط فيهما أن يكون المؤكد بهما دالًا على اثنين، وأن يصح حلول الواحد محلها، وأن يكون المسند إليهما غير مختلف في المعنى، وأن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد.

أما التوكيد بأجمع وجمعاء، فيكثر أن يكون بعد كل، وقد يؤكد بها وبدونها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله: وإذا لم يفد توكيد النكرة لم يجز باتفاق، وإن أفد جاز عند الكوفيين، وهو الصحيح...انظر: أوضح المسالك: ١/ ٤٦٠.

## عطف البيان

## ما هو العطف؟

العطف في اللغة: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه.

وفي اصطلاح النحويين: ضربان: عطف نسق - وسيأتي - وعطف البيان.

والكلام الآن فيه.

## تعريف عطف البيان:

هو تابع مُوَضِّح أو مُخَصِّص، جامد، غير مؤول.

# شرح التعريف:

قوله: (تابع) جنس يشمل التوابع الخمسة.

- قوله: (موضح) أو (مخصص) مخرج للتوكيد، نحو: جاء زيد نفسه، ولعطف النسق نحو: جاء زيد وعمرو، وللبدل نحو قولك: أكلت الرغيف ثلثه.

- وقوله: (جامد) مخرج النعت، فإنه وإن كان موضحًا في نحو: جاء زيد التاجر، ومخصصًا في نحو: جاءني رجل تاجر، لكنه مشتق.

- قوله: (غير مؤول) مخرج لما وقع من النعوت جامدًا، لكن يؤول بالمشتق، نحو: مررت بزيد هذا، فإنه يؤول بالمشتق، ألا ترى أن المعنى: مررت بزيد المشار إليه.

- وقد عرفنا أن الموضح يكون للمعارف، والمخصص يكون للنكرات(١).

(١) مواضع عطف البيان:

أ- اللقب بعد الاسم، نحو: على زين العابدين.

ب- الاسم بعد الكنية، نحو: أقسم بالله أبو حفص عمرُ.

جـ - الظاهر المحلي بـ: أل بعد اسم الإشارة، نحو: هذا الكتاب.

د- الموصوف بعد الصفة، نحو: الكليم موسى.

هـ- التفسير بعد المفسر، نحو: العسجد، أي الذهب. يُنْظَر معجم النحو: ٢٤٢.

#### حکمه:

عطف البيان يوافق متبوعه؛ أي أنه - لكونه مفيدًا فائدة النعت من إيضاحه لمتبوعه وتخصيصه - لا بدّ من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعها، ما يلزم النعت.

مثال ذلك: أقسم بالله أبو حفص عمرً، وهذا خاتمٌ حديدٌ.

\* أشار ابن هشام بالمثالين إلى ما تضمنه الحد من كونه موضحًا للمعارف ومخصصًا للنكرات، ففي المثال الأول: المراد بأبي حفص: عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ف: (عمر) هنا: عطف بيان؛ لأنها توضح أبا حفص، لأنه لو كان عندنا رجلان كل منها يكنى بأبي حفص وأردت أن تعرف المراد من أبي حفص المقصود للمتكلم، فإنَّ عطف البيان هو الذي يوضح.

\* وأما المثال الثاني: خاتم حديد، فحديد يخصص أي نوع من أنواع الخاتم. ولك في خاتم حديد ثلاثة أوجه:

١ - هذا خاتمُ حديدٍ: بجر (حديد) بالإضافة.

٢ - هذا خاتمٌ حديدٌ: عطف بيان يتبع ما قبله في الرفع.

٣- هذا خاتم حديدًا: بالنصب على الحال، لكن ابن هشام لم يستحسن هذا
 الإعراب؛ لأن الأصل في الحال أن يكون مشتقًا، والخطاب أعربه تمييزًا
 واستحسنه ابن هشام.

قال ابن مالك:

الْعَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانٍ أَوْ نَسَقْ وَالْغَرَضُ الْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ فَالْعَطْفُ وَالْبَيَانِ تَابِعٌ شِبْهُ الصِّفَهُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَهُ (١)

(١) يشير في البيت الأول إلى العطف، وعرَّف النوع الأول البيت الثاني.

## مسألة:

منع كثير من النحويين عطف البيان في النكرات، وقالوا: لا يكون إلا في المعارف، ففي قولنا: هذا خاتم حديد. لم يعربوه عطف بيان.

قال ابن مالك:

كل عطف بيان صالح لأن يكون بدلًا، وأنه قسم من أقسام البدل يُعْرَف ببدل الكل من الكل.

مثال: أقسم بالله أبو حفص عمر، فيجوز في عمر أن يكون بدلًا أو عطف بيان، ومحل الجواز: إذا لم يمنع إحلال التابع محل المتبوع، فإنه امتنع أن يقع التابع مكان المتبوع مغنيًا، فهنا يجب أن يكون عطف بيان.

مثاله: قول الشاعر المرار بن سعيد:

فكلمة: (بشر) عطف بيان لا يصح أن تحل محل (البكري)؛ لأن التارك وصف مضاف لا بد أن يضاف إلى ما فيه الألف واللام، و(بشر) لا يوجد فيه الألف واللام، فامتنع أن يقال: أنا ابن التارك بشر.

| ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.                 | أنا    |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، وهو مضاف.              | ابن    |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر الكسرة الظاهرة، وهو مضاف أيضًا. | التارك |
| مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.                 | البكري |
| عطف بيان على البكري مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.        | بشر    |

مثال آخر: قول الشاعر:

أَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا أُعِيدُكُمَ إِياللهِ أَنْ تُحدِثَا حَرْبَا

<sup>(</sup>١) إشارة إلى جواز كون عطف البيان من النكرة، خلافًا لما ذهب إليه أكثر النحويين.

ف (عبد شمس ونوفلًا) عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلًا؛ لأنه حينئذ - في تقدير إحلاله محل الأول - فكأنك قلت: أيا عبد شمس ونوفلًا، وذلك لا يجوز؛ لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادى، و(نوفلًا) لو كان منادى لقيل فيه (يا نوفلً) بالضم لا (يا نوفلًا) بالنصب. فلذلك كان يجب أن يقال هنا: أيا أخوينا عبد شمس ونوفل. وقد سبق بيان ذلك في تابع المنادى.

قال ابن مالك:

وَصَالِّا لِبَدَلِيَّةٍ يُصرَى فِي غَيْرِ نَحْوِيَا غُلَمُ يَعْمُرَا وَنَحْوِ بِشْرٍ تَابِعِ الْبَكْرِيِّ وَلَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِالْمَرْضِيِّ (١)

\* \* \*

## عطف النسق

## تعريفه:

النسق في اللغة: التتابع أو النظم.

واصطلاحًا: هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف.

قال ابن مالك:

تَالٍ بِحَرْفٍ مُتْبِعٍ عَطْفُ النَّسَقْ كَاخْصُصْ بِوُدٍّ وَثَنَاءٍ مَنْ صَدَقْ (٢)

فإذا قلنا: جاء زيد وعمرو، فإن (عمرو) معطوف على (زيد) عطف نـسق لتوسط حرف من حروف العطف بينها وهو الواو.

جاء فعل ماض مبني على الفتح.

<sup>(</sup>۱) يشير إلى جواز إعراب عطف البيان بدلًا في غير مسألتين. إذا كان التابع مفردًا معرفة معربًا والمتبوع منادى، مثل: يا غلام يعمرا. وإذا كان التابع خاليًا من (أل) والمتبوع بـ: أل، وقد أضيفت إليه صفة بــ: أل.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى تعريف عطف النسق.

| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                     | زید   |
|------------------------------------------------------------|-------|
| الواو: حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعمرو: | وعمرو |
| معطوف على زيد مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.            |       |

## حروف العطف:

## ١ - الواو:

وهي لمطلق الجمع بين المتعاطفين، مثاله: جاء زيد وعمرو، أي: اشتركا في المجيء، وهو يحتمل ثلاثة أمور:

أ- أن يكون مجيئها في وقت واحد، أي: معًا، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

ب- أن يكون مجيئها على الترتيب، نحو: جاء زيد وعمرو - إذا تقدم مجيء زيد.

جـ - أن يكون مجيئهما على عكس الترتيب، نحـو: جـاء زيـد وعمـرو - إذا تقـدم مجيء عمرو-.

قال ابن مالك:

فَاعْطِفْ بِوَاوٍ سَابِقًا أَوْ لَاحِقَا فِي الْحُكْمِ أَوْ مُصَاحِبًا مُوَافِقَا(١) ٢- الفاء:

وهي للترتيب والتعقيب، مثاله: جاء زيد فعمرو، والمعنى: أن مجيء زيد هو الأول، وأما التعقيب فمعناه أنه ليس هناك مهلة بل كان عقبه مباشرة.

لكن تعقيب كل شيء بحسبه.

- نقول: دخلت بصرة فبغداد وبينهما أيام.

<sup>(</sup>١) يشير في هذا البيت إلى الواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين.

- وتزوج فلان فولد، إذا لم يكن بين الـزواج والـولادة إلا مـدة الحمـل المعتـادة، وليس معناه أنه يوم أن تزوج يأتيه الولد.

وللفاء معنى آخر غير التعقيب، وهو السببية إذا كانت عاطفة جملة على أخرى، كقولك: سها فسجد، أي: بسبب السهو سجد، ومثله: سَرَقَ فَقُطِعَ، وزنى فَرُجِم.

٣- ثم:

وهي للترتيب والتراخي، فإذا قلنا: جاء زيد ثم عمرو، أي أن بينهما مدة.

قال ابن مالك:

وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ اعتراض:

ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ﴾ [الأعراف: ١١]، أنها ليست للترتيب، لأن ظاهره أنَّ خلق الله لنا - الآن - متقدم على سجود الملائكة لآدم، لو قلنا إن (ثم) للترتيب.

والجواب: أن هناك مضافًا مقدرًا، أي خلقنا آباءكم، ثم صورنا آباءكم، ثم قلنا للملائكة، فحذف المضاف ونسب الخلق والتصوير إليهم؛ لأنهم فرعه، والنعمة الحاصلة للأصل حاصلة للفرع.

٤ - حتى (١):

وهي للغاية والتدرج.

ومعنى الغاية: آخر الشيء ونهايته.

<sup>(</sup>۱) العطف بـ: حتى قليل، وأهل الكوفة ينكرونه البتة، ويحملون، نحو: مات القوم حتى أبوك، ورأيتهم حتى أباك، ومررت بهم حتى أبيك على أن حتى ابتدائية، وما بعدها على إضهار عامل. ينظر: مغنى اللبيب: ١٤٧/١.

ومعنى التدرج: أن ما قبلها ينقضي شيئًا فشيئًا إلى أن يبلغ الغاية، وهو الاسم المعطوف، ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءًا من المعطوف عليه تحقيقًا، نحو قولك: أكلت السمكة حتى رأسها، فهذا يدل على أنه أكل السمكة شيئًا فشيئًا، وهذا هو التدرج، ورأسها هو الغاية، ولهذا قالوا: إن معطوف (حتى) أي الشيء الذي بعدها جزء مما قبلها، إما تحقيقًا؛ لأن رأس السمكة جزء منها، أو تقديرًا، نحو قول الشاعر: أَلْقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخُفِّفَ رَحْلَهُ وَالسِّزَّادَ حَتَّهِ نَعْلِهِ أَلْقَاهَا

فالنعل ليست جزءًا من الزاد تحقيقًا، لكنها مثل الجزء تقديرًا؛ لأن معنى الكلام: ألقى كل ما يثقله.

#### مسألة:

زعم بعضهم أن (حتى) للترتيب، والأمر على غير ذلك، فهي تبدل عيلي الغاينة والتدريج، فهي لمطلق الجمع لا للترتيب.

- أو: وتقع بعد الطلب أو الخبر. ولها أربعة معان(١) على ما ذكر ابن هشام: معنيان بعد الطلب، وهما:
- التخبير، وهو ما يمتنع الجمع فيه بين المتعاطفين. نحو: تـزوجْ هنـدَ أو أختها، ونحو: اركب السيارة أو القطار.
- الإباحة، وهو ما يجوز فيه الجمع بين المتعاطفين. نحو: جالس الحسن أو ابن

والفرق بين التخيير والإباحة: أن التخيير يأبي جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأباه، ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين زواجه من هنـد وأختها، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين كليها.

(٤٦٠)

<sup>(</sup>١) ذكر العلماء معاني كثيرة لـ: (أو) ذكرها ابن هشام في مغنى اللبيب: ١/ ٩٢.

ولـ: (أو) معنيان بعد الخبر، وهما:

- الشك، نحو: جاء زيد أو عمرو. إذا لم تعلم الجائي منها. ونحو: ﴿ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
   بَعْضَ يَوْم ﴾….
- التشكيك أو الإبهام، نحو قولك: جاء زيد أو عمرو. إذا كنت عالمًا بالجائي منها، ولكنك أبهمت على المخاطب.

وهناك معنيان لم يذكرهما ابن هشام وهما:

\* التقسيم، نحو قولك: الكلمة اسم أو فعل أو حرف.

\* الإضراب فتكون بمعنى بلْ، نحو قولك: جاء زيد أو بكر أو عمرو، إذا كان قصدى: بل بكر بل عمرو.

قال ابن مالك:

خَــيِّرْ، أَبِـعْ، قَـسِّمْ بِـاَوْ وَأَبْهِـمِ وَاشْكُكْ، وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْـضًا نُمِي وَرُبَّـــاً عَاقَبَــتِ الْــوَاوَ إِذَا لَمْ يُلْـفِ ذُو النَّطْـقِ لِلَـبْسٍ مَنْفَـذَا(٢) وَرُبَّــاً عَاقَبَــتِ الْــوَاوَ إِذَا لَمْ يُلْـفِ ذُو النَّطْـقِ لِلَـبْسٍ مَنْفَـذَا(٢) ٦- أم:

وهي لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، وتسمى هذه الهمزة همزة التسوية. وأمْ من حروف العطف التي يقصد بها التعيين.

مثال: أجاء زيد أم عمرو، فأنت قاطع بمجيء أحدهما، لكن الشك في التعيين، ولهذا يكون الجواب بالتعيين، فلا يقال: نعم أو لا، وإلا لما تمَّ الجواب.

ومثله أيضًا: أزيد عندك أم عمرو. فأنت قاطع بوجود أحدهما، لكن الشك في التعيين.

(٢) في قول ابن مالك إشارة إلى المعاني التي تستعمل لها (أو) وهي التخيير، والإباحة، والتقسيم، وللإبهام والشك. وفي قوله: (وربها عاقبت الواو) إشارة إلى أن (أو) قد تستعمل بمعنى (الواو) عند أمن اللبس.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون - الآية ١١٣.

\* تسمى (أم) هذه معادلة؛ لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليها، وأدخلت (أم) على الآخر، ووسطت بينها مما لا تشك فيه – وهو قولك: عندك –.

\* وتسمى أيضًا متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. قال ابن مالك:

وَأَمْ بِهَا اعْطِفْ إِثْرَ هَمْ زِ التَّسْوِيَهُ أَوْ هَمْ زَوْ عَنْ لَفْ ظِ أَيٍّ مُغْنِيَهُ (١) وَرُبَّ إِنْ الْعُنْ فِي الْمُعْنَى بِحَذْفِهَا أُمِنْ (٢) وَرُبَّ إِنْ اللَّهْ فَي بِحَذْفِهَا أُمِنْ (٢) وَرُبَّ إِنْ قَطَاعٍ وَبِمَعْنَى بَلْ وَفَتْ إِنْ تَلكُ مِثَا قُيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ (٣) وَبِانْقِطَاعٍ وَبِمَعْنَى بَلْ وَفَتْ إِنْ تَلكُ مِثَا قُيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ (٣) \ و لا(٤):

وفائدتها: الردعن الخطأ في الحكم إذا كانت بعد الإيجاب.

\* مثال: لو قلت: جاء عمرو، وأردت أن أرُدَّ الخطأ لأني أعلم أن الذي جاء هو (زيد) فأقول: جاء زيد لا عمرو.

٨- لكنّ:

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى أن (أم) من حروف العطف، وفيه إشارة إلى أن (أم) المتصلة هي التي تقع بعد همزة التسوية، أو الهمزة التي بمعنى (أي) نحو: أزيد عندك أم عمرو. أي: أيهما.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى جواز حذف همزة التسوية أو التي بمعنى (أي) عند أمن اللبس، كقراءة ابن محيصن: (سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم) بحذف الهمزة الأولى في: (أأنذرتهم).

<sup>(</sup>٣) في البيت إشارة إلى أنه إذا لم تسبق (أم) بهمزة التسوية أو التي بمعنى (أي) فهي منقطعة وتفيد الإضراب مثل (بل).

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن هشام لكونها عاطفة ثلاثة شروط:

أ-أن يتقدمها إثبات، نحو: جاء زيد لا عمرو، أو أمر نحو: اضرب زيدًا لا عمرًا.

ب - ألا تقترن بعاطف، فإن قيل: جاءني زيد بل لا عمرو، فالعاطف (بل) و(لا) رد عليها.

ج - أن يتغاير معطوفاها فتقول: جاءني رجل لا امرأة. انظر: مغنى اللبيب: ١/ ٢٤٢.

يرى جميع النحويين - ما عدا يونس - أن لكنْ حرف عطف، بشرط ألا تقترن بــ: الواو، وأن تسبق بنفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردًا.

وهي للاستدراك إن سبقت بنفي أو نهي، نحو: ما جاء زيد، لكنْ عمرو، ونحو: لا يقم زيد لكنْ عمرو.

| ما: نافية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جاء: فعل | ما جاء |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| ماض مبني على الفتح.                                           |        |
| فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                         | زید    |
| عاطفة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.               | لكن    |
| معطوف على زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                | عمرو   |

# ۹ – بل(۱):

وهي للإضراب إن كانت بعد كلام موجب أي مثبت، نحو: اشتريت كتابًا بل قلمًا.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير  | اشتريت |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                       |        |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                | كتابًا |
| عاطفة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.          | بل     |
| اسم معطوف على (كتابًا) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | قلمًا  |

\* وتكون للاستدراك إن كانت بعد كلام منفى، نحو: ما جاء الضيف بل ابنه.

| <del>-</del> ,                                                |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| ما: نافية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جاء: فعل | ما جاء |
| ماض مبني على الفتح.                                           |        |
| فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                         | الضيف  |
| عاطفة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب.               | بل     |
| اسم معطوف على (الضيف) مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة،       | ابنه   |

<sup>(</sup>١) منع الكوفيون أن يعطف بها بعد غير النفي وشبهه. قال ابن هشام: محال: ضربت زيـدًا بـل إيـاك. اهــ. ومنعهم ذلك مع سعة رواياتهم دليل على قلته...انظر: مغني اللبيب: ١/١١٢.

والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

\* الحروف الثلاثة:

(لا، لكن، بل) اشتركت في كونها:

أ – عاطفة.

ب - أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، لكن (لا) بعد الإيجاب، و(لكن، وبل) بعد النفي.

(بل): تأتي للإضراب، وهو صرف الحكم عما قبلها لما بعدها، نحو: جاء زيد بل عمرو؛ لأن الذي جاء ليس زيدًا، ولكن ثبت لي أنه عمرو.

قال ابن مالك

نِسدَاءً اوْ أَمْسرًا أَوِ اثْبَاتًا تَسلَا(۱) كَسدَاءً اوْ أَمْسرًا أَوِ اثْبَاتًا تَسلَا تَدْهَا كَسَا مَا أَكُسنْ فِي مَرْبَعٍ بَسلْ تَدْهَا فِي الْخَسَرِ الْمَشرِ الْجَالِي(۲)

وَأَوْلِ لَكِنْ نَفْيًا اوْ نَهْيًا (وَلَا)
وَبَلْ كَلَكِنْ بَعْدَ مَصْحُوبَيْهَا
وَانْقِلْ بَهَا لِلثَّانِي حُكْمَ الأَوَّلِ
مسألة:

الفرق بين (بل) و(لكن) و(لا).

| لقصر القلب، وقصر الإفراد. | X       |
|---------------------------|---------|
| لقصر القلب فقط.           | بل ولكن |

• مثال: إذا قلت: جاء زيد لا عمرو، فإذا كان السامع يعتقد أن الذي جاء (عمرو) ف: (لا) هنا لقصر القلب؛ لأنك قلبت عليه ما كان يعتقده، فالسامع كان يعتقد أن الذي جاء عمرو لا زيد، فأنت قلبت عليه هذا الاعتقاد.

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى شرط العطف بـ: لكن، وهو أن يسبقها نفي، أو نهي. وفيه إشارة إلى شرط العطف بــ (لا)، وهو مجيئها بعد النداء، نحو: يا زيد لا عمرو، وبعد الأمر، وبعد الإثبات.

<sup>(</sup>٢) في البيت الأول إشارة إلى شرط أن (بل) كـ: (لكن) يعطف بها في النفي والنهي، وتكون مثل (لكـن) في أنها تقرر حكم ما قبلها، وتثبت نقيضه لما بعدها، نحو: ما قام زيد بل عمرو، وفي البيت الثاني إشارة إلى أن (بل) يعطف بها الخبر المثبت، فتفيد الإضراب عن الأول، نحو: قام زيد بل عمرو.

- مثال قصر الإفراد: إذا كان السامع يعتقد أن زيدًا وعمرًا جاءا معًا فأنت تقول: جاء زيد لا عمرو، فهذا يسمى قصر إفراد؛ لأنك قد أفردت زيدًا بالمجيء ونفيت المجيء عن عمرو، وكان السامع يعتقد أنها جاءا معًا.
- أما (بل) و(لكن) فلا تأتيان إلا لقصد القلب فقط. مثال: ما جاء زيد بل عمرو، وما جاء زيد لكن عمرو.

#### الخلاصة:

عطف النسق: هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف.

\* حروف العطف هي: الواو، الفاء، ثُمَّ، حتى، أو، أم، لا، لكنْ، بل.

وحروف العطف قسمان:

قسم يعطف بلا شرط، وقسم يعطف بشرط.

أ – القسم الذي يعطف بلا شرط هو (الواو، الفاء، ثم، حتى، أو، أم).

ب - القسم الذي يعطف بشرط هو (بل، لا، لكن).

وشروط العطف بكل من (بل، لا):

\* إفراد معطوفيهما.

\* أن يسبقا بإيجاب أو أمر.

وشروط العطف بـ: (لكن):

\* إفراد معطوفيها.

\* أن تسبق بنفي أو نهي.

\* ألا تقترن بالواو، فإن كان المعطوف بها جملة فهي حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح (١).

(١) انظر مغنى اللبيب: ١/ ٢٩٢.

### تعریف:

هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة.

# شرح التعريف:

من هذا التعريف يتضح لنا الفرق بين البدل وبقية التوابع، فالبدل مقصود بالحكم بلا واسطة، وهذا خلاف النعت وعطف البيان والتوكيد؛ لأن هذه التوابع ليست مقصودة بالحكم، وقولنا: بلا واسطة، مخرج لـ (عطف النسق) فهو وإن كان مقصودًا بالحكم، إلا أنه بواسطة هي حرف العطف.

\* والبدل هو المقصود بالحكم بلا واسطة، وليس المبدل منه مقصودًا بالحكم، نحو قوله تعالى: ﴿ وَللّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] ف.: (من) بدل بعض من كل؛ لأن المقصود من الحكم إنها هو (من استطاع السبيل)، ولم يوجبه على الناس كلهم.

قال ابن مالك:

التَّابِعُ المَّفْصُودُ بِالحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةٍ هُو المُسَمَّى (بَدَلًا) أقسام البدل:

# ١ – البدل المطابق:

وله في كتب النحو عدة أسماء، وهي: بدل المطابقة، والبدل المطابق، ويسمى بدل الكل من الكل.

\* وهو ما طابق المبدل منه في اللفظ والمعنى، أو في المعنى دون اللفظ.

<sup>(</sup>١) التعبير بالبدل هو تعبير البصريين، وقال الأخفش عن الكوفيين: إنهم يطلقون عليه التبيين. وقال ابن كيسان: التكرير. انظر: همع الهوامع: ٢/ ١٢٥.

- مثال البدل المطابق من اللفظ والمعنى قول الله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧]. ف: (صراط الذين أنعمت...) هو البدل، والمبدل منه: الصراط، وقد تطابقا كما ترى لفظًا ومعنى.

ومثال البدل المطابق في المعنى فقط، قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَمِثَالَ البدل المطابق في المعنى فقط، قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ اللَّهِ جَاء البدل: هارون مطابقًا لَمْ مَعُهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٥] وفي هذه الآية جاء البدل: هارون مطابقًا للمبدل منه – أخاه – في المعنى، ولكنه مخالف له في اللفظ.

وتقول: رأيت الجندي عليًّا يحمل السلاح.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل | رأيت   |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| مبني على الضم في محل رفع فاعل.                                |        |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                    | الجندي |
| بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                         | عليًّا |

# ٢ - بدل الجزء من كل:

وهذا النوع كثير في الكلام، ويسمى أيضًا بدل بعض من كل.

وضابطه: أن يكون البدل جزءًا حقيقيًّا من المبدل منه، سواء أكان هذا الجزء أكبر الأجزاء أم مساويًا لها، أم أصغر منها، وذلك مثل: أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل | أكلت   |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| مبني على الضم في محل رفع فاعل.                                |        |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                   | الرغيف |
| بدل بعض من كل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهـو         | ثلثه   |
| مضاف، والهاء: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.                  |        |

- ونحو: رأيتُ أهْلَكَ كثيرًا منهم، واعتدى الرجلان أحدهما. وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. ففي الجملة الأولى ترى (كثيرًا) بدلًا من (أهلك) وترى في الثانية (أحدهما) بدلًا من (الرجلان) وفي الثالثة (يديها) جاءت بدلًا من الزرافة، وكل بدل يعد جزءًا حقيقيًّا من المبدل منه، فهو بعض منه على سبيل الحقيقة لا المجاز.
- وفي هذه الصورة يلاحظ أن في بدل (بعض من كل) ضميرًا يعود إلى المبدل منه، وقد يكون الضمير في لفظ متعلق بالبدل كما في الجملة الأولى: رأيت أهلك كثيرًا منهم، ويسمى هذا الضمير رابطًا، وهو غالب في هذه الصورة من أساليب البدل، ولا بد أن يكون الضمير مطابقًا للمبدل في الإفراد والتثنية، والجمع، والتذكير والتأنيث.

## ٣- بدل الاشتمال:

وهو يدل على شيء يشتمل عامله على معناه اشتمالًا بطريق الإجمال، نحو: أعجبني زيد علمه(١).

| أعجب: فعل ماض مبني على الفتح، والنون للوقاية حرف مبني على       | أعجبني |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| الكسر لا محل له من الإعراب، والياء: ضمير مبني على السكون في محل |        |
| نصب مفعول به.                                                   |        |
| فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                           | زید    |
| بدل اشتمال مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف،          | علمه   |
| والهاء: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.                     |        |

<sup>(</sup>١) ينظر: أوضح المسالك: ٣/ ٤٠٢.

وهذا النوع يختلف عن بدل الجزء من كل؛ لأن البدل فيه لا يؤلف بعضًا من المبدل منه، ولكنه مما يشتمل عليه من صفات أو أحداث أو ما شاكل ذلك، تأمل هذه العبارة: ورثت أبي ماله وأخلاقه، فالمال ليس جزءًا من أبي، فلا يكون من جسده، ولكن أبي يملك المال، فهو ما يشتمل عليه، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحُرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

فالقتال: بدل من الشهر، والشهر يشتمل عليه، فالشهر الحرام مشتمل على القتال. على أنه لا يكفي أن يكون المبدل منه مشتملًا على البدل، بـل لا بـد مـن أن يـصح الكلام بذكر المبدل منه وحده، فلا يجوز مثلًا أن تقـول: أسر جـت عبـد الله فرسـه؛ لأن

المبدل منه لا يصح أن يسرج، ولكنه يجوز أن يقال: سرق عبد الله ثوبه، لجواز: سرق عبد الله.

\* ولا بد في بدل الاشتهال من ضمير يطابق المبدل منه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهذا الضمير قد يكون مذكورًا كها في الأمثلة السابقة، أو مقدرًا كها في قول الله تعالى: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ [البروج: ٤ - ٥]، والتقدير: النار فيه، فحذف الضمير الرابط.

#### ٤ – البدل المباين للمبدل منه:

وهو نوع من أساليب البدل يتغاير فيه طرفا الإبدال، ويصدر عن حالات نفسية نحو: السهو، أو الغفلة، أو تغيير الرأي، وقد يكون زلة لسان وهو نفسه ثلاثة أنواع:

أ- بدل الغلط (١): أي: بدل سببه الغلط؛ لأنه بدل عن اللفظ الذي هو غلط لا أنه نفسه غلط.

وهو ما لم يكن مقصودًا البتة، ولكن سبق إليه اللسان غلطًا.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن هشام في كتابه أوضح المسالك أن بدل الغلط؛ أي بدل عن اللفظ الذي هـو غلـط، لا أن البـدل نفسه هو الغلط، كما قد يتوهم. انظر: أوضح المسالك: ١/ ٤٨٩.

وهو ما صدر عن زلة لسان، مثل قولك: فتح خالد بن الوليد مصر الشام.

فقد سبق لسانك ذهنك فذكرت مصر، ثم صححت الخطأ اللساني فقلت: الـشام، ومن ذلك قولك: يعتمد المصريون على مياه الفرات النيل، ونحو: استخدم الْفُرْسُ الفِيَلَة في معركة الرموك القادسية.

| فعل ماض مبني على الفتح.                                          | استخدم   |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                            | الفُرْسُ |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                       | الفيلة   |
| في: حرف جر، معركة: اسم مجرور بعد (في) وعلامة جره الكسرة الظاهرة. | في معركة |
| مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.                      | اليرموك  |
| بدل غلط مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.                        | القادسية |

#### **-- بدل النسيان:**

وهذا النوع يصدر عن السهو، أو الغفلة في الجنان، فبعد أن يطلق المتكلم الرأي تنبَّه إلى حقيقة فيذكرها، مثل قولك: أقمت هنا سنتين، ثلاث سنوات، ونحو: أخذت هذا الكتاب من مكتبة أبي عمي.

ففي المثال الأول: ذكر المتكلم أنه أقام سنتين، ثم تبين له أنه نسي وأقام ثلاثًا، فعدل إلى الثلاث، وكذا في المثال الثاني: ذكر المتكلم أنه أخذ الكتاب من مكتبة أبيه، ولكنه تبين أنه نسى فذكر أنه أخذ الكتاب من مكتبة عمه.

\* والفرق بين بدل الغلط وبدل النسيان أن بدل النسيان يكون من العقل أو الغفلة، وبدل الغلط يكون من اللسان.

#### جـ - بدل الإضراب:

وهو ما يصدر عن تغيير الرأي والتوجه إلى رأي آخر، كأن تقول: هذا معجم عظيم موسوعة، فبعد أن قلت (معجم) غيرت رأيك لأنك وجدت (المعجم) لا يفي في

التعبير عما في نفسك من إكبار له، فأضربت وتوجهت إلى معنى أوسع، فذكرت أنه موسوعة (١).

| اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. | هذا    |
|---------------------------------------------|--------|
| خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.       | معجم   |
| نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.        | عظيم   |
| بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.        | موسوعة |

#### ملحوظة:

إذا جاء بعد اسم الإشارة اسم مبدوء بالألف واللام أعرب بدلًا.

قال ابن مالك:

عَلَيْهِ يُلْفَى أَوْ كَمَعْطُوفٍ بِبَلْ (٢) وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطٌ بِهِ سُلِبْ وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطٌ بِهِ سُلِبْ وَاعْرِفْهُ حَقَّهُ، وَخُلْ نَبْلًا مُدَى (٣)

مُطَابِقًا أَوْ بَعْضًا اوْ مَا يَـشْتَمِلْ وَذَا لِلاضْرَابِ اعْزُ إِنْ قَصْدًا صَحِبْ كَــ (زُرْهُ) خَالِــدًا، وَقَبِّلْــهُ الْيَــدَا

<sup>(</sup>١) ينظر: النحو الميسر: ٢/ ٦٩٤.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى أنواع البدل، وهو بدل المطابق، وبدل البعض من كل، وبدل الاشتهال، والبدل المباين للمبدل منه، وهو المراد بقوله: أو كمعطوف بـ (بل).

<sup>(</sup>٣) في البيتين إشارة إلى أقسام البدل المباين، وهو على قسمين:

أحدهما: ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، وهو ما يسمى ببدل الإضراب، ويسمى البَدَاء.

والثاني: ما لا يقصد متبوعه، بل يكون المقصود البدل فقط، وإنها غلط المتكلم فذكر المبدل منه، ويسمى بدل الغلط والنسيان.

#### الخلاصة:

البدل: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة.

أقسامه: للبدل أقسام، وهي:

١ - البدل المطابق: وهو ما طابق المبدل منه في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط.

٢-بدل جزء من كل: وهو ما كان فيه المبدل جزءًا حقيقيًّا من المبدل منه.

٣- بدل اشتمال: وهو بدل شيء يشتمل عامله على معناه اشتمالًا بطريق الإجمال.

٤-البدل المباين: وهو ما يصدر عن حالات نفسية نحو: السهو، أو الغفلة وله أنواع:

أ-بدل الغلط: وهو ما لم يكن مقصودًا البتة، ولكن سبق إليه اللسان غلطًا.

ب - بدل النسيان: وهو ما يصدر عن السهو أو الغفلة.

جـ - بدل الإضراب: وهو ما يصدر عن تغيير الرأي والتوجه إلى رأي آخر.

- يبدل الظاهر من الظاهر، ولا يبدل المضمر من المضمر، ولا يبدل مضمر من ظاهر.
- يصح إبدال الظاهر من ضمير الغائب بدل كل من كل، نحو: أقبلت الدراسة فأقبلوا الطلاب في سرور، أو بدل بعض: انتظرت الطلاب الخمسة فأقبلوا أربعة منهم، أو بدل اشتهال، نحو: انتظرت الحجاج فأقبلوا حقائبهم.

وإن كان ضمير الحاضر جاز البدل منه بشرط أن يكون بدل بعض، نحو: أَعْجَبْتَنِي وَجِهك، أو بدل اشتهال، نحو: أَعْجَبْتَنِي كلامُك، أو بدل كل مفيدًا للإحاطة، نحو قوله تعالى: ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرنَا ﴾ [المائدة: ١١٤](١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: أوضح المسالك: ٣/ ٧٠٤، وهمع الهوامع: ٢/ ١٢٨.

#### باب العدد

إذا نظرنا في الأحكام النحُوية لباب العدد وجدنا البحث فيها يتناول النقاط التالية:

أ- ألفاظ العدد من حيث الإفراد أو التركيب أو الإضافة.

ب - علاقة العدد بالمعدود، وإلحاق تاء التأنيث به.

جـ - تمييز العدد.

# أولًا: ألفاظ العدد من حيث الإفراد أو التركيب أو الإضافة:

ينقسم العدد إلى أقسام ثلاثة هي:

أ- العدد المفرد: وهو ما دل على ألفاظ العقود، وهي عشرون، ثلاثون... إلى تسعين.

ب- العدد المركب: وهو عبارة عن تركيب العشرة مع ما دونها إلى الواحد، نحو: أحد عشر، اثنا عشر، إلى تسعة عشر.

جـ- العدد المضاف: وهو نوعان: أحدهما: ما يضاف إلى جمع، وهو العدد من: الثلاثة إلى العشرة، مثل: دعوت ثلاثة رجال، والثاني: ما يضاف إلى مفرد وهو مائة وألف وتثنيتها مثل: (مائتا ناقة، ألف رجل) ألفا جنيه.

\* وهناك العدد المعطوف، وهو أن يذكر النيف قبل العدد المفرد، نحو: واحد وعشرين، إلى تسعة وتسعين.

ثانيًا: كيفية إلحاق علامة التأنيث (التاء) بالعدد وعلاقة ذلك بالمعدود:

١ - العددان (واحد واثنان):

فإنها يذكران مع المذكر، ويؤنثان مع المؤنث، تقول: واحد، اثنان مع المذكر، وواحدة واثنتان مع المؤنث.

#### ٢ - العدد من الثلاثة إلى العشرة وما بينها:

تلحقهما علامة التأنيث إن كان المعدود مذكرًا، ولا تلحقهما التاء إن كان المعدود مؤنثًا، تقول: حضر ثلاثةُ طلاب، ورأيت أربعَ طالباتٍ.

#### ٣- العدد المركب:

وهو كما ذكرنا تركيب العشرة مع ما دونها من الأعداد إلى الواحد، ففي هذه الحالة فإن العشرة توافق المعدود تذكيرًا، أو تأنيثًا، وأما الثلاثة إلى التسعة فإنها تخالف المعدود تذكيرًا وتأنيثًا، والواحد والاثنان يوافقان المعدود، تقول: رأيت أحد عشر طالبًا وإحدى عشرة امرأة، فكل من كلمة (أحد) و(عشر) في المثال الأول قد وافقت المعدود في التذكير فلم تلحقها (التاء)، وفي المثال الثاني: إحدى عشرة امرأة، نلاحظ أن كلمة (إحدى) جاءت مؤنثة، وكذا كلمة (عشرة) لأن المعدود بها مؤنث.

تقول: حضر ثلاثة عشر طالبًا، ورأيت تسعة عشر رجلًا. ويلاحظ في هذين المثالين أن كلًّا من (ثلاثة وتسعة) ألحقت بها علامة التأنيث؛ لأن المعدود بها مذكر. أما (عشر) فهي توافق المعدود فجاءت مذكرة مع المذكر.

تقول: حضرت ثلاث عشرة طالبة، ورأيت سبع عشرة امرأة. فكل من كلمة (ثلاث، وسبع) جاءت مذكرة مع المؤنث. أما كلمة (عشرة) فقد التزمت المطابقة.

## ٤ - ألفاظ العقود، وهي من عشرين إلى تسعين:

وهذه الألفاظ تُعَامَل معاملة جمع المذكر السالم، ولا شأن لها بالمعدود مذكرًا كان أم مؤنثًا. أما النيف قبلها فيأخذ حكمه. فالواحد والاثنان يُذَكَّران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث، والثلاثة إلى التسعة تذكر مع المؤنث، وتؤنث مع المذكر؛ أي تخالف المعدود تذكرًا وتأنيثًا.

أمثلة: مررت بثمانين طالبًا، وحضر واحد وثلاثون طالبًا، وإحدى وخمسون طالبة، وخطبت في ثلاثة وعشرين رجلًا، وخمس وثلاثين امرأة.

#### ٥ - المائة والألف:

المائة إذا أضيف إليها العدد من (الثلاثة إلى التسعة)، فإنها يكون بلفظ واحد، ولا تلحقه التاء، تقول: حاضر المحاضِرُ في ثلاثهائة طالب وثلاثهائة طالبة.

\* أما مع الآلاف فالعدد (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩) جار على القياس تـذكيرًا وتأنيثًا، تقول: رأيت خمسة آلاف حافظ للقرآن، ورأيت ثمان آلاف طالبة مجتهدة.

## ثالثًا: تمييز العدد:

أ- الأعداد من ثلاثة إلى عشرة وما بينهما تضاف إلى تمييزها الجمع، نقول: عندي ثلاثة رجال وأربعة نسوة.

#### قال ابن مالك:

ب- من العدد المضاف ما لا يضاف إلا إلى مفرد: أي يكون تمييزه مفردًا، وهو مائة
 وألف وتثنيتها، نحو: مائتا درهم، وألفا درهم.

جـ- العدد المفرد: يكون تمييزه مفردًا منصوبًا، نحو: حضر عشرون طالبًا.

| فعل ماض مبني على الفتح.                                      | حضر    |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. | عشرون  |
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                     | طالبًا |

د- العدد المركب: يكون تمييزه مفردًا منصوبًا، نحو: أحد عشر رجلًا.

#### قال ابن مالك:

(١) يشير ابن مالك إلى أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يُذَكّر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، ويشير إلى أنه يضاف إلى جمع التمييز، وفي قوله: جمعًا بلفظ قلة: إشارة إلى أن المعدود إذا كان جمع قلة وجمع كثرة فلا يضاف إلا إلى جمع القلة.

وَمَيِّ زِ الْعِ شْرِينَ لِلتِّ سْعِينَا بِوَاحِدٍ، كَارْبَعِينَ حِينَا وَمَيَّ زُوا مُرَكَّبً إِمِثْ لِ مَا مُيِّ زَعِ شُرُونَ فَ سَوِّينَهُمَا

## إعراب العدد وبناؤه:

١ - الأعداد: أحد عشر، وثلاثة عشر إلى تسعة عشر مبنية على فتح الجزأين وتكون في محل:

**\* رفع:** مثل: جاء أحد عشر رجلًا.

| فعل ماض مبني على الفتح.                   | جاء     |
|-------------------------------------------|---------|
| عدد مبني على فتح الجزأين في محل رفع فاعل. | أحد عشر |
| تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.   | رجلًا   |

\* أو نصب: مثل: رأيت خمسة عشر طالبًا.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير | رأيت     |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| مبني على الضم في محل رفع فاعل.                                |          |
| عدد مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به.                 | خمسة عشر |
| تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                       | طالبًا   |

ونحو: إن في كتيبة ابن زياد أحد عشر مجاهدًا، ف: (أحد عشر) عدد مبنى على فتح الجزأين في محل نصب اسم إن.

\* أو جر: نحو: تتكون كتيبة ابن زياد من أحد عشر مجاهدًا، ف (أحد عشر) عدد مبنى على فتح الجزأين في محل جر بالحرف، ونحو: يشتمل الأسبوعان على أربعة عشر يو مًا.

قال ابن مالك:

وَأَحَــدَ اذْكُــرْ وَصِــلَنْهُ بِعَــشَرْ مُركَّبًا قَاصِــدَ مَعْـدُودٍ ذَكَـرْ(۱) وَقُـلْ لَـدَى التَّانِيـثِ إِحْـدَى عَـشَرَهْ وَالشِّينُ فِيهَا عَـنْ تَمِيمٍ كَـسْرَهْ(۲) وَقُـلْ لَـدَى التَّانِيـثِ إِحْـدَى عَـشَرَهْ وَالشِّينُ فِيهَا عَـنْ تَمِيمٍ كَـسْرَهْ(۲) وَلِثَلَاثَــةٍ وَتِــسُعَةٍ وَمَــا تَــلَمَا وَلَـنَّكُمُ إِنْ رُكِّبَـا مَـا قُــدِّمَا

٢- العددان: اثنا عشر، واثنتا عشرة، يعرب الجزء الأول منها، وهو (اثنا، واثنتا)
 إعراب المثنى، بالألف رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًّا، ويُبْنَى الثاني منها وهو (عشر، أو عشرة) على الفتح.

## \* مثال الرفع: السنة اثنا عشر شهرًا.

| مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة.                          | السنة |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| اثنا: خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه ملحق بالمثني، وعشر: عـدد |       |
| مبني على الفتح لتركيبه مع (اثنا) لا محل له من الإعراب.           |       |

# \* مثال النصب: إن في السنة اثني عشر شهرًا.

| حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.            | إن       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| في: حرف جر، السنة: اسم مجرور، وعلامة الجر الكسرة، والجار        | في السنة |
| والمجرور متعلق بمحذوف خبر إن.                                   |          |
| اثني: اسم إن منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بالمثنى، عشر: عدد مبني على | اثني     |
| الفتح لتركيبه مع اثني لا محل له من الإعراب.                     | عشر      |
| تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                         | شهرًا    |

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى العدد المركب وهو: تركيب العشرة مع ما دونها من الأعداد، وفيه إشارة إلى موافقة الأحـد عشر، والاثني عشر للمعدود إن كان مذكرًا، وتأنيث الثلاثة إلى التسعة مع المذكر، وموافقة العشرة لما بعدها.

 $(\xi VV)$ 

<sup>(</sup>٢) في البيت الثاني والذي يليه إشارة إلى موافقة الإحدى عشرة، والاثنتي عشرة للمعدود المؤنث، وعدم المطابقة في الثلاثة وما بعدها إلى التسعة، وفيه إشارة إلى اللغات الواردة في العشرة.

## \* مثال الجر: تشتمل السنة على اثنى عشر شهرًا.

| فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                         | تشتمل     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                              | السنة     |
| حرف جر، مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                      | على       |
| اثني: عدد مجرور بالياء؛ لأنه ملحق بالمثنى، عشر: عدد مبني على الفتح | اثنـــــي |
| لتركيبه مع (اثني) لا محل له من الإعراب.                            | عشر       |
| تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                           | شهرًا     |

وتقول: في الكتاب اثنتا عشرة صورة توضيحية، ويشتمل الكتاب على اثنتي عشرة صورة توضيحية.

#### قال ابن مالك:

وَالْيَا لِغَيْرِ الرَّفْعِ وَارْفَعْ بِالْأَلِفْ وَالْفَتْحُ فِي جُرْأَيْ سِوَاهُمَا أُلِفْ (١)

٣- الأعداد في غير ما تقدم: هي معربة، سواء أكانت مفردة، أم معطوفة، أم كانت
 من ألفاظ العقود، أو المائة والألف ومضاعفات كل منها.

ونقول: زار المعرض أربعمائة وخمسون زائرًا، نحو قول الشاعر:

سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ ثَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبَالَكَ يَسْأُمُ

\* \* \*

# تعريف العدد وتنكيره

يأتي العدد نكرة كما في الأمثلة السابقة، ويأتي معرفًا بـ: (أل) ويعرف بها على النحو التالى:

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى أن الأعداد المركبة كلها مبنية: الصدر والعجز، وتُبنّى على الفتح، ويستثنى من ذلك: اثنا عشر، واثنتا عشرة، فإن صدرهما يعرب بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًّا، وأما عجزها فيُبنّى على الفتح.

- ١- إذا كان العدد مركبًا دخلت (الـ) على الجزء الأول منه، مثل: فصول المدرسة
   الخمسة عشر مكتملة العدد.
- ٢- وإذا كان العدد مضافًا دخلت (الـ) على المضاف إليه، مثل: ظفر في مسابقة
   الشعر ثلاثة الشعراء الأوائل، وجاء خمسة الطلاب.
  - \* ويجوز تعريف المضاف والمضاف إليه، كما في قول أبي تمام:

وَالْعِلْمُ فِي شُهُبِ الْأَرْمَاحِ لَامِعَةٌ بَيْنَ الْخَمِيسين لَا فِي السَّبْعَةِ الشُّهُبِ

- ٣- إذا كان العدد معطوفًا دخلت (ال) على المعطوف والمعطوف عليه، مثل:
   اشترك في مسابقة الجرى الخمسة والعشرون عَدَّاءً.
- إذا كان العدد من ألفاظ العقود عرف العدد، مثل: أُلْقِيَتِ العشرون محاضرة المعدة للبرنامج الثقافي.
  - ٥ إذا كان العدد مفردًا فيكون تعريفه كما يلي:
  - أ بإدخال (الـ) على العدد وحده، تقول في عشرة دراهم: العشرة دراهم.
  - ب أو بإدخال (الـ) على المعدود، تقول في عشرة دراهم: عشرة الدراهم.
  - جـ أو بإدخال (الـ) على العدد والمعدود معًا، مثل: العشرة الدراهم(١).

#### \* \* \*

## صوغ العدد على وزن فاعل

يصاغ من الأعداد وصف على وزن فاعل للدلالة على الترتيب، تقول: الثاني، والثانية، والثالث، والثالث، والثالثة، وهكذا إلى العاشر، والعاشرة، وتقول: الحادي عشره والحادية عشرة إلى التاسع عشر، والتاسعة عشرة، وتقول: الواحد والعشرون، والواحدة والعشرون، وهكذا إلى التاسع والتسعين والتاسعة والتسعين.

<sup>(</sup>١) قصة الإعراب: أحمد الخوص، ص ٢٩٦.

## أحكام العدد المصوغ على وزن فاعل:

للعدد المصوغ على وزن فاعل أحكام، وهي:

١- أنه يطابق المعدود من حيث: التذكير والتأنيث في جميع حالاته مفردًا، أو مركبًا، أو معطوفًا عليه، مثل: الفصل الرابع من الفرقة الرابعة متقدم على غيره، ونحو: اشترك في مجموع الدرجات في الامتحان الطالب الحادي عشر والطالبة الحادية عشرة، وتقول: هاجر الرسول ﷺ إلى المدينة في العام الثالث والخمسين من عمره، وتوفي في السنة الثالثة والستين.

٢- أنه يُبنَى على فتح الجزأين في الأعداد المركبة كلها من (١١ – ١٩) نحو:
 يستحب الصوم في اليوم الثالثَ عشرَ من كل شهر، ونحو: في الليلة الرابعة عشرة من
 كل شهر يصير القمر بدرًا.

#### قال ابن مالك:

عَـشَرَةٍ كَفَاعِلٍ مِـنْ فَعَلَا ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلَا بِغَيْرِ تَا(١) تُـضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنِ فَوْقُ فَحُكْمٍ جَاعِلٍ لَهُ احْكُمَا(٢) مُرَكَّبًا فَحِسى بِتَرْكِيبَيْنِ إِلَى مُرَكَّبًا فَحِسى بِيَنْ كِيبَانِينِ

<sup>(</sup>١) في قول ابن مالك إشارة إلى أنه يصاغ من (اثنين) إلى (عشرة) اسم موازن لـ (فاعـل) بـلا تـاء في المـذكر وبتاء في المؤنثة.

<sup>(</sup>٢) في قول ابن مالك إشارة إلى أن للفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالين:

أحدهما: أن يفرد فيقال: ثان وثانية وثالث وثالثة...إلخ.

والثاني: أن لا يفرد، وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه، وفي هذه الصورة وجهان وهما إضافة فاعل إلى ما يليه، أو تنوينه ونصب ما يليه به.

وَبَابِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفُ ظِ الْعَدَدُ بِحَالَتَيْ بِ قَبْ لَ وَاوٍ يُعْتَمَدُ (١) وَبَابِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفُ ظِ الْعَدُدُ بِحَالَتَيْ بِعَالَتَيْ فَ قَبْلَ وَسَرِينَ اذْكُرَا وَشَاعَ الْإِسْتِغْنَا بِحَادِي عَشَرَا وَنَحْوِهِ وَقَبْلَ عِشْرِينَ اذْكُرَا

\* ويعرب فيها عدا ذلك، مثل: الفصل الثالث من الرواية أقوى من الفصل الرابع، ومثل: بدأ غزو الفضاء في السابع والخمسين من القرن العشرين.

#### كنايات العدد:

هناك كلمات ليست من ألفاظ العدد المعروفة، ولكنها تدل على معناه، لذا تسمى كنايات العدد، وأشهرها: كم، كأين، كذا، بضع، نيف.

\* \* \*

## حكم العدد ثهانية

## وحكم العدد ثمانية كما يلي:

١- إذا كان مضافًا: بقيت ياؤه، تقول: جاء ثمانية رجال، فبقيت الياء هنا؛ لأنه مضاف.

٢- إذا كان العدد ثمانية غير مضاف، وأنت تريد معدودًا مـذكرًا، بقيت الياء مع تأنيث العدد، ومثال ذلك: جاء من الرجال ثمانية، ورأيت من الرجال ثمانية، وهنا بقيت الياء في (ثمانية) لأن المعدود مذكر، وثمانية مؤنثة.

\_\_\_\_\_

 $(\xi \Lambda 1)$ 

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على معنى ما اشتق منه، ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن يؤتى بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، والعجز عشر في التذكير وعشرة في التأنيث، وصدر الثاني في الواحد والاثنين مطابق للمعدود، وفي الثلاثة إلى التسعة مخالف، والعجز مطابق، وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح.

الثاني: أن يقتصر على صدر المركب الأول، فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيًا الثاني على بناء جُزْ أَيْهِ، نحو: هذا ثالث ثلاثة عشر، وهذه ثالثة ثلاث عشرة.

الثالث: أن يقتصر على المركب الأول باقيًا على بنائه -الصدر والعجز- نحو: هذا ثالث عشر، وهذه ثالثة عشر .

- ٣- إذا كان العدد (ثهانية) غير مضاف، وأنت تريد معدودًا مؤنثًا، عومل معاملة الاسم المنقوص، أي تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر، وتبقى في حالة النصب.
  - مثال الرفع: جاء من الفتيات ثمانٍ.
    - مثال الجر: مررت بثهان.

فحذفت الياء من (ثمانية) في حالتي الرفع والجر.

• مثال النصب: رأيت ثماني، فكلمة ثماني منصوبة بالفتحة الظاهرة، ولم تحذف الياء، وتقول: رأيت ثماني، فيمنع من الصرف في حالة النصب.

# ولإعراب، نحو: مررت بثمان، نقول:

| فعل ماض، مبني على السكون لاتصاله بضمير متحرك، والتاء: ضمير        | مررت  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| متصل، مبني على الضم، في محل رفع فاعل.                             |       |
| الباء: حرف جر، ثمان: اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة؛ | بثهان |
| لأنه اسم منقوص نكرة(١).                                           |       |

#### الخلاصة:

ينقسم العدد من حيث الإفراد والتركيب والإضافة إلى أقسام ثلاثة هي:

- العدد المفرد: وهو من عشرين إلى تسعين، وتسمى ألفاظ العقود، ولا شأن لها بالمعدود مذكرًا كان أم مؤنثًا.
- العدد المركب: وهو عبارة عن تركيب العشرة مع ما دونها إلى الواحد، وفي هذه الحالة فإن العشرة توافق المعدود تذكيرًا وتأنيثًا، والثلاثة إلى التسعة تخالف المعدود، أما الواحد والاثنان فإنها يوافقان المعدود.

<sup>(</sup>١) قصة الإعراب، د. أحمد الخوص: ٢/ ٢٨١.

- العدد المضاف: وهو نوعان، أحدهما: ما يضاف إلى جمع وهو الثلاثة إلى العشرة، والثاني: ما يضاف إلى مفرد وهو مائة وألف وتثنيتها.
  - العدد (١٠) يخالف المعدود إن كان مفردًا، ويوافقه إن كان مركبًا.
- الإعداد المضافة (المفردة)، والعقود، والمعطوفة، جميعها معربة وتعرب على حسب موقعها في الجملة.
- الأعداد المركبة، مبنية على فتح الجزأين، ويستثنى منها (اثنا عشر، واثنتا عشرة)
   فإن صدرهما يعرب إعراب المثنى، ويُبْنَى عجزهما على الفتح.
  - يُعَرَّف العدد على النحو التالى:

أ - إذا كان مضافًا مفردًا عُرِّفَ بدخول (أل) على المضاف إليه.

-- إذا كان مركبًا عرف بدخول (أل) على الجزء الأول منه.

جـ - إذا كان معطوفًا عرف بدخول (أل) على المعطوف والمعطوف عليه.

- وإن كان من ألفاظ العقود تدخل (أل) عليه مباشرة.
- يصاغ اسم الفاعل على وزن فاعل من الأعداد المفردة، ويصاغ أيضًا من صدور الأعداد المركبة ومن الأعداد المعطوفة.
  - يطابق اسم الفاعل من العدد موصوفه في التذكير والتأنيث.
  - يكون إعراب اسم الفاعل مثل إعراب العدد الذي صيغ منه.
- يأتي اسم الفاعل مفردًا أو مضافًا من العدد الذي اشتق منه، أو من العدد الأقل منه مباشرة.
  - الأعداد: (١) ومن (٣) إلى (١٠)، (١٠٠،١٠٠) تعرب إعراب المفرد.
- العدد (٢) يعرب إعراب المثنى في جميع أحواله؛ مفردًا، أو مركبًا أو معطوفًا عليه.
  - ألفاظ العقود (۲۰ ۹۰) تعرب إعراب جمع المذكر السالم؛ لأنها ملحقة به.

- الأعداد من (٣ ١٠) يكون تمييزها جمعًا مجرورًا.
- المائة والألف، ومثناهما وجمعهما يكون تمييزها مفردًا مجرورًا.
- كم الاستفهامية: يكون تمييزها مفردًا منصوبًا، إلا إذا دخل حرف الجرعلى (كم) فيجوز أن يجر التمييز على إضهار (من).
- كم الخبرية: يكون تمييزها جمعًا مجرورًا أو مفردًا مجرورًا، تقول: كم رجلٍ ضحى! وكم رجال ضحوا!

\* \* \*

#### باب

# المنوع من الصرف

#### تعريفه:

ملاحظة: الصرف: هو التنوين الدال على أن الاسم – المتمكن المعرب – يكون أمكن في الاسمية.

الممنوع من الصرف: هو الاسم المعرب الفاقد لهذا التنوين لمشابهته الفعل(١).

والممنوع من الصرف نوعان: قسم يمنع من الصرف لعلة واحدة، وقسم يمنع من الصرف لعلتين.

القسم الأول: وهو ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، وهو شيئان:

أحدهما: الاسم الذي ينتهى بألف التأنيث المقصورة، أو الممدودة:

- المقصورة، مثل: ذكرى، سلوى، جرحى، دعوى، بشرى.
  - المدودة، مثل: صحراء، بغضاء، نجلاء، حسناء.

ويلحق بهذا الممدود كلمات جاءت جمعًا، مثل: أطباء، أقرباء، أربعاء، شفعاء.

- وألف التأنيث المقصورة: ما كانت آخر الاسم دالة على التأنيث، مفتوحًا ما قبلها، نحو: بردى.
- ألف التأنيث الممدودة في تصور النحاة -: ألف في آخر الكلمة قبلها ألف، فقلبت الثانية همزة، ولهذا سميت ممدودة؛ لأنها في الحقيقة مع الألف السابقة عليها حرف مد طويل، تنطق مع امتداد النفس.
  - وهنا ينبغى التنبيه لأمرين فيها يتعلق بألف التأنيث الممدودة:

<sup>(</sup>١) معجم النحو: ٣٦٧.

الأول: أن إطلاق ألف التأنيث عليها لا يتفق مع ما ورد في اللغة، فقد تكون في كلمة تدل على التأنيث، مثل: نجلاء، وقد تأتي في كلمات لا دلالة فيها على التأنيث، مثل: أطباء، أقرباء، أربعاء. فإطلاق ألف التأنيث الممدودة عليها مجرد اصطلاح في مقابل ألف التأنيث المقصورة، ولا يراد منه حقيقة دلالته.

الثاني: أن الألف الممدودة المكونة من ألفين تنقلب الثانية فيهم همزة، فيجب لكي يكون الاسم معها ممنوعًا من الصرف من توافر صفتين:

- ۱- أن تكون واردة بعد ثلاثة أحرف فصاعدًا، فإن جاءت بعد اثنين صرفت الكلمة، مثل: رغاء، رعاء، بناء، نداء، رداء.
- ٢- أن تكون زائدة في الكلمة التي وردت فيها، فإن كانت أصلية، أو منقلبة عن أصل صرفت الكلمة، مثل: أعداء أسياء أبناء نداء رداء. ف (أعداء)
   جمع عدو، فالهمزة منقلبة عن الواو.

قال ابن مالك:

فَ أَلِفُ التَّأْنِي ثِ مُطْلَقً ا مَنَ عُ صَرْفَ الَّذِي حَواهُ كَيْفَهَا وَقَعْ (١) الثاني: صيغة منتهى الجموع:

وهو الجمع الموازن في حركاته وسكناته لـ (مفاعل ومفاعيل) بفتح الحرف الأول وثالثه ألف يليها كسرٌ، ملفوظ به، أو مقدر.

ولو نظرنا إلى الكلمات الآتية:

\* مدائن – منائر – ستائر – قواعد – معالم – مساجد – نوادر – دعائم – كتائب – خنادق – بنادق – صواعق – مراوح.

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين في منع الصرف، سواء كانت الألف مقصورة أو محدودة.

\* مصابیح – عصافیر – أغارید – أهازیج – تماثیل – أقاصیص – أكاذیب – مزاریق – مفاتیح.

وجدنا أن القصد بهذا الجمع أنه جمع لا يمكن جمعه بعد ذلك، ويعني كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة وسطها ياء ساكنة، والأول مثل: بنادق، والثاني مثل: عصافير.

وإنما سمى هذا الجمع بهذه التسمية لسبين:

أوله]: أنه لا يمكن جمعه بعد ذلك، بخلاف: رجال مثلًا. فإنه يمكن جمعه، فيقال: رجالات، وجمال فيجمع على جمالات. فهذا النوع من الجمع على جمالات. فهذا النوع من الجمع على جمالات. بعده.

ثانيهما: أنه جمع يأتي على صورة لا يمكن أن تتحقق في المفردات، فلا يمكن أن نجد في المفردات كلمة مماثلة في وزنها للكلمات التي تأتي في هذا الجمع، فكأنها هو غاية الجموع، لتفرده بأوزانه الخاصة التي لا يشاركه الفرد فيها.

#### قال ابن مالك:

بِلَا أَوِ المَفَاعِيلَ بِمَنْسِعٍ كَافِلَا(١)

ي رَفْعًا وَجَرَّا أَجْرِهِ كَ: سَارِي(٢)

ع شَابَهُ اقْتَاضَى عُمُومَ المَنْعِ(٣)

وَكُنْ جَمِّعٍ مُنْسِهٍ مَفَاعِلَا وَذَا اعْتِلَالٍ مِنْهُ كَالَجُوارِي وَلِسسَرَاوِيلَ مِنْهُ كَالَجَمْعِ

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى العلة الثانية التي تمنع الاسم من الصرف وهي صيغة منتهى الجموع.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى أن صيغة منتهى الجموع معتلة الآخر. فتعامل معاملة المنقوص فتنوّن في حالتي الرفع والجر، كـ: (ساري) فينوّن ويقدر عليه الرفع أو الجر، ويكون التنوين عوضًا عن الياء المحذوفة، تقول: هؤلاء جوار، ومررت بجوار.

<sup>(</sup>٣) في البيت إشارة إلى أن كلمة (سراويل) تعامل معاملة الممنوع من الصرف لشبهها بصيغة منتهى الجمـوع، وزعم البعض أنه يجوز صرفه. واختار المصنف منعه من الصرف.

وَإِنْ بِهِ سُمِّيَ أَوْ بِهَا لِحَتْ بِهِ فَالِانْصِرَافَ مَنْعُهُ يَحِقُ (١)

القسم الثاني: ما يمنع من الصرف لعلتين، وهو نوعان:

الأول: ما يمنع من الصرف لكونه علمًا مع علة أخرى.

الثاني: ما يمنع من الصرف لكونه صفة مع علة أخرى.

النوع الأول: العلم مع علة أخرى:

يمنع العلم مع واحدة من العلل الست الآتية، وهي:

١ - العَلَمِيَّة مع وزن الفعل:

لاحظ الكلمات الآتية: سبَّح - أحمد - يزيد - تغلب - نرجس. تجد أن المقصود بوزن الفعل: أن تأتي أسماء الأعلام على وزن خاص بالأفعال ولا يكون في الأسماء، مثل: سبَّح؛ علمًا. فإن وزن (فَعَلَ) لا يكون إلا في الأفعال: جمَّع - قدَّم - أمَّن.

كذلك يقصد بوزن الفعل أن تأتي أسماء الأعلام وفي أولها زيادة تكون في الأفعال عادة، مثل حروف المضارعة: الهمزة – النون – الياء – التاء، وأن يكون على وزن يأتي في الفعل – وإن لم يكن خاصًّا به – وذلك مثل: أحمد – يزيد – تغلب – نرجس؛ أعلامًا، تقول: استولى يزيد بن معاوية على الدولة دون مشورة المسلمين. وتقول: قبيلة تغلب إحدى قبيلتين اشتركتا في حرب البسوس.

قال ابن مالك:

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى أن صيغة منتهى الجموع إذا سُمِّيَ بها، أو بها ألحق به، نحو: (شراحيل) فإنه يمنع من الصرف للعلمية والعجمة.

وليس المراد به تركيب الإضافة نحو: امرؤ القيس؛ لأن الإضافة تقتضي الجر بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، ولا تركيب الإسناد، نحو: شاب قرناها، وتأبَّط شرَّا. فإنه من باب المحكي، ولا التركيب المزجي المختوم بويه، مثل: سيبويه وعمرويه؛ لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنها يقالان في المعرب، وإنها المراد المركب تركيبًا مزجيًّا الذي لم يختم (بويه) مثل: بعلبك وحضرموت ومعد يكرب(١).

قال ابن مالك:

وَالْعَلَمَ امْنَعُ صَرْفَهُ مُرَكَّبَا تَرْكِيبَ مَنْجٍ نَحْوُ مَعْدِ يَكْرِبَا(٢)

٣- العجمة:

وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية، نحو: إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا ستة أسماء: محمد ، وصالح، وشعيب، وهود، ونوح، ولوط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

## \* ويشترط لاعتبار العجمة أمران:

أحدهما: أن تكون الكلمة علمًا في لغة العجم كما مثلنا، فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علمًا وجب صرفها، وذلك بأن تسمى رجلًا بلجام أو ديباج.

الثاني: أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، ولهذا انصرف: نوح، ولوط. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [نوح: ١] ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب.

أمثلة: تقول: أدى إسهاعيل الأمانة.

<sup>(</sup>۱) آخر الجزء الأول معتلًا نحو: (معدي كرب)، و(قال قلا) وجب سكونه مطلقًا. انظر: معجم النحو: ٣٧١، وأوضح المسالك: ٤/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى أن العلمية والتركيب تمنع الاسم من الصرف.

| فعل ماض، مبني على الفتح المقدر.             | أدى     |
|---------------------------------------------|---------|
| فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.      | إسماعيل |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. | الأمانة |

# \* مثال النصب: رأيت إسماعيل في المسجد

| فعل ماض مبني على السكون لاتـصاله بتـاء الفاعـل، والتـاء: ضـمير | رأيت      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                            |           |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                    | إسماعيل   |
| في: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المسجد اسم    | في المسجد |
| مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة.                          |           |

# \* مثال الجر: مَنَّ الله على إسماعيل بالفداء

| فعل ماض مبني على الفتح.                                           | مَنَّ   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| لفظ الجلالة فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.                | الله    |
| حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.                      | على     |
| اسم مجرور بـ (على) وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنـوع | إسهاعيل |
| من الصرف.                                                         |         |

## قال ابن مالك:

# وَجْهَانِ فِي الْعَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالمَنْعُ أَحَتْ (١)

<sup>(</sup>۱) في البيت إشارة إلى أن ما يمنع من الصرف العلمية والتأنيث، فإن كان العلم مختومًا بالهاء امتنع من الصرف مطلقًا، سواء أكان لمذكر نحو: طلحة، أم لمؤنث نحو: فاطمة، زائدًا على ثلاثة أحرف أم لا، وإن كان مؤنثًا بالتعليق -أي يكون علم أنثى - فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أم لا، فإن كان أكثر من ثلاثة منع من الصرف نحو: زينب، وإن كان على ثلاثة وتحرَّك الوسط منع أيضًا، مثل: شَتَر، وإن كان ساكن الوسط جاز الوجهان، مثل: (هند).

## ٤ - زيادة الألف والنون:

ويسمى بالعلم ذي الزيادتين، مثل: عثمان ورمضان، فالألف والنون مزيدتان من عثم، ورمض، وليستا أصل الكلمة.

قال ابن مالك:

كَذَاكَ حَاوِي زَائِدَيْ فَعْلَانَا كَغَطَفَ انْ وَكَأَصْ بَهَانَا(١)

٥ – العدل:

أي: أن يكون العلم معدولًا، أي: محولًا من وزن إلى وزن آخر، وغالبًا ما يكون على وزن فُعَل، مثل: عُمَر، زُفَر، زُحَل، ثُعَل، جُشَم، جُمَع، قُزَح، دُلَف، جُمَح، مُضَر، هُبَل.

وهي معدولة عن: عامر، زافر، زاحل، ثاعل، جاشم، جامع، قازح، دالف، جامح، ماضر، هابل.

قال ابن مالك:

وَالْعَـدْلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعًا (سَحَرْ) إِذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْدًا يُعْتَبَرُ (٢)

٦ - التأنيث:

ويمنع العلم المؤنث من الصرف على الشكل التالي:

(١) في البيت إشارة إلى أن الاسم إذا كان علمًا وفيه ألف ونون زائدتان نحو: غطفان، فإنه يمنع من الصرف.

(٢) يشير ابن مالك إلى أن الاسم إذا كان علمًا – أو شبيهًا بالعلم – وكان معدولًا فإنه يمنع من الصرف، والعدل في ثلاثة مواضع:

أ - ما كان على فُعَل من ألفاظ التوكيد، نحو: جاء النساء جُمَّعُ، ورأيت النساء جمعَ، ومررت بالنساء جمعَ.

ب - العلم المعدول إلى فُعَل، نحو: عُمَر.

جـ - سحر، إذا أريد سحر يوم بعينه، نحو: جئتك يوم سحر، فـ: سحر ممنوعـة من الـصرف للعـدل وشبه العلمية.

انظر: شرح ابن عقيل: ٣/ ٣٣٥.

أ- أن يكون مختومًا بتاء التأنيث، سواء أكان مؤنثًا تأنيثًا حقيقيًّا، نحو: فاطمة، عزة، خديجة، نفيسة، فريدة، صفية، فوزية، ديمة، أو كان مؤنشًا تأنيشًا لفظيًّا، مشل: حمزة، معاوية، أسامة، سلامة، طلحة.

ب- أن يكون مؤنثًا تأنيثًا معنويًا فيكون بغير تاء، مثل: زينب، سعاد، عفاف، هیام، کو کب، مرام، عنان، سقر.

\* ويخرج من هذا العلم العربي الثلاثي ساكن الوسط ، مثل: دعد، هند، مصر، فإنه يجوز في هذه الحال أن يصرف، ويجوز أن يمنع من الصرف، فنقول: عدت من مصر (جمهورية مصر العربية) عدت من مصر.

\* أما إذا كان العلم الثلاثي ساكن الوسط أعجميًّا، فقد وجب منعه من الصرف، مثل: حمص، بَلْخ.

قال ابن مالك:

وَشَرْطُ مَنْعِ الْعَارِ كَوْنُهُ ارْتَقَى أَوْ زَيْدٍ اسْمُ امْرَأَةٍ لَا اسْمَ ذَكَرْ وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالْمَنْعُ أَحَتْ

كَـــــذَا مُؤَنَّـــثُّ بهَـــاءٍ مُطْلَقَـــا فَوْقَ السُّلاثِ أَو كَجَوْر أَوْ سَقَرْ وَجْهَانِ فِي الْعَادِمِ تَلْذَكِيرًا سَبَقْ

النوع الثاني: ما يمنع من الصرف لكونه صفة مع علة أخرى، وهو:

١ - وزن الفعل: أي أن تكون الصفة على وزن أَفْعَل، وهو وزن الفعل، مثل أحمر، أخضر، أزرق، أفضل، أعظم، أكبر، آخر مذكر أخرى، أما آخِر فليس ممنوعًا من الصرف؛ لأنه على وزن فاعِل، ومؤنثه (آخِرَةٌ) على وزن فاعلة.

فتقول في: (آخَرَ) بفتح الخاء (وهو على وزن أفعل):

\* مررت بمقاتل آخَرَ.

مررت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل

| مبني على الضم في محل رفع فاعل.                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| الباء: حرف جر، مقاتل: اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة         | بمقاتل |
| الظاهرة.                                                          |        |
| صفة لـ (مقاتل) مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عـن الكـسرة للمنـع | آخر    |
| من الصرف.                                                         |        |

وتقول في: (آخِر) بكسر الخاء (وهو على وزن فاعل).

\* مررت بآخِر مقاتل.

فكلمة آخر: مجرورة بالباء وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها.

يشترط في الصفة على (أفعل) أن لا تقبل (التاء) إما لأن مؤنثه فعلاء، كأحمر حمراء، أو لكونه لا مؤنث له، مثل: آدر، للمنتفخ الخصية، فإن كان مما يقبل التاء صرف، نحو: رجل أرمل، وامرأة أرملة(١).

قال ابن مالك:

مَنُّ وعَ تَأْنِيثٍ بِتَا كَأَشْهَلَا<sup>(٢)</sup> كَازْبَع وَعَارِضَ الاسْمِيَّه(٣)

وَوَصْ فُ اصْ لِيٌّ وَوَزْنُ أَفْعَ لَا وَأَلْغِ لِينَ عَارِضَ الْوَصْ فِيَّهُ فَالْأَدْهَمُ الْقَيْدُ لِكُوْنِهِ وُضِعْ فِي الْأَصْلِ وَصْفًا (٤) انْصِرَ افَّهُ مُنِعْ

(٤9٣)

<sup>(</sup>١) انظر: معجم النحو: ٣٦٨، وشرح ابن عقيل: ٣/ ٣٢٣، والنحو الشافي ص ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى أن الصفة إن كانت أصلية؛ أي غير عارضة، فإنها تمنع من الصرف، وانضم إليها كونها على وزن الفعل ولم تقبل التاء.

<sup>(</sup>٣) في البيت إشارة إلى أن الصفة إذا كانت عارضة - نحو: أربع - فإنه ليس صفة في الأصل، فإنه لا يعتد بـه في منع الصرف، كما لا يعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل نحو: أدهم، فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد، ثم استعمل استعمال الأسماء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وصفه انصر افه منع.

#### وَأَجْــــــذَلُ وَأَخْيَـــــالٌ وَأَفْعَـــــــ مَصْرُ وفَةٌ وَقَدْ يَنِنْنَ المَنْعَا(١) ٢ - زيادة ألف و نون:

فإذا كانت الصفة مزيدة بألف ونون، أي: وزن فعلان مؤنثها على وزن فعلى، منعت من الصرف، مثل عطشان، سكران، ريان، غضبان، جو عان.

ويشترط في هذه الصفة أن لا يكون مؤنثها منتهيًا بتاء، ولذلك يصرف، مثل: ندمان، وعريان؛ لأن مؤنثها ندمانة، عريانة.

قال ابن مالك:

مِنْ أَنْ يُسرَى بِتَاءِ تَأْنِيتٍ خُتِمْ(٢) وَزَائِكَا فَعْلَانَ فِي وَصْفٍ سَلِمْ

٣ - العدل:

أي: أن تكون الصفة معدولة، أي: محولة عن وزن آخر وذلك في موضعين:

أ- إذا كانت الصفة أحد الأعداد العشرة الأولى وتكون هنا: على وزن فُعَال أو مَفْعَل، نحو: أُحَاد ومَوْحَد، ثُنَاء ومَثْنَى، وثُلاث ومَثْلَث، رُبَاع ومَرْبَع، خُمَاس ومَخْمَس، سُدَاس ومَسْدَس، سُبَاع ومَسْبَع، ثُهَان ومَثْمَن، تُسَاع ومَتْسَع، عُشَار ومَعْشَر، وهي في رأى النحاة معدولة عن العدد المكرر مرتين، فبدلًا من أن تقول مثلًا: دخلوا خَمْسَةً خُسنةً، تقول: دخلوا خُمَاسَ خُمَاسَ، أو دخلوا نَحْمَس نَحْمَس.

ب- كلمة أُخَر وذلك نحو: مررت بنسوة أُخَرَ، ومررت بمقاتلات أُخَرَ، وهي جمع مؤنث (آخر) الذي هو على وزن أفعل.

 $(\xi q \xi)$ 

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى أن: أجدل للصقر، وأخيلًا لطائر، وأفعى للحية، ليست بـصفات فكـان حقهـا أن لا تمنع من الصرف، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها، فتخيل في أجدل: معنى القوة، وفي أخيل: معنى التخيل، وفي أفعى: معنى الخبث.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى أن الاسم يمنع من الصرف للصفة ووزن الفعل، بـشرط ألا يكـون المؤنث مختومًا

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. والتاء ضمير متصل  | مررت     |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| مبني على الضم في محل رفع فاعل.                                 |          |
| الباء: حرف جر، مقاتلات: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة     | بمقاتلات |
| الظاهرة.                                                       |          |
| صفة (مقاتلات) مجرورة، وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه | أخر      |
| ممنوع من الصرف.                                                |          |

## قال ابن مالك:

وَمَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرٌ فِي لَفْظِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأُخَرْ وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كَهُا مَا مِنْ وَاحِدٍ لِأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَا(١)

\* ويشترط في الصفة التي تمنع أن تكون أصلية، فالوصفية العارضة لا تمنع.

\* ويشترط في الوصف ألا يكون مما يقبل التاء كما سبق في عريانة. وكذلك صفوان بمعنى القاسى، والأرنب بمعنى الذليل فإنها متصرفة؛ لأن الوصفية عارضة.

#### \* هذا سكر ان.

| اسم إشارة، مبني على السكون في محل رفع المبتدأ. | هذا   |
|------------------------------------------------|-------|
| خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.           | سكران |

# \* رأيت سكران.

| فعل ماض، مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء: ضمير | رأيت  |
|------------------------------------------------------------|-------|
| متصل مبني على الضم، في محل رفع فاعل.                       |       |
| مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.                 | سكران |

<sup>(</sup>١) يشير ابن مالك إلى أن الوصفية والعدل من الأشياء التي تمنع الصرف، وذلك في أسماء الأعداد المبنية على فعال ومفعل، وكذلك في (أُخر).

#### \* مررت بسكران.

| فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء: ضمير        | مررت   |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل.                              |        |
| الباء: حرف جر، سكران: اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابـة | بسكران |
| عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف.                                  |        |

#### تتمة:

الممنوع من الصرف يرفع وتكون الضمة علامة للرفع، وينصب وتكون الفتحة هي علامة النصب، ويجر وتكون الفتحة نيابة عن الكسرة هي علامة الجر.

#### الخلاصة

- \* الممنوع من الصرف: هو الاسم المعرب الفاقد للتنوين لمشابهته الفعل.
  - \* والممنوع منه ما يمنع صرفه لعلة واحدة وهو شيئان:
  - أ- الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة.
    - ب صيغة منتهى الجموع.
    - \* ومنه ما يمنع لو جود علتين و هو نوعان:
- أ ما يمنع من الصرف لكونه علمًا مع وجود إحدى العلل الآتية، وهي: وزن الفعل، التركيب، العجمة، زيادة الألف والنون، العدل، التأنيث.
- ب- ما يمنع من الصرف لكونه صفة مع إحدى العلل الآتية: وزن الفعل، زيادة
   ألف ونون، والعدل.
- \* المنوع من الصرف يرفع وتكون الضمة علامة الرفع، وتكون الفتحة علامة النصب والجر.

\* \* \*

#### باب التعجب

وألحق به التفضيل؛ لأن القدماء قالوا: إنها منحوتان من واد واحد، ولذلك جمعها ابن هشام بخلاف ابن مالك الذي أفرد لكل منها بابًا.

#### تعريف التعجب:

هو استعظام فعل ما أو استحسانه، وهو: إحساس شعوري عبر عنه الإنسان بأساليب تدل عليه.

#### الصيغتان القياسيتان للتعجب:

للتعجب صيغتان قياسيتان هما:

الأولى: ما أفعله، نحو: ما أجمل الوردة، وما أكرم زيدًا.

| مبتدأ نكرة تامة لا تحتاج إلى وصف، بمعنى شيء عظيم، فيقدر الوصف، | ما       |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.                              |          |
| فعل ماض جامد لإنشاء التعجب مبني على الفتح، والفاعل ضمير        | أَكْرَمَ |
| مستتر وجوبًا تقديره: هو خلافًا للأصل.                          |          |
| مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والجملة الفعلية من | زیدًا    |
| الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ.                 |          |

#### ملحوظة:

\* ما التعجبية: أجمع العلماء على اسميتها لتضمن الفعل بعدها ضميرًا يعود عليها، كما أجمعوا على أنها مبتدأ، وذكر سيبويه أن معناها نكرة تامة بمعنى شيء(١)، وهي تامة

<sup>(</sup>١) وقال الأخفش: هي معرفة ناقصة، أي موصولة بمعنى الذي، أو نكرة ناقصة؛ أي موصوفة. انظر: شرح التصريح: ٢/ ٨٧.

بنفسها، وابتدئ بها لتضمنها معنى التعجب، وهذا نوع من الفائدة، ويسوغ الابتداء بالنكرة، وهو ما ذكره جمهور البصريين.

٢- أفعل: ذكر البصريون والكسائي وابن هـشام أنهـا فعـل مـاض مبنـي، بـدليل
 دخول نون الوقاية عليها إذا أضيفت لـ ياء المتكلم، وذكر الكوفيون أنهـا اسـم، بـدليل
 أنها تصغر (١).

الثانية: أَفْعِلْ به، نحو: أكرم بزيدٍ وأَجْمِل بمحمد.

وهو بمعنى: ما أفعله، وأصله: ما أكرم زيدًا، ف: أكرم، بمعنى صار كريمًا، مثل: أغد البعير، أي: صار ذا غدة، فغير اللفظ، فقلنا: أَكْرِمْ زيد، وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ، فمن ثَمَّ لزمت هنا، أي: في أفعل به، ولم تلزم في فاعل كفى بديد.

\* وأجمع النحاة على فعلية (أفعل) لأن هذا البناء لا يكون إلا في الأفعال. ثم اختلفوا في أصله، فقال البصريون: لفظه لفظ الأمر، ومعناه الخبر، وهو في الأصل فعل ماض على صيغة الأمر بمعنى صار ذا كذا، وقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر فزيدت الباء.

ويرى بعض النحويين أن (أَفْعِلْ) فعل أمر لفظًا ومعنًى، وفاعله ضمير مستتر، وزيدت الباء على المفعول به، وهذا هو رأي الفراء والأخفش.

ويتضح هذا الخلاف عند إعراب المثال التالي: أكرم بزيد الجواد.

| فعل ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب، مبني على الفتح      | أَكْرِمْ |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| المقدر، منع من ظهوره اشتغال محله بالسكون العارض لصيغة الأمر.  |          |
| الباء: حرف جر زائد، زيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة | بزيد     |

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التصريح: ٢/ ٨٧، وشرح ابن عقيل: ٣/ ١٤٨.

| منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.            |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| نعت مجرور بالكسرة تبعًا للفظ الفاعل، ويجوز رفعه تبعًا للمحل. | الجواد |

# 

| فعل أمر حقيقي، مبني على السكون، والفاعل: ضمير مستتر تقديره أنت.      | أكرم |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| الباء: حرف جر، وزيد: اسم مجرور بالباء، وعلامة الجر الكسرة            | بزيد |
| الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل، والتقدير: يا كرم أكرم بزيد، |      |
| فالخطاب موجه لمصدر الفعل المذكور رجاء استمراره.                      |      |

#### قال ابن مالك:

بِأَفْعَلَ انْطِقْ بَعْدَ مَا تَعَجُّبَا أَوْجِئْ بِأَفْعِلْ قَبْلَ مَجْرُورٍ بِبَا(١) وَتِلْفِ لَ قَبْلَ مَجْرُورٍ بِبَا(١) وَتِلْوَ أَفْعَلَ انْصِبَنَّهُ كَا أَوْفَى خَلِيلَيْنَا وَأَصْدِقْ بِإِلَانَ مَا(٢)

#### فائدة:

- فعلا التعجب جامدان يلزمان صيغة واحدة، فلا يستعمل من (أفْعَلَ) غير الماضى، ولا من (أفْعِلْ) غير الأمر.
- قد يأتي التعجب من غير الصيغة القياسية ويعرف بالقرينة، مثل قولهم: لله درّه فارسًا!

## شروط صياغة التعجب:

ولا يُبْنَى فعل التعجب واسم التفضيل إلا مما استكمل خمسة شروط:

أحدها: أن يكون فعلًا، فلا يبنيان من غير فعل، ولهذا خطئ من بناه من الجلف والحمار، فقال: ما أجلفه، وما أحمره، وشذ قولهم: ما ألصَّه، وهو ألص من شظاظ.

<sup>(</sup>١) في البيت إشارة إلى صيغتي أفعل التعجب، وهما ما أفعله، وأفعل به.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى أن ما بعد أفعل ينصب لكونه مفعولًا به.

الثاني: أن يكون الفعل ثلاثيًّا، فلا يبنيان من نحو: دحرج، وانطلق، واستخرج. \* ويشترط أن يكون الفعل تامًّا غير ناقص، فلا يصح التعجب من أصبح وأمسى وكان.

\* ويشترط أن يكون الفعل متصرفًا غير جامد، فلو كان جامدًا مثل: عسى، وليس، ونعم، لم يصح.

الثالث: أن يكون مما يقبل معناه التفاوت بالزيادة والنقص، فلا يبنيان من نحو: (مات، وفني)؛ لأن حقيقتهما واحدة، فالموت لا يتفاوت، فلا يقال: ما أموت، وإنها يتعجب مما زاد على نظائره.

الرابع: أن لا يكون مبنيًّا للمجهول، فلا يبنيان من نحو: (ضُرِب، وقُتِلَ).

الخامس: ألا تكون الصفة المشبهة منه على أفعل للمذكر وفعلاء للمؤنث، فلا يبنيان من نحو: (عمي، وعرج) وشبهها من أفعال العيوب الظاهرة، ولا من نحو: (سود، وحمر) ونحوهما من أفعال الألوان، ولا من نحو: (لمي، ودعج) ونحوهما من أفعال الألوان، ولا من نحو: (لمي، ودعج) ونحوهما من أفعال الحلي، التي الوصف منها على وزن أفعل؛ لأنهم قالوا من ذلك: هو أعمى، وأعرج، وأسود، وأحمر، وألمى، وأدعج. فاسم الفاعل منها على وزن أفعل.

# صياغة التعجب مما لم يستوف الشروط:

يُتَعَجَّب من الفعل غير المستوفي للشروط على النحو التالي:

أ- إذا كان الفعل غير ثلاثي، مثل: (أتقن، امتار)، أو كان ناقصًا، مثل: (أصبح، أمسى)، أو جاء الوصف منه على (أفعل)، الذي مؤنثه (فعلاء)، مثل: (أخضر، خضراء) توصلنا إلى التعجب منه بطريق غير مباشر، وذلك بأن نأتي بصيغتي (ما أفعلَه، أفعلُ به) من فعل مناسب مستوف للشروط، ثم بمصدر الفعل المراد التعجب منه، صريحًا كان هذا المصدر أم مؤولًا، مثل: ما أحسنَ إتقانَ الصانع عمله! أحْسِنْ بأن يتقنَ الصانعُ عَمَله! ف: أتقن فعل زائد، على ثلاثة أحرف، فأتينا بفعل مناسب – وصغنا منه التعجب - ثم جئنا بالمصدر (إتقان).

مثال: ما أجمل أن أصبح الجو معتدلًا! أَجْمِلْ بأن يصبح الجو معتدلًا! ما أشد خضرة الزرع!

ب - إذا كان الفعل مبنيًّا للمجهول، أخذنا صيغة التعجب من الفعل الذي نختاره بالطريقة السابقة، ونضع بعدها الفعل المبني للمجهول مسبوقًا بـ (ما) المصدرية، نقول في: عُرِفَ الحقّ: ما أحْسَنَ مَا عُرِفَ الحقّ، أحْسِنْ بِمَا عُرِف الحق، ونحو: يُقال الصدق: ما أجمل أن يُقال الصدق، أجْمِلْ بأن يقال الصدق.

جـ - إذا كان الفعل منفيًّا، أخذنا الصيغة من الفعل المناسب كما سبق بيانه، ثم نأتي بعدها بمضارع الفعل المنفي مسبوقًا بأن المصدرية وحرف النفي، نقول في: لا ينجح المهمل: أجمل بأن لا ينجح المهمل(١).

قال ابن مالك:

وَصُعْهُمَا مِنْ ذِي ثَلَاثٍ صُرِّفَا وَصَعْهُمَا مِنْ ذِي ثَلَاثٍ صُرِّفَا وَعَيْرِ ذِي وَصْفٍ يُنضَاهِي أَشْهَلَا وَأَشْسَدُهُ أَوْ شِسبْهُهُمَا وَأَشْسَدُهُ أَوْ شِسبْهُهُمَا وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنْتَصِبْ وَمَالنَّدُورِ احْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ وَبِالنَّدُورِ احْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ

قَابِلَ فَضْلٍ تَمَّ خَيْرِ ذِي انْتِفَا وَخَيْرِ ذِي انْتِفَا وَخَيْرِ سَالِكٍ سَبِيلَ فُعِلَا(٢) وَخَيْرِ سَالِكٍ سَبِيلَ فُعِلَا لَا كَيْرُ مَا بِعْضَ الشُّرُ وطِ عَدِمَا وَبَعْدَ أَفْعِلْ جَرُّهُ بِالْبِا يَجِبْ (٣) وَلَا تَقِسْ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أُثِيرٌ (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التصريح: ٢/ ٩٣، ومعجم النحو: ١١١.

<sup>(</sup>٢) في البيت إشارة إلى الشروط التي يجب توافرها عند بناء صيغتي التعجب.

<sup>(</sup>٣) في البيت إشارة إلى الطريقة التي يتوصل بها إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط، وهي ببناء الصيغة من فعل مناسب، نحو: أشدد أو أشد، ثم الإتيان بمصدر الفعل غير المستوفي، ويكون هذا المصدر منصوبًا على أنه مفعول به لفعل التعجب.

<sup>(</sup>٤) يشير ابن مالك أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من فعل من الأفعال التي سبق أنه لا يُبننى منها حكم بندوره، ولا يقاس عليه، نحو قولهم: ما أخضره.

#### فائدة:

١- يجوز حذف المتعجب بشرطين:

أ - إذا دَلَّ عليه دليل.

ب- إذا كان ضميرًا.

مثاله: قوله تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [مريم: ٣٨]؛ أي: وأبصر بهم، فحذف المتعجب منه؛ لأن الدليل دل عليه.

٢- يجوز زيادة (كان) بين (ما) وفعل التعجب، نحو: ما كان أجمل عهدهم.
 الخلاصة:

- التعجب: هو استعظام فعل ما، أو استحسانه.
  - لفعل التعجب صيغتان:

أ - أَفْعِلْ به! ب - ما أفعله!

\* يشترط لبناء صيغتي التعجب شروط، هي:

أن يكون فعلًا، فلا يبنيان من غير الأفعال، أن يكون الفعل ثلاثيًّا، وأن يكون تامًّا غير ناقص، وأن يكون متصرفًا، وأن يكون الفعل معناه مما يقبل التفاوت، ألا يكون مبنيًّا للمجهول، ألا يكون اسم فاعله على وزن أفعل.

\* وإذا فقد شرط من هذه الشروط فعند بناء التعجب يؤتى بفعل مستوفٍ للشروط ويتعجب منه، ثم يؤتى بمصدر غير المستوفي بعده على نحو ما بيَّنَاه.

\* يجوز حذف المتعجب إذا دل عليه دليل، أو كان ضميرًا.

\* \* \*

## باب الوقف

#### تعريفه:

الوقف لغة: عدم الحركة.

واصطلاحًا: هو قطع النطق عند آخر الكلمة(١)، والمراد به هنا الوقف الاختياري.

## تغييرات الوقف:

للوقف تغييرات جمعها بعضهم في قوله:

نَقْلٌ، وَحَذْفٌ، وَإِسْكَانٌ، وَيَتْبَعُهَا التَّ تَصْنِيفُ وَالسَّوْمُ وَالْإِشْمَامُ وَالْبَدَلُ

وهي كالآتي:

أولًا: الوقف على تاء التأنيث:

\* إن كانت تاء التأنيث متصلة بحرف، نحو (تمت، وَرُبَّت)، أو بفعل، نحو: (قامت)، أو باسم وقبلها ساكن صحيح، نحو: (أخت، وبنت) فإنها يوقف عليها في هذه الأحوال بالتاء.

\* و يجوز إبقاؤها أو قلبها هاء إن كان قبلها حركة -وهي الفتح- نحو: (ثمرة، وشجرة)، أو ساكن معتل، نحو: (صلاة، وزكاة).

والأفصح في هذه الأحوال أن يوقف عليها بالهاء، وقد وقف عليها بالتاء في نحو: (رحمة) قرأ بعض السبعة قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦] بالتاء.

\* وما كان معربًا من جمع المؤنث السالم أو ما ألحق به، فالأصبح أن يوقف عليها بالتاء، فيقال: (مسلمات) ويلحق بها ما أشبهها من اسم الجمع، نحو: (أولات، وعرفات، وأذرعات).

<sup>(</sup>١) معجم النحو: ٤٣٣.

قال ابن مالك:

فَي الْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ الْاسْمِ هَا جُعِلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنٍ صَحَّ وُصِلْ (١) وَقَلَ الْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ الْاسْمِ هَا جُعِلْ فَيَالُ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنٍ صَحَّ وُصِلْ (١) وَقَلَ لَا فَا فِي جَمْعِ عِسَا الْتَمَى (٢) وَقَلَ لَا يَا لَا يَعْمُ الْتَمَى (٢) الْتَمَى (٢)

ثانيًا: الوقف على المنقوص:

المنقوص: وهو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، وهو إما أن يكون منونًا، وإما أن يكون مقترنًا بالألف واللام، ولكل حالة حكم خاص حال الوقف.

## ١ - المنقوص المنون:

أ- إن كان مرفوعًا أو مجرورًا تحذف ياؤه عند الوقف، تقول: جاء قاضٍ، ومررت بقاض.

\* و يجوز أن تقف عليه بالياء، وبذلك وقف ابن كثير على (هاد) و (وال) و (واق) من قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧] و ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١]، ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقِي. [١١]، ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَأَقِ ﴾ [الرعد: ٣٤]، فقر أها: هادي، والي، واقي. ب- إن كان منصوبًا أثبتنا ياءه وأبدلنا التنوين ألفًا، مثل: رأيت قاضيًا.

٢- أن يكون فيه الألف واللام: فإن الوقف عليه يكون بإثبات الياء، مثل: جاء القاضي، رأيت القاضي، مررت بالقاضي (٣).

وقبل التاء حرف ساكن صحيح فيوقف عليها بالتاء، وإن كانت غير ذلك وقف عليها بالهاء. (٢) يشير ابن مالك إلى أن المختوم بالتاء إذا كان جمعًا أو شبهه وقف عليه بالتاء، وقلَّ الوقف على المفرد بالتاء.

<sup>(</sup>٣) ذكر صاحب معجم النحو أنه يجب إثبات ياء المنقوص في ثلاث مسائل في التي ذكرناها، وإن كان محذوف الفاء وسميت بمضارعه، نحو: يفي؛ لأنه لو حذفت اللام لكان إجحافًا بالكلمة، وأيضًا إذا كان محذوف العين، نحو: (مر) اسم فاعل من (أرى) أصله (مرئي) نقلت حركة عينه وهي الهمزة إلى الراء، ثم حذفت للتحقيق. ينظر معجم النحو: ٣٣٤، وشرح ابن عقيل: ٤/ ١٧٢.

\* ويجوز الوقف عليه بالحذف، وبذلك وقف الجمهور على (المتعال) و (الـتلاق) في قوله تعالى: ﴿ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩] و ﴿ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴾ [غافر: ١٥].

ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأنسب للقياس، وعبر عنه ابن هشام بالأفصح؛ لأن الجمهور لا يخالفون الأفصح، لكن يقال: الأقيس الذي يجري على القواعد.

قال ابن مالك:

وَحَذْفُ يَا المَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ مَا لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا وَخَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي نَحْوِ مُرِ لُـزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي (١)

٣- قلب التنوين ألفًا: يجب في الوقف قلب النون الساكنة - التنوين - ألفًا في ثلاث مسائل:

الأولى: (إذنْ) هذا هو الصحيح، وجزم ابن عصفور في شرح (الجمل) بأن يوقف عليها بالنون.

الثانية: نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة، كقوله تعالى: ﴿ لَنَسْفَعًا ﴾ [العلق: ٥٠] و ﴿ وَلَيَكُونًا ﴾ [يوسف: ٣٢] وقف الجميع عليها بالألف.

الثالثة: تنوين الاسم المنصوب، نحو: رأيت زيدًا. وقف العرب عليه بالألف إلا ربيعة فإنهم يقفون بالسكون والحذف يقولون: رأيت زيد.

#### مسالة:

اللفظ يكتب كم يوقف عليه، ولما ذكر ابن هشام حكم الوقف على النون الساكنة ذكر أنها تكتب كم يوقف عليها فتكتب بالألف.

<sup>(</sup>۱) فيه إشارة إلى الوقف على المنقوص المنون؛ فإن كان منصوبًا أبدل من تنوينه ألف، وإن لم يكن منصوبًا فالمختار الوقف عليه بالحذف، إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء، نحو: (مر) اسم فاعل من (أرى) تقول: (مري، يفي) مضارع وفى، وإن لم يكن منونًا وكان منصوبًا ثبتت الياء ساكنة، وجاز الإثبات والحذف فيها عداها.

#### الخلاصة:

- الوقف: هو قطع النطق عند آخر الحركة.
- تاء التأنيث إن كانت آخر الحرف أو الفعل، أو اسم صحيح ساكن ما قبلها وقف عليها بالتاء.
- يجوز إبقاؤها أو قلبها هاء إن كانت آخر اسم قبلها حركة الفتح أو ساكن معتل.
  - الأفصح في جمع المؤنث السالم وما ألحق به أن يوقف عليه بالتاء.
- المنقوص إن كان منونًا مرفوعًا أو مجرورًا تحذف ياؤه عند الوقف، ويجوز الوقف عليه بالياء.
  - إن كان المنقوص منصوبًا، أُثْبِتَتِ الياء وأُبْدِلَ التنوين ألفًا.
  - إن كان المنقوص مقترنًا بالألف واللام، فإن الوقف عليه يكون بإثبات الياء.

\* \* \*

## قواعد في الخط والإملاء

## أو لا: الألف المتط فة:

١ - تكتب الألف بعد واو الجماعة وتسمى ألف التفريق، مثل: القوم لم يدعوا، ولا تكتب بعد واو الفعل، مثل: يدعو محمد ربه؛ لأنها واو أصلية في الفعل.

٢- تكتب الألف ياءً، أي ألفًا مقصورة إذا كان أصلها ياء، مثل: رمى، هدى، الفتي.

ويعرف ذلك بأن ترده إلى الفعل الماضي فتقول: رميت.

أما الاسم فيعرف بالتثنية، فيقال: فتيان.

قال الشاطبي - رحمه الله تعالى -:

رَدَدْتَ إِلَيْكَ الْفِعْلَ صَادَفْتَ مَسْنَهَلَا

وَتَثْنِيَـــةُ الْأَسْـــهَاءِ تَكْـــشِفُهَا وَإِنْ

وقال الحريري –رحمه الله تعالى –:

إِذَا الْفِعْلُ يَوْمًا غُمَّ عَنْكَ هِجَاؤُهُ فَأَلْحِقْ بِهِ تَاءَ الخِطَابِ وَلَا تَقِفْ

فَإِنْ تَرَهُ بِالْيَاءِ يَوْمًا كَتَبْتَهُ بِيَاءٍ وَإِلَّا فَهْوَ يُكْتَبُ بِالْأَلِفْ(١)

٣- تكتب الألف ياء إذا تجاوزت ثلاثة أحرف: استرعى، المصطفى، المرتضى، إلا إذا كان قبلها ياء، فإنها ترسم ألفًا، مثل: الدنيا، أحيا.

٤ - الألف إذا لم تكن في أربعة، ولم تكن منقلبة عن ياء فإنها تكتب ألفًا ولا تكتب بالياء، نحو: دعا. فأصلها ليس الياء.

ونحو: قفا. فليست منقلبة عن ياء؛ لأنك تقول: قفوت.

(١) شرح قطر الندي، ص ٤٤٣.

## همزة الوصل

#### تعريفها:

هي التي يُتَوَصَّل بها إلى النطق بالساكن، وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل نطقًا فقط لا كتابة.

\* من المعلوم في قواعد العربية أنه لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، فإذا كان أول الكلمة ساكنًا وجب الإتيان بهمزة الوصل متحركة توصلًا للنطق بالساكن، وتسمى هذه الهمزة همزة الوصل.

قال ابن مالك:

لِلْوَصْلِ هَمْ نَ سَابِقٌ لَا يَثْبُتُ إِلَّا إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَ: اسْتَثْبِتُوا والكلام فيها في فصلين:

الفصل الأول: في ضبط موقعها:

فنقول: الكلمة إما اسم، أو فعل، أو حرف.

همزة الوصل في الاسم:

لا تكون همزة الوصل فيه إلا في نوعين:

أحدهما: أسهاء غير مصادر، وهي عشرة محفوظة: اسم، واست، وابن، وابنة، وابنم، وهي لغة في ابن، وامرؤ، وامرأة، وامرأتان، قال الله تعالى: ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٣٢] وايمن في القسم، واثنان واثنتان.

قال ابن مالك:

وَفِي اسْمِ اسْتِ ابْنِ ابْنُمٍ سُمِعْ وَاثْنَيْنِ وَامْرِيَ وَتَأْنِيثِ تَبِعْ وَوَيْ الْسَتِ ابْنِ ابْنُمِ سُمِعْ وَاثْنَيْنِ وَامْرِيَ وَتَأْنِيثِ تَبِعْ وَالْمُدَنُ هَمْرُ أَلْ كَلَا الْمُدَا وَيُبْدَلُ مَدَّا فِي الْاسْتِ فَهَامِ أَوْ يُسَهَّلُ وَايْمُدُنُ هَمْرُ أَلْ كَلَا الْمُدَا وَيُبْدَلُ

\* بخلاف الجمع فإن همزاته همزات قطع، قال الله تعالى: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْهَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ [النجم: ٢٦].

النوع الثاني: أسماء هي مصادر، وهي مصادر الأفعال الخماسية، نحو: الانطلاق، والاقتداء، والسداسية، نحو: الاستخراج، والاستقامة.

## همزة الوصل في الفعل:

الفعل إذا كان خماسيًّا، نحو: انطلق للماضي والأمر، أو سُدَاسيًّا، نحو: استخرج للماضي فهمزته همزة وصل.

- وكذلك الأمر من الثلاثي الذي يسكن ثانيه في المضارع، نحو: اغْزُ، اضْرِب، امْشِ، تقول في المضارع: يضرب، يغزو، يمشي، فثانيه ساكن؛ لذا كانت همزة الأمر منه همزة وصل.

قال ابن مالك:

وَهْوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ انْجَلَى وَالْأَمْوِ وَالْفَذَا(١) وَالْأَمْوِ وَالْمُنْ وَالْمُصْوِ وَانْفُذَا(١) همزة الوصل في الحرف:

وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة الوصل إلا على أداة التعريف (أل)، نحو قولك: الغلام والفرس. فهمزة (أل) همزة وصل سهاعية.

قال ابن مالك:

وَايْمُ نُ هَمْ زُ (أَلُ) كَذَا وَيُبْدَلُ مَدَّا فِي الْاسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهَّلُ الفصل الثاني: في حركة همزة الوصل:

<sup>(</sup>١) في قول ابن مالك إشارة إلى أن الفعل إذا كان زائدًا على أربعة أحرف، والأمر والمصدر منه الهمزة للوصل، وكذا أمر الثلاثي.

#### وفيه قواعد:

١- منها: ما يحرك بالكسر في الأكثر، وبالضم في لغة ضعيفة، وهو (اسم).

٢- ومنها: ما يُحَرِّك بالفتح خاصًّا، وهي همزة لام التعريف.

٣- ومنها: ما يُحرَّك بالفتح في الأفصح، وبالكسر في لغة ضعيفة وهو ايمن
 المستعمل في القسم.

٤- ومنها: ما يُحَرَّك بالضم فقط، وهو أمر الثلاثي إذا انضم ثالثه ضرًا متأصلًا،
 نحو: اقتل، اكتب، واغزي للمرأة؛ لأن أصلها: اغزوي، أي: أن ثالثه مضموم.

تم الكتاب بحمد الله

۱۰۹۷۶۶٦۶٦۲۹۹ فاکس Alkuwari\_vv@hotmail.com

\* \* \*

## المراجع

- 1- الأصول في النحو: ابن السراج، محمد بن سهل، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، الطبعة الثالثة، (بيروت: مؤسسة الرسالة ١٩٨٨م).
- ٢- الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري النحوي، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد، ومعه كتاب: الانتصاف من الإنصاف، محمد محيي الدين عبد الحميد، (بروت: المكتبة العصرية: ١٩٨٧م).
- ٣- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف بن أحمد بن عبد الله، (بيروت: منشورات المكتبة العصرية).
- ٤- التطبيق النحوي: د. عبده الراجحي، (بيروت: دار النهضة العربية ١٩٨٨م).
- ٥- تعجيل الندى بشرح قطر الندى: الفوزان، عبد الله بن صالح، الطبعة الأولى
   (الرياض: مكتبة الرشد ١٩٩٩م).
- ٦- جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني: تحقيق: محمد أسعد النادري،
   الطبعة الخامسة والثلاثون، (ببروت: المكتبة العصرية ١٩٨٨م).
- ٧- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله، (بيروت:
   دار الفكر ١٩٨٥م).
- ٨- شرح الأشموني لألفية ابن مالك، المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك:
   تحقيق: عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث).
- 9- شرح التسهيل: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، جمال الدين عبدالله بن عبد الله، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن سيد، والدكتور محمد بدوي، دار هجر للطباعة والنشر (الطبعة الأولى ١٩٩٠).
  - ١٠ شرح التصريح على التوضيح: الأزهري، خالد بن عبد الله، دار إحياء التراث.
- ۱۱ شرح الروضة على الكافية: تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، (طهران: مؤسسة الصادق ۱۹۷۸م).

- ١٢ شرح المفصل للزمخشري: ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي، عالم الكتب، بيروت.
- ۱۳ القاموس المحيط: الفيروزآبادي، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، تحقيق: حسان عبد المنان، (بيروت: بيت الأفكار الدولية ۲۰۰۶م).
- 18 قصة الإعراب: أحمد الخوص، الطبعة الرابعة (دمشق: المطبعة العلمية 1947 م).
- ١٥- كتاب سيبويه: ابن قنبر، أبو بشر عمرو بن عثمان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثالثة، (القاهرة: مكتبة الخانجي ١٩٨٨م).
- ١٦ الكواكب الدرية على متممة الآجرومية: الحطاب، محمد بن محمد الرعيني، (بيروت: دار الفكر ٢٠٠٠م).
- ١٧ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، (بيروت: المكتبة العلمية).
- ۱۸ معجم النحو: الدقر، عبد الغني، الطبعة الثانية، (بيروت: الـشركة المتحدة للتوزيع ۱۹۸۲م).
- ١٩ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت: المكتبة العصرية).
- ٢- المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، (القاهرة: دار الكتاب المصرى ١٣٩٩هـ).
- ٢١- المقرب: ابن عصفور، علي بن مؤمن، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، وعبدالله الجبوري (بغداد: مطبعة العاني ١٩٨٦م).
- ۲۲-النحو الشافي: مغالسة، محمود حسني، الطبعة الثالثة، (بيروت: مؤسسة الرسالة ۲۰۰۱م).

- ٢٣-النحو الميسر: حلواني، محمد خير، الطبعة الأولى (دمشق: دار المأمون للـتراث ١٩٩٧م).
- ٢٤-النحو الوافي: عباس حسن، الطبعة الخامسة، (القاهرة: دار المعارف ١٩٧٥م).
- ٢٥- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، دار المعرفة، ببروت.
- ٢٦-القواعد الأساسية للغة العربية: الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى، تحقيق: د. محمد أحمد قاسم، (بيروت: المكتبة العصرية ٢٠٠٣م).
- ٢٧-الكامل في النحو والصرف والإعراب: قبش، أحمد، الطبعة الثانية (بيروت: دار الجيل ١٩٧٩م).
- ٢٨-المرشد في القواعد: د. أبو حاتم، نبيل خليل، الطبعة الأولى (عمان: دار أسامة للنشر ١٩٩٦م).
- ۲۹-النحو الأساسي: د. عمر، أحمد مختار، د. زهران، مصطفى النحاس د. عبد اللطيف، محمد حماسة، الطبعة الأولى (عمان: دار الفكر العربي ۱۹۸۸م).
- ٣- النحو الشامل: عبد العال، عبد المنعم سيد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية).
- ٣١-النحو العربي التطبيقي: د. الشوابكة، داود غطاشة، الطبعة الأولى (عمان: دار الفكر ٢٠٠٠م).
- ٣٢-النحو الكافي: عبد الغني، أيمن أمين، الطبعة الثالثة (الإسكندرية: دار ابن خلدون ٢٠٠٢م).
  - ٣٣-النحو المصفى: د. عيد، محمد (القاهرة: مكتبة الشباب ١٩٨٩م).
- ٣٤-النحو الوظيفي: د. والي، فاضل فتحي، الطبعة الثانية (المملكة العربية السعودية، حائل: دار الأندلس للنشر والتوزيع ١٩٩٧م).
- ٣٥-الوافي في النحو والصرف: د. مغنية، حبيب يوسف، الطبعة الأولى (بيروت: دار ومكتبة الهلال ٢٠٠١م).

- ٣٦-الوجيز في نحو اللغة العربية: د. السعدي، علي، الطبعة الأولى (بيروت: دار العلوم العربية ٢٠٠٣م).
- ٣٧-دليل المعلم والمتعلم إلى مراجعة أهم قواعد النحو العربي: د. الحقيل، سليمان ابن عبد الرحمن، الطبعة الثالثة (الرياض ١٩٩٤م).
- ٣٨- مختصر النحو: د. الفضلي، عبد الهادي، الطبعة التاسعة (جدة: دار الشروق ١٩٨٤ م).
- ٣٩-شرح التحفة الوردية: لزين الدين أبي حفص بن مظفر بن عمر بن الوردي، تحقيق: عبد الله على الشلال (مكتبة الرشد ١٩٨٩م).
- ٤ النحو المستطاب: د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل (دار طيبة ١٩٩٤م).
- 13-شرح قطر الندى وبل الصدى: تصنيف أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد (دار إحياء التراث العربي، الطبعة الحادية عشر).
  - ٢٤ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لابن هشام (دار الفكر).
- ٤٣ المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: محمد الأنطاكي (دار الشرق العربي، الطبعة الثالثة).
- ٤٤ قصة الإعراب، أسلوب متطور في القواعد والإعراب: أحمد الخوص (المطبعة العلمية دمشق الطبعة الرابعة ١٩٨٧م).



# فلرئين

| ٥  | تقديم د. محمد بن خالد الفاضل             |
|----|------------------------------------------|
|    | أقوالُ مأثورة في الحض على تعلم العربية   |
|    | مقدمةمقدمة                               |
| 11 | التأليف في النحو                         |
| ١٣ | باب الكلمة والكلام                       |
|    | تعريف الكلام:                            |
|    | شرح التعريف:                             |
| ١٤ | أقسام اللفظ                              |
|    | القسم الأول: اللفظ المفرد:               |
| ١٤ | القسم الثاني: القول:                     |
| ١٤ | القسم الثالث: الكلمة:                    |
|    | القسم الرابع: الكلم:                     |
| 10 | القسم الخامس: الكلام، أو الجملة المفيدة: |
| ٠٢ | أقسام الجملة (الكلام المفيد)             |
| ٠٢ | الأول: الجملة الفعلية:                   |
| ٠٢ | الثاني: الجملة الاسمية:                  |
| ١٨ | أقسام الكلمة                             |
| ١٨ | الأول: الاسم:                            |
| ١٨ | علامات الاسم:                            |
| 19 | أقسام الاسم                              |
|    | أولًا: باعتبار الظهور وعدمه:             |
| ۲۰ | ثانيًا: باعتبار التذكير والتأنيث:        |

| Y1 | علامات التأنيث:                    |
|----|------------------------------------|
| ۲۱ | علامات التأنيث:                    |
|    | الثاني: من أقسام الكلمة وهو الفعل: |
|    | علامات الفعل الماضي                |
| ٢٣ | علامات الفعل المضارع               |
|    | علامات فعل الأمر                   |
| ۲٥ | الثالث من أنواع الكلمة: الحرف:     |
| ۲٥ | أنواع الحروف                       |
| ۲۷ | باب المعرب والمبني                 |
| ۲۷ | أولًا: البناءأ                     |
| ۲۷ | تعريفه:                            |
|    | والمبني:                           |
| ۲۸ | المبني من الكلمات                  |
|    | أولًا: الحرف:                      |
|    | ثانيًا: الفعل الماضي:              |
| ٣٠ | ثالثًا: فعل الأمر:                 |
| ٣١ | رابعًا: الفعل المضارع:             |
| ٣٣ | خامسًا: بعض الأسماء المبنية:       |
| ٣٧ | ثانيًا: الإعراب                    |
| ٣٧ | تعريفه:                            |
| ٣٨ | أركان الإعراب:                     |
| ٣٩ | أنواع الإعراب:                     |
| ٣٩ | علامات الإعراب:                    |
| ٤٠ | أولًا: الأسماء الستة               |

| ξ٠                                  | شروط إعرابه بالحروف:                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ξξ                                  | شروط إعرابه بالحروف:                |
| ξξ                                  | تعریف المثنی:                       |
| ٤٥                                  | الملحق بالمثنى:                     |
| ٤٧                                  | ثالثًا: جمع المذكر السالم           |
| ٤٧                                  | تعريفه:                             |
| ٤٨                                  | ما يُجْمَع جمعَ مذكرٍ سالًا:        |
| ٤٨                                  | الملحق بجمع المذكر السالم:          |
| 01                                  | رابعًا: جمع المؤنث السالم           |
| 01                                  | تعريفه:                             |
|                                     | الملحق بجمع المؤنث السالم:          |
|                                     | خامسًا: الممنوع من الصرف            |
|                                     | تعريفه:                             |
|                                     | سادسًا: الأفعال الخمسة              |
| ٥ ٤                                 | تعريفها:                            |
| ٥٦                                  | سابعًا: الفعل المضارع المعتل الآخر  |
| ٥٩                                  | لإعراب الظاهر والإعراب المقدر       |
| ٥٩                                  | أسباب الإعراب بالعلامات المقدرة:    |
| ر من الكلمة لتحمل علامة الإعراب: ٩٥ | السبب الأول: عدم صلاحية الحرف الأخي |
|                                     | أ - الاسم المقصور                   |
| 77                                  | ب- الاسم المنقوص                    |
| ٦٣                                  | حكم المنقوص الممنوع من الصرف:       |
| 35                                  | جـ - الفعل المضارع المعتل الآخر     |
| عينة تناسبه:                        | السبب الثاني: وجود حرف يقتضي حركة م |

| ٦٨    | أمثلة الجمع المذكر السالم:                       |
|-------|--------------------------------------------------|
|       | أمثلة الاسم المقصور:                             |
| ٦٩    | أمثلة الاسم المنقوص:                             |
|       | السبب الثالث: وجود حرف جر زائد، أو شبيه بالزائد: |
|       | إعراب الفعل المضارع                              |
|       | رفع الفعل المضارع:                               |
|       | نصب الفعل المضارع                                |
|       | نواصب الفعل المضارع                              |
| ٩٠    | جوازم الفعل المضارع                              |
| ٩٠    | القسمُ الأول: الأدوات التي تجزم فعلًا واحدًا:    |
| ٩٩    | القسمُ الثاني: الأدوات التي تجزمُ فعلين:         |
| ١٠٣   | أدواتٌ مُخْتَلف في الجزم بها                     |
| 1 • 0 | أدوات الشرط بين الاسمية والحرفية:                |
| 1.0   | أدوات الشرط بين الإعراب والبناء:                 |
| ١٠٦   | أحوال فِعْلَي الشرط والجواب:                     |
| ١٠٧   | شروط فِعْلَيَ الشرط والجواب:                     |
| ١٠٧   | مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء:                  |
| 1 • 9 | ما ينوب عن الفاء في الربط بين الجواب وشرطه:      |
| 111   | باب النكرة والمعرفة                              |
| 111   | النكرة:                                          |
| 117   | أولًا: الضمائرأولًا: الضمائر                     |
| 117   | الضائر حسب موقعها الإعرابي:                      |
| 119   | نون الوقاية                                      |
| 177   | ثانيًا: العلم                                    |

|       | أقسام العلَم:                    |
|-------|----------------------------------|
| 178   | الفرق بين علم الجنس، وعلم الشخص: |
| 170   | حكم اجتماع الاسم واللقب:         |
|       | إعراب العلم:                     |
| 179   | ثالثًا: اسم الإشارة              |
| 179   | تعريفه:                          |
| 179   | أقسامه:                          |
| ١٣٤   | رابعًا: الاسم الموصول            |
| ١٣٤   | تعريفه:                          |
| ١٣٤   | ألفاظ الموصول:                   |
| 1 & Y | الصلة والعائد:                   |
|       | شروط جملة الصلة:                 |
| ١٤٣   | حذف العائد:                      |
| 101   | خامسًا: المعرف بـ «ال»           |
|       | سادسًا: المضاف إلى المعرفة       |
| 100   | باب المرفوعات                    |
| 100   | أولًا: المبتدأ والخبر            |
|       | تعريف المبتدأ:                   |
| 107   | صور المبتدأ:                     |
| ١٥٧   | تعريف الخبر:                     |
| ١٥٧   | الابتداء بالنكرة:                |
| ١٥٨   | مسوغات الابتداء بالنكرة:         |
| 177   | الأصل في الخبر التنكير:          |
| ٠٦٢   | أشكال الخبر                      |

| ٠, ٦٢ | أولًا: الخبر المفرد:                  |
|-------|---------------------------------------|
|       | التطابق بين الخبر المفرد والمبتدأ:    |
|       | ثانيًا: الخبر الجملة:                 |
| 178   | استغناء جملة الخبر عن الرابط:         |
|       | ثالثًا: شبه الجملة:                   |
| ١٦٧   | شروط الاسم الذي يسد مسد الخبر:        |
| ١٦٨   | تعدد الخبر                            |
| 171   | جواز تعدد الخبر وهو جملة أو شبه جملة: |
| 177   | تقديم الخبر وتأخيره                   |
| 177   | أولًا: جواز التقديم والتأخير:         |
| 177   | ثانيًا: تقديم الخبر وجوبًا:           |
| ١٧٤   | ثالثًا: تأخير الخبر وجوبًا:           |
|       | حذف المبتدأ والخبر                    |
|       | أولًا: حذف المبتدأ:                   |
| 177   | ثانيًا: حذف الخبر:                    |
|       | باب النواسخ وأحكامها                  |
| ١٨١   | معنى النسخ:                           |
| ١٨٢   | أولًا: كان وأخواتها                   |
| ١٨٧   | خصائص (كان):                          |
|       | أولًا: حذف النون من مضارعها:          |
| ١٨٨   | ثانيًا: جواز زيادة (كان):             |
| ١٩٠   | ثالثًا: حذف كان مع اسمها:             |
| 191   | رابعًا: حذف كان وحدها:                |
| 197   | أحوال خبر (كان) وأخواتها              |

| Y•Y | فصل الحروف العاملة عمل ليس     |
|-----|--------------------------------|
| ۲۰۲ | أولًا: ما:                     |
| ۲۰۷ |                                |
| ۲•۹ | ثالثًا: لات النافية:           |
| ۲۱۰ | رابعًا: (إن) النافية:          |
| 717 | أفعال المقاربة والرجاء والشروع |
| 717 | أولًا: أقسامها من حيث المعنى:  |
| 717 |                                |
| 710 |                                |
| 710 |                                |
|     |                                |
| ۲۱۸ | إن وأخواتها                    |
| 77  | شرط إعمال «إنَّ وأخواتها»      |
| 777 | توسط الخبر:                    |
| 777 | فتح همزة (إن) وكسرها:          |
| ۲۳۲ | رابعًا: مواضع كسر همزة (إنَّ): |
| ۲۳٦ | لام الابتداء                   |
| ۲۳٦ | تعريفها:                       |
| ۲۳٦ | موضعها:                        |
| ۲۳۷ |                                |
| ۲۳۷ | حكم دخولها:                    |
| ۲٤٠ | لا النافية للجنس               |
| ۲٤٠ | شروط عملها عمل إنَّ:           |
| 7   | لا ستَّا                       |

| ۲٤۸                                           | ظن وأخواتها                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۲٤۸                                           | أحكام ظن وأخواتها:                          |
|                                               | الحكم الأول: الإعمال:                       |
| 7 £ 9                                         | الحكم الثاني: الإلغاء:                      |
| ۲۰۰                                           | أثر الإُلغاء:                               |
| ۲۰۰                                           | الحكم الثالث: التعليق:                      |
| ۲۰۱                                           | أثر التعليق:                                |
| ۲٥٣                                           | الفاعلالفاعل                                |
| ۲٥٣                                           | تعريفه:                                     |
| ۲٥٤                                           | أشكال الفاعل                                |
| ۲۰۰                                           | أحكام الفاعل                                |
| Y00                                           | الأولٰ: الرفع (لفظًا أو تقديرًا أو محلًّا): |
| ۲۰۰                                           | الثاني: ألا يتأخر عامله عنه:                |
| عمع إذا كان الفاعل مثَّنَّى أو جمعًا ٥: . ٢٥٦ | الثالث: تجريد الفعل من علامة التثنية والج   |
| Y 0 V                                         | الرابع: اتصال تاء التأنيث بعامله:           |
| ۲٦ <b>٠</b>                                   | الخامس: لا بدّ من وجوده في الكلام:          |
| ىعول:                                         | السادس: أن يتصل بالفعل ويتقدم على المه      |
| 777                                           | ثانيًا: تقديم المفعول:                      |
| ۲٦٤                                           | فاعل نعم وبئس                               |
|                                               | نائب الفاعل                                 |
| ٧٦٧                                           | أغراض حذف الفاعل                            |
| ۸۶۲                                           | ما ينوب عن الفاعل                           |
| ۸۶۲                                           | أولًا: المفعول به:                          |
| 779                                           | ثانيًا: المصدر:                             |

| 779  | ثالثًا: الظرف:                  |
|------|---------------------------------|
|      | رابعًا: الجار والمجرور:         |
| YV•  | شروط إنابة المصدر والظرف        |
|      | تغيير الفعل المبني للمجهول      |
| ۲۷٤  | بابُ الاشتغال                   |
| YV £ | ضابط الاشتغال:                  |
| ۲۷٤  | أركان الاشتغال:                 |
| YV0  | حكم الاسم السابق (المشغول عنه): |
| ۲۷٦  | أحكام المشغول عنه:              |
| ۲۸٤  | باب التنازع                     |
|      | تعريفه:                         |
| ۲۸٤  | علاقة المعمول بالمتنازعين:      |
| ۲۸۰  | أركان التنازع:                  |
|      | حكم المتنازع عليه:              |
|      | أنواع المتنازعين:               |
| ۲۸۲  | ما لا يقع فيه التنازع:          |
| 79   | باب المفعولات                   |
| 79   | أولًا: المفعول به               |
| 79   | تعريفه:                         |
| 79   | تعدد المفعول:                   |
| 791  | أقسام المفعول به:               |
| 798  | المنادي                         |
| 798  | تعريف النداء:                   |
| 798  | عامل المنادي:                   |

| Y90 | حذف حرف النداء:                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 790 | أقسام المنادى:                            |
| ۲۹۸ | المنادي المضاف إلى ياء المتكلم:           |
|     | نداء أب وأم المضافين إلى ياء المتكلم:     |
|     | حكم المنادي المضاف إلى مضاف لياء المتكلم: |
|     | أحكام تابع المنادي:                       |
|     | حكم يا زيد زيد اليعملات:                  |
|     | الترخيم                                   |
|     | شروط الترخيم:                             |
| ٣١٢ | الشروط الخاصة بالمنادي المجرد من التاء:   |
| ٣١٣ | ترخيم المنادي المختوم بالتاء:             |
| ٣١٤ | إعرابُ المرخّم:                           |
| ٣١٥ | أقسام المحذوف:                            |
| ٣١٩ | الاستغاثة                                 |
| ٣١٩ | تعريف:                                    |
| ٣١٩ | أركان الاستغاثة:                          |
| ٣٢٠ | أسلوبان آخران للاستغاثة:                  |
| ٣٢٢ | النُّدُ؛ ۗ                                |
| ٣٢٢ | تعريفها:                                  |
| ٣٢٢ | تعريفها:الغرض من الندبة:                  |
|     | أركان الندبة:                             |
| ٣٢٥ | شروط المندوب:                             |
| ٣٢٨ | ثانيًا: المفعول المطلق                    |
| ٣٢٨ | سبب التسمية:                              |

| ٣٢٨ | تعريفه:                                       |
|-----|-----------------------------------------------|
| ٣٢٨ | شروطه:                                        |
| ٣٢٩ | ما ينوب عن المصدر:                            |
| ٣٣٢ | أغراض المفعول المطلق:                         |
| ٣٣٣ | العامل في المفعول المطلق:                     |
| ٣٣٦ | ثالثًا: المفعول لأجله أو من أجله              |
|     | أولًا: تعريفه:                                |
|     | ثانيًا: شروطه:                                |
|     | ثالثًا: حكمه:                                 |
| ٣٣٩ | رابعًا: أحوال المفعول لأجله:                  |
| ٣٤١ | رابعًا: المفعول فيه                           |
| ٣٤١ | تعريفه:                                       |
| ٣٤١ | حکمه:                                         |
| ٣٤١ | أقسامه:                                       |
| ٣٤٦ | خامسًا: المفعول معه                           |
| ٣٤٦ | تعريفه:                                       |
| ٣٤٧ | أحوال الاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل: . |
| ٣٥٢ | الحال                                         |
| ٣٥٢ | تعريفها:                                      |
| ٣٥٢ | شرح التعريف:                                  |
|     | شروط الحال:                                   |
| ٣٥٥ | صاحب الحال:                                   |
| ٣٥٥ | حكم صاحب الحال:                               |
|     | مجيء صاحب الحال نكرة:                         |

| <b>TOV</b> | أنواع الحال:                               |
|------------|--------------------------------------------|
| ٣٥٨        | شروط الجملة الواقعة حالًا:                 |
| ٣٦٠        | تعدد الحال:                                |
| ٣٦٢        | باب التمييز                                |
| ٣٦٢        | تعريفه:                                    |
| ٣٦٢        | حكمه:                                      |
| ٣٦٣        | أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحال والتمييز: |
| ٣٦٣        | أنواع التمييز:                             |
| ٣٦٤        | أولًا: تمييز المفرد:                       |
| ٣٦٧        | ثانيًا: تمييز النسبة:                      |
| ٣٦٨        | أولًا: تمييز النسبة المحول:                |
| ٣٦٩        | ثانيًا: تمييز نسبة غير محول:               |
|            | الاستثناء                                  |
|            | تعريفه:                                    |
|            | تعريف المستثنى:                            |
| ٣٧٢        | أركان الاستثناء:                           |
| ٣٧٣        | أدوات الاستثناء:                           |
| ٣٧٣        | حكم المستثنى بـ: إلا:                      |
| ٣٧٧        | الاستثناء بأخوات (إلا):                    |
| ٣٨٢        | باب المجرورات                              |
| ٣٨٢        | المجرور بالحرف                             |
| ٣٨٢        | حروف الجر:                                 |
| ٣٨٣        | أقسام حروف الجر:                           |
| ٣٨٥        | معاني حروف الجر:                           |

| ٣٩٢ | المجرور بالإضافة                       |
|-----|----------------------------------------|
| ٣٩٢ | المجرور بالإضافةتعريف الإضافة:         |
| ٣٩٢ | معاني الإضافة:                         |
|     | أقسام الإضافة:                         |
|     | أحكام الإضافة:                         |
|     | الأسهاء التي تعمل عمل أفعالها          |
|     | أولًا: اسم الفعل                       |
| ٣٩٨ | تعريفه:                                |
| ٣٩٩ | أقسامه:                                |
| ٤٠٠ | فائدته:                                |
| ξ٠٠ | حكمه من حيث العمل:                     |
| ٤٠١ | بعض أحكام اسم الفعل:                   |
| ξ•ξ | ثانيا: المصدر                          |
|     | تعريفه:                                |
| ٤٠٤ | شروط عمل المصدر:                       |
| ٤٠٨ | أقسام المصدر:                          |
| ٤٠٩ | الثاني من أنواع المصدر:                |
| ٤٠٩ | الثالث من أنواع المصدر: المعرف بـ: أل: |
| £17 | ثالثًا: اسم الفاعل                     |
| £17 | تعريفه:                                |
| £17 | إعماله:                                |
| ٤١٣ | سبب عمله:                              |
| ٤١٩ | رابعًا: إعمال صيغ المبالغة             |
| 173 | خامسًا: إعمال اسم المفعول              |

| 173          | تعريفه:                                 |
|--------------|-----------------------------------------|
| 173          | تعريفه:<br>إعماله:                      |
| ٤٢٣          | سادسًا: إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل |
|              | تعريفها:                                |
|              | شروط إعمالها:                           |
|              | أحوال معمول الصفة المشبهة:              |
|              | سابعًا: إعمال اسم التفضيل               |
|              | تعريفه:                                 |
|              | حالات اسم التفضيل:                      |
| ٤٣٢          | باب التوابع                             |
| ٤٣٢          | النعتا                                  |
| ٤٣٢          | التعريف:                                |
|              | شرح التعريف:                            |
| ξ <b>٣</b> ξ | أغراض النعت:                            |
| ٤٣٥          | أقسام النعت:                            |
| ٤٣٥          | أولًا: النعت الحقيقي:                   |
| ٤٣٧          | ثانيًا: النعت السببي:                   |
| ٤٣٩          | قطع النعت عن التبعية:                   |
| £ £ ٣        | التوكيد                                 |
| £ £ ₹        | التوكيد<br>تعريفه:                      |
|              | أقسامه:                                 |
| £ £ ₹        | أولًا: التوكيد اللفظي:                  |
| <b>£££</b>   | ثانيًا: التوكيد المعنوي:                |
| ξξξ          | ألفاظ التوكيد:                          |

| ٤٤٩ | شروط التوكيد بكلا وكلتا:                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٢ | الفرق بين النعت والتوكيد:                                             |
| ٤٥٣ | عطف البيان                                                            |
| ٤٥٣ | ما هو العطف؟                                                          |
|     | تعريف عطف البيان:                                                     |
| ٤٥٣ | شرح التعريف:                                                          |
| ٤٥٤ | حکمه:                                                                 |
| ٤٥٦ | عطف النسقعطف النسق                                                    |
| ٤٥٦ | تعريفه:                                                               |
| ٤٥٧ | حروف العطف:                                                           |
| ٤٦٥ | البدل                                                                 |
|     | تعريف:                                                                |
|     | شرح التعريف:                                                          |
|     | أقسام البدل:                                                          |
| ٤٧٢ | باب العدد                                                             |
| ٤٧٢ | أولًا: ألفاظ العدد من حيث الإفراد أو التركيب أو الإضافة:              |
| ٤٧٢ | ثانيًا: كيفية إلحاق علامة التأنيث (التاء) بالعدد وعلاقة ذلك بالمعدود: |
| ٤٧٤ | ثالثًا: تمييز العدد:                                                  |
| ٤٧٥ | إعراب العدد وبناؤه:                                                   |
| ٤٧٧ | تعريف العدد وتنكيره                                                   |
| ٤٧٨ | صوغ العدد على وزن فاعل                                                |
| ٤٧٩ | أحكام العدد المصوغ على وزن فاعل:                                      |
| ٤٨٠ | كنايات العدد:                                                         |
| ٤٨٠ | حكم العدد ثمانية                                                      |

| ٤٨٤          |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ٤٨٤          | تعريفه:                                               |
| ر شیئان: ٤٨٤ | القسم الأول: وهو ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، وهو     |
| لمدودة: ١٨٤  | أحدهما: الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث المقصورة، أو ال |
|              | الثاني: صيغة منتهي الجموع:                            |
| ξΛV          | القسم الثاني: ما يمنع من الصرف لعلتين، وهو نوعان:     |
| ξ ΛV         | <del>-</del>                                          |
| ی، وهو:۱۹۶   | النوع الثاني: ما يمنع من الصرف لكونه صفة مع علة أخر   |
| ٤٩٦          | باب التعجب                                            |
| ٤٩٦          | تعريف التعجب:                                         |
| ٤٩٦          | الصيغتان القياسيتان للتعجب:                           |
| ٤٩٨          | شروط صياغة التعجب:                                    |
| ٤٩٩          | صياغة التعجب مما لم يستوف الشروط:                     |
| ٥٠٢          | باب الوقف                                             |
| 0.7          | تعريفه:                                               |
| 0.7          | تغييرات الوقف:                                        |
| ٥٠٦          | قواعد في الخط والإملاء                                |
| ٥٠٦          | أولًا: الألف المتطرفة:                                |
| o • V        | همزة الوصل                                            |
| o • V        | همزة الوصلتعريفها:                                    |
| o • V        | الفصل الأول: في ضبط موقعها:                           |
| ٥٠٨          | الفصل الثاني: في حركة همزة الوصل:                     |
| 01           | المراجع                                               |
| 018          | فهر سفهر س                                            |